# محرك سواكن الغرام إلى حسج بيست الله الحسرام

وزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام

تأليف مرعي بن يوسف بن أبي بكر المقدسي الحنبلي رحم الله تعالى ت ١٠٣٣ هـ

حمد بن عبدالله باجودة ، ١٤٢٦ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

باجودة، محمد بن عبدالله

محرك سواكن الغرام .... / محمد بن عبدالله باجودة ... مكة

المكرمة ، ١٤٢٦هـ

.. ص ؛ .. سم

ردمك : ٢-٣١٤ ٤٩ ٤٠ ٩٩٦٠

١ ـ الحج ٢ ـ العمرة أ. العنوان

ديوي ٥,٧٥٦ ديوي ١٤٢٦/٥١٩٨

رقم الإيداع: ١٤٢٦/٥١٩٨ ردمك: ٢-٤١٣٤.٩٤

اسم الكتساب: محرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام السلم المؤلسف: مرعى بن يوسف بن أبي بكر المقدسي الحبلي

اسم المحققين : الدكتور/ محمد بن عبد الله باجودة

الأستاذ/ عبد الرحمن بن محمد الحذيفي

رقم الطبعية: الأولى

رقم الإيسداع: ١٩٣١٤

التسرقسيم الدولي: I.S.B.N

اسم الناشــــر : دارالقاهرة

السعسنسوان: ١١٦ شارع محمد فريد

السبسلسد: جمهورية مصر العربية

المحسافظة: القاهرة

التليــفــون: ۲۰۲۳۹۲۰۹۲۲ - ۲۰۲۳۹۳۰۹۲۲

977 - 6048 - 34 - x

فــاكس: ٢٠٢٣٩٢٩١٩٢

المحـــمــول: ٢٠١٢٣١٧٧١٠,





# السم الحج الميار

الحمد لله المتفرد بالخلق والاختيار، المنزل في كتابه ﴿وَرَبُّكَ يَخَلُّقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ﴾ (١٠.

اختار من أرضه مكة وخصها بالمزايا، وجعلها قبلة للبرايا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا رب سواه.

واختار طيبة بحلول مصطفاه، وخصها بشرف سكناه، وكريم مثواه، وأظهر فيها دينه الذي ارتضاه.

أحمده وأشكره على ما من به علينا من جزيل كرمه وعطاياه .... وبعد:

فمنذ أن اختيرت (مكة المكرمة عاصمة للثقافة الإسلامية لعام ١٤٢٦هـ/ ٥٠٠٥م) من بين دول العالم الإسلامي والأمل يحدوني بأن أوفق في اختيار بعضاً مما سطره جهابذة العلم مما تقتنيه (مكتبة الحرم المكي الشريف) عن هذه البقعة الطاهرة المباركة، والتي تهفو إليها القلوب والأبصار خمس مرات في اليوم والليلة، حتى وقع نظري على ما تركه الشيخ العلامة (مرعي بن يوسف المقدسي الحنبلي) والموسوم بن (محرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام وزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام).

فإسهاما في خدمة هذا البلد الذي نشأت فوق ثراه، وتشرفت بإدارة صرح علمي ضم ما خلفه فطاحلة العلماء واحتفاء بمكة عاصمة للثقافة قمت بتحقيقه أنا وزميلي الموظف بمكتبة الحرم المكي الشريف الأستاذ عبد الرحمن بن محمد الحذيفي.

وقد احتوى المُؤَلِّف على عشرة أبواب: خصص الفصل الأول: في فضل الحج،

<sup>(</sup>١) القصص، من الآية: (٦٨).

والثاني: في فضل العمرة، والثالث: في فضل التلبية، والرابع: في فضل الوقوف بعرفة، والخامس: في رمي الجمرات والحلق والأضحية، والسادس: في فضل الطواف والنظر إلى البيت، والسابع: في فضل الحجر الأسود والركن والمقام والملتزم والحطيم ودخول البيت، والثامن: في فضل ماء زمزم ومنافعه، فيها خصص المؤلف الباب التاسع: في فضل زيارة قبر سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وخصص الفصل العاشر: في فضل الحرمين الشريفين والبلدين النيرين.

والجدير بالذكر هنا أننا وقفنا على نسخة خطية فريدة، منقولة عن نسخة أخرى لم نقف عليها.

وقد بذلنا قصارى جهدنا للعثور على نسخة أخرى، فلم نقف إلا على عدة نسخ مصورة عن نسختنا الفريدة، كما سيأتي بيانه في وصف المخطوطة.

وبها أن كتابنا هذا هو مختصر من كتاب (تشويق الأنام إلى زيارة بيت الله الحرام) للمؤلف نفسه، فقد اعتمدنا على الأصل المطول في تصحيح ومقابلة النسخة الخطية عند الحاجة إليها.

وأما ما يتعلق بالمنهج الذي اتبعناه في تحقيق هذه المخطوطة فهو على النحو التالي:

- ١) نسخ المخطوطة كاملة مع مقابلتها بالأصل.
  - ٢) عزو الآيات للسور مع ذكر رقم الآية.
- تخريج الأحاديث والآثار من مصادرها الأصلية، مع التعليق على رجال إسنادها
   ومتونها.
- ٤) الحكم على الحديث صحةً وضعفاً معتمداً في ذلك كله على أقوال أهل العلم
   حسب قواعد المصطلح، وذلك لتصفية السنة من الأمور التي لم تصح.

- وإذا كان الحديث ضعيفاً بحثنا عن المتابعات والشواهد.
- ته منا بوضع فهارس الآيات، والأحاديث والآثار، والحكايات والمنامات،
   والموضوعات، مع كشاف المصادر والمراجع.

ومما يجب التنبيه عليه أن المؤلف لم يقصد من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم السفر وشد الرحل، كما يبدوا للقارئ. ويظهر ذلك جلياً للناظر في كتابه: "شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور" (ص: ٩٧ وما بعدها، الباب الثامن: في السفر إلى القبور وشد الرحال إليها).

والسِّفْرُ الذي نحن بصدد الحديث عنه فيه ترغيب للحج والعمرة وزيارة مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو لم يحقق من قبل.

هذا وقد بذلنا كل جهدنا في تحقيق النص وخدمته والتعليق عليه حسب المقام، ولا ندعى الكمال، فالكمال لله وحده.

فجزى الله خيراً كل من نصحنا وسدد عملنا ووجهنا لما فيه الخير والصلاح.

وفي الختام نسأل الله أن يعظم الأجر والمثوبة لمؤلف ولمن قام بتحقيقه أو أسهم بفكرة أو مشورة. وأن يجعل ذلك في موازين حسناتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

د/ محمد بن عبد الله با جوده

(مدير مكتبة الحرم المكي الشريف)

أ/ عبد الرحمن بن محمد الحذيفي

مكة المكتبة)
مكة المكرمة

الإثنين الموافق (١٠/ ٧/ ١٤٢٦هـ)



### التعريف بالمخطوطة

# مخطوطة (محرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام)

مخطوط أصلي بمكتبة الحرم المكي رقم (٣٤١٨) وهمو عملي ميكروفيلم رقم (٣٢٦٨).

اسم الكتاب : محرك سواكن الغرام إلى بيت الله الحرام.

اسم المؤلف : مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد المقدسي.

عدد الأوراق: ٢٥ لوحة.

المقاس : ۲۰×۳۰

عدد الأسطر: ٢٢.

عدد الكلمات في السطر: ١٢ ـ ١٦

الناسخ : مكتوبة بخط عبد الستار الدهلوي، ت سنة ١٣٥٥ هـ.

سنة النسخ : بدون.

ملاحظة : المخطوط مكتوب بالمداد الأسود إلا أن العناوين وبعض الكلمات كتبت باللون الأحر. وبهوامش المخطوط إلحاقات، كتب في نهايتها "صح".

### والمخطوط ضمن مجموع فيه رسالتان:

الأولى : إثارة الترغيب والتشويق إلى المساجد الثلاثة وإلى البيت العتيق.

تأليف : محمد بن إسحاق الخوارزمي. يبدأ من لوحة (١) إلى لوحـة (٣٩٨).

وهو مطبوع.

١٠ التعريف بالمخطوطة

والثانية: محرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام.

تأليف : مرعبي المقدسي، وهو كتابنا هذا. يبدأ من لوحة (٤٠١) إلى

لوحة(٥٠٠).

تنبيه : توجد نسخة أخرى في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض برقم (٢٥٧٢/خ) وهي مصورة عن مخطوطة مكتبة الحرم المكي الشريف.

كها توجد نسخة أخرى في جامعة الملك سعود بالرياض، صورة فيلمية برقم (١١٦/ ٢/ ف، في ٢٥ لوحة، من ص: ٤٠١- ٤٥٠) وهي أيضاً مصورة عن مخطوطة مكتبة الحرم المكي الشريف.

نوع الخط : معتاد.

التعريف بالمصنف

# التعريف بالمُصَنِّف(١)

#### اسمه ونسبه:

هو الإمام العلامة الفقيه المحقق مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف بن أحمد الكرمي \_ بإسكان الراء \_ ثم المقدسي الأزهري.

والكرمي: نسبة إلى طور كرم بفلسطين، وهي قرية من قرى نابلس، تقع إلى شال غربها، إلى جهة البحر، تبعد عنها قريباً من (١٦)كيلومتراً، كانت تسمى في عهد صلاح الدين الأيوبي "الطراز الأخضر" وهي الآن مدينة، ومركز قضاء، وتسمى في لسان أهل فلسطين الآن "طولكرم"، وينسب إليها جماعة من أهل العلم.

#### مولده ومنشؤه:

لم تُشر المصادر التي بين أيدينا إلى تاريخ ولادته، والذي يظهر لنا أنه ولـ في القرن العاشر، كما أن المصادر لم تحدد سنه حين وفاته، كي يتسنى لنا الوقوف على سنة ولادته.

أما مكان مولده فقد صرح الزركلي في "الإعلام" وكحاله في "معجم المؤلفين" بأنه ولد في طوركرم، ثم انتقل منها إلى القدس، ثم ارتحل منها إلى مصر "القاهرة" وبقي بها

#### (۱) مصادر ترجمته:

كشف الظنون/ ٢/ ١٩٤٨، خلاصة الأثر/ ٤/ ٣٥٨، النعت الأكمل: ١٨٩، عنوان المجد/ ١٢ - ١٣، السحب الوابلة / ٣/ ١١٨، إيضاح المكنون في أماكن متعددة، هدية العارفين / ٢/ ٢٦، المدخل لابس بدران / ٤٤٠، عنصر طبقات الحنابلة للشطي / ١٠٨، والتغلبي في نيل المآرب، والرحيباني في مطالب أولي النهئ، والوركلي في الأعلام، والطريقي في معجم مصنفات الحنابلة، وكحالة في معجم المؤلفين، والكرمي في أقاويل الثقات، ودليل الطالب، وغاية المنتهئ، ومسبوك الذهب.

١٢ التعريف بالمنف

إلى أن توفي.

#### شيوخه:

- ١) الشيخ محمد المرداوي.
- ۲) القاضي يحيى الحجاوي، وهو ابن شيخ الحنابلة العلامة موسى بن أحمد الحجاوي
   صاحب "الإقناع" و"زاد المستقنع".
- ٣) الشيخ محمد بن عبد الله القلقشندي المعروف بمحمد حجازي الواعظ، وهو أحد
   مشايخه حين دخل مصر واستوطنها.
  - ٤) المحقق أحمد بن محمد الغنيمي.
    - ٥) الشيخ منصور البهوتي.

#### تلامذته:

تصدر المُصَنِّف للتدريس بجامع الأزهر وجامع ابن طولون وغيرهما؛ فأخذ عنه العلم كثير من الطلاب، ومنهم:

- ١) أحمد بن يحيى بن يوسف الكرمي، وهو ابن أخ الشيخ مرعي.
- عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر البعلي الأزهري الدمشقي مفتي دمشق،
   رحل إلى مصر سنة ١٠٢٩ه وأخذ الفقه عن الشيخ منصور البهوتي، والشيخ مرعى.
- ٣) عيسى بن محمود بن محمد بن كنان الدمشقي الصالحي الخلوق، ولد بصالحية
   دمشق، ثم رحل إلى مصر، وطلب العلم على الشيخ مرعي وغيره.

#### مذهبه ومنزلته فيه:

كان \_رحمه الله تعالى \_حنبلي المذهب في الفروع، سلفي العقيدة، يدل على ذلك كتابه: "أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات" فقد اختار فيه مذهب السلف..

وأما في الفروع، فهو حنبلي \_ كما تقدم \_ يدل عليه قوله \_ رحمه الله \_:

لمن قلد الناس الأثمة إنني لفي مذهب الحبر ابن حنبل راغب أقلد فتسواه وأعشق قولمه وللناس فيما يعشقون مذاهب

وكان\_رحمه الله\_مقدماً في مذهب الإمام أحمد، بل عُدَّ من أهل التصحيح والترجيح، حيث جاء في حاشية "الأعلام" (٧/ ٢٠٤):

"وفي تعليق الشيخ عبد الله البسام: إنه \_ أي الشيخ مرعياً \_ كان مقلداً متقيداً، لا يخرج عن المذهب الحنبلي قيد شعرة واحدة، وليس في "غاية المنتهى" سوى الجمع بين كتابي "الإقناع" و"المنتهى".

والذي يظهر أن الشيخ مرعياً كان من المقلدين في بداية طلبه وتحصيله، ثم مشى مشي المجتهدين في التصحيح، والترجيح، كما في كتابه "غاية المنتهى".

(أ) أما قول البسَّام معارض: حيث يقول العلامة عبد القادر بن بدران في كتابه "المدخل" (ص:٤٣) "غاية المنتهى": كتاب جليل للشيخ مرعي الكرمي، جمع فيه بين "الإقناع" و"المنتهى"، وسلك فيه مسالك المجتهدين، فأورد فيه اتجاهات له كثيرة، يعنونها بلفظ: ويتجه، ولكنه جاء متأخراً على حين فترة من علماء المذهب، وتمكن التقليد من أفكارهم، فلم ينتشر انتشار غيره".

التعريف بالمصنف

(ب) ونقل الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع \_ رحمه الله \_ في مقدمة "غاية المنتهى" (1/3)، عن العلامة السفاريني قوله في وصيته لأحد تلامذته النجديين: "وعليك بها في الكتابين "الإقناع" و"المنتهى"، فإذا اختلفا، فانظر ما يرجحه صاحب "غاية المنتهى".

- (ج) وقال الرحيباني في مقدمة "مطالب أولي النهى": "صار \_ يعني كتاب الغاية \_ من أجلً كتب المذهب قدراً، وأجمعها لمهات مسائله طرَّاً مشتملاً على فوائد لم يسبق إليها".
- (د) وقال الشطي في مقدمة "منحة مولى الفتح": "قد وشحه مؤلفه بالأبحاث الرائقة، وتوجه بتحريراته الفائقة. أتى بأبحاث مفيدة لا يستغني الطالب عنها، ولا بد للمحصل منها".

#### ثناء العلماء عليه:

أثنى على المُصَنِّف جمع من أهل العلم، فمن ذلك:

- الحبي في "خلاصة الأثر": "مرعي بن يوسف الكرمي: أحد أكابر علماء الحنابلة بمصر، كان إماماً محدثاً فقيها، ذا اطلاع واسع على نقول الفقه ودقائق الحديث، ومعرفة تامة بالعلوم المتداولة.. وكان منهمكاً على العلوم انهاكاً كلياً".
- ٢) قال فيه صاحب "النعت الأكمل": "شيخ مشايخ الإسلام، أوحد العلماء المحققين الأعلام.. صاحب التآليف العديدة، والفوائد الفريدة، والتحريرات المفيدة...".
- ٣) قال فيه صاحب "السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة": "العالم العلامة، البحر

الفهامة، المدقق المحقق، المفسر المحدث، الفقيه الأصولي النحوي، أحد أكبابر على المختلفة بمصر".

- قال الشيخ عثمان بن بشر النجدي في "عنوان المجد" في ترجمة الشيخ مرعي:
   "كانت له اليد الطولي في معرفة المذهب وغيره".
- ٥) قال التغلبي في مقدمة "نيل المآرب بشرح دليل الطالب": "الشيخ الإمام، والحبر الهام...".
- وقال العلامة السفاريني \_ كما في "تجريد زوائد الغاية" المطبوع بحاشية "مطالب أولي النهى" (١/ ٦٧٢) \_: "الشيخ الإمام العلامة، أوحد عصره، وفريد زمانه ودهره، صاحب التصانيف السنية والتآليف البهية، حضرة استاذنا الشيخ مرعى... كان عظيم الشأن، ثاقب الذهن، وله الفطنة التامة"...
  - ٧) وقال فيه صاحب "مطالب أولي النهى" (١/ ٤): "الشيخ الإمام، والحبر الهمام".

## إقراؤه وتدريسه (أعماله):

- ١) تصدَّر للتدريس والإقراء بجامع الأزهر.
- ٢) تدريس الفقه الحنبلي بجامع ابن طولون بالقاهرة.
- ٣) تولى مشيخة جامع السلطان حسن بالقاهرة، ثم أخذها عنه عصريًه العلامة إبراهيم بن محمد المصري الشافعي، الملقب ببرهان الدين الميموني، ووقع بينها ما يقع بين الأقران، وألف كل منهما في الآخر رسائل.
  - ٤) الإفتاء.
  - ٥) التأليف: وسيأتي الكلام على مؤلفاته إن شاء الله.

١٦ التعريف بالمصنف

#### مصنفاته:

قال محقق كتاب "السحب الوابلة" عنه: "من كبار أئمة المذهب المحققين، أسهم في التأليف والتعليم معاً فكان من تلامذته كبار علماء المذهب في مصر والشام ونجد، ومؤلفاته شغلت الطلبة جيلاً بعد جيل، فيعتبر الشيخ مرعبي مدرسة في المذهب، وأغلب مؤلفاته سلمت من الضياع، وهو موجود بنسخ متعددة اطلعت على أغلبها".

وقد ألف \_ رحمه الله تعالى \_ في شتى الفنون، حيث أورد لـ ه المحبي في "خلاصة الأثر"، والبغدادي في "هدية العارفين" قائمة مؤلفات الشيخ مرعي فبلغت نحو سبعين كتاباً، والمتمعن في أسهائها يدرك طول باع المصنف، وحسن تصرفه في كثير من العلوم والآداب.

كما قام الدكتور: نجم عبد الرحمن خلف في تقديمه لكتاب الشيخ مرعي "مسبوك الذهب في فضل العرب" بحصر آثار المصنف العلمية المطبوع منها والمخطوط، فبلغت "٧٧" مصنفاً بين كتاب كبير، ورسالة، وتحديد أماكن النسخ الخطية منها في مكتبات العالم.

## وسأذكر فيما يلي بعضاً من هذه المؤلفات:

- ١) الآيات المحكمات والمتشابهات.
- ٢) إتحاف ذوي الألباب في قوله تعالى: ﴿ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِندَهُۥٓ أُمُّ

ٱلْكِتَابِ﴾ [الآية: ٣٩] من سورة الرعد، مخطوط.

- ٣) إحكام الأساس في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ ﴾ [الآية: ٩٦] من سورة
   آل عمران، مخطوط (وجاري التحقيق فيها).
  - ٤) إخلاص الوداد في صدق الميعاد.
  - ٥) الأدلة الوفية بتصويب قول الفقهاء والصوفية.
  - 7) إرشاد ذوي الأفهام لنزول عيسى التَّلَيِّكُلاً، مخطوط.
  - ٧) إرشاد ذوي العرفان لما في العمر من الزيادة والنقصان، مطبوع.
    - ٨) إرشاد من كان قصده إعراب لا إله إلا الله وحده.
      - ٩) أرواح الأشباح في الكلام على الأرواح.
        - ١٠) أزهار الفلاة في آية قصر الصلاة.
    - ١١) أقاويل الثقات في تأويل الأسهاء والصفات، مطبوع.
      - ١٢) إيقاف العارفين على حكم أوقاف السلاطين.
    - ١٣) بديع الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات، مطبوع.
      - ١٤) البرهان في تفسير القرآن، لم يتمه.
      - ١٥) بهجة الناظرين في آيات المستدلين، مطبوع.
- 17) تحسين الطرف والوجوه في قوله التَكَيْلاً: (اطلبوا الخير عند حسان الوجوه). مخطوط.
  - ١٧) تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان، مطبوع.
  - ١٨) تحقيق البرهان في شأن الدخان الذي يشربه الناس الآن، مطبوع.

١٨ ------التعريف بالمصنف

- ١٩) تحقيق الخلاف في أصحاب الأعراف، مطبوع.
- ٠٢) تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان، مطبوع.
  - ٢١) تحقيق الظنون بأخبار الطاعون، مخطوط.
- ٢٢) تشويق الأنام إلى حج بيت الله الحرام، (حقق وجار طبعه).
- ٢٣) تلخيص أوصاف المصطفى للله وذكر من بعده من الخلفاء، محطوط.
  - ٢٤) دليل الطالب لنيل المطالب، في الفقه، مطبوع.
- ٢٥) رياض الأزهار في حكم السماع والأوتار والغناء والأشعار، مخطوط.
  - ٢٦) غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى، مطبوع.
- ٢٧) مسبوك الذهب في فضل العرب، وشرف العلم على شرف النسب، مطبوع.
- ٢٨) محرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام، وهو كتابنا هذا الذي نحن بصدد تحقيقه.
  - ٢٩) نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر من الخلفاء والسلاطين، مخطوط.

#### وفاتــه:

كانت وفاته \_ رحمه الله تعالى \_ بمصر في شهر ربيع الأول سنة ١٠٣٣ه، هذا ما ذكر في "خلاصة الأثر" وغيره.

وقال ابن حميد في "السحب الوابلة": "رأيت في ظهر "الغاية" بخط شيخ مشايخنا العمدة الضابط الشيخ محمد بن سلوم نقلاً: أن وفاته ضحوة يوم الأربعاء لخمس بقيت من ذي القعدة، سنة ١٠٣٢ه، وكان له مشهد عظيم، وجلالة تليق به".

# بسم الخراجي

### توطئـــة

[ق/٢] الحمد لله الذي فرض حج بيته الحرام، على من استطاع من الأنام، إليه سبيلاً، ووعد من حجه أو زاره، أن يغفر أوزاره، ويدخله ظلاً ظليلاً، وهيأ لأصحاب السعادة أسباب التوفيق، ويسر لأهل السيادة حج بيته العتيق، دعاهم فأجابوا ﴿ وَأَذِن فِي النَّاسِ بِاللَّخِيجِ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجَ عَمِيقٍ ﴿ فَي النَّاسِ بِاللَّخِيجِ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجَ عَمِيقٍ ﴿ يَنْهُم وَيَذْكُرُواْ السّم اللّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَتِ ﴾ ﴿ فلو رأيتهم إذ مناديهم لِيَشْهَدُواْ مَنَفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ السّم اللّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَتِ وَعُنْ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ﴾ ﴿ يناديهم ﴿ لَتَدْخُلُنَ الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَآءَ اللّهُ ءَامِنِينَ عُمِلًا قِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ﴾ ﴿ يناديهم ﴿ لَتَدْخُلُنَ الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَآءَ اللّهُ ءَامِنِينَ عُلِيلاً. ولو تراهُم، إذِ الشوق لرأيت عجباً، ومتَ شوقاً وطرباً، وأمسيت بعد البعاد خليلاً. ولو تراهُم، إذِ الشوق براهُم، لصرت عبداً مسلماً ، وسرت صباً مستسلماً، لكي تدخل معهم، مسلماً من الباب السلام ذليلاً.

أَحْمَدُ من خصنا بالمقام وزمزم، والحطيم والملتزم، والبيت المعظَّم، والحجر المكرَّم، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلاً، وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له. شهادة عبد خلع في حبه خماره، ورمى جماره وأوزاره، ونال بمنى المنى وعطاءً " جزيلاً. وأشهد

<sup>(</sup>١) ورد في الأصل: (ويذكروا اسم الله بكرة وأصيلاً) والصحيح كما ورد أعلاه (الحج، الآيات:٢٧-٢٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح، آية: ٧٧.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: (ونال بمنى المنى عطاءً جزيلاً) بدون الواو بعد المنى.

أن محمداً عبده ورسوله خير من وقف بعرفة، وحمد ربه وعرفه، الذي اتخذه الله [ق/٣] صفياً ونبياً وحبيباً وخليلاً. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ما قطعت العير لقبره الشريف مفاوزاً" وسبيلاً، وسلم تسليهاً كثيراً وبعد:

فيقول أحقر الورى وأذل الفقرا مرعي بن يوسف المقدسي الحنبلي هذه فرايد تسر المحبين، وفوائد تسيء الحاسدين، وعرايس تجلى للناظرين، ونفايس تشرى بالدر الثمين، وأحاديث صحيحة وحسان، وآثار مروية وبيان، في فضل الحج إلى بيت الله الحرام، وزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، جمعتها بعد أن كانت مفرقة، وضممتها فإذا هي عرايس مشرقة.

وقد جعلت هذا المؤلف عشرة أبواب ليكون أسهل لطريق الصواب:

الباب الأول: في فضل الحج.

الباب الثاني: في فضل العمرة.

الباب الثالث: في فضل التلبية.

الباب الرابع : في فضل الوقوف بعرفة.

الباب الخامس: في رمي الجمار والحلق والأضحية.

الباب السادس: في فضل الطواف والنظر للبيت.

الباب السابع: في فضل الحجر الأسود والركن والمقام والملتـزم والحطـيم ودخـول البيت.

<sup>(</sup>١) مفاور: جمع مفازة، وهي المهلكة، فتفاءلوا بالسلامة والفوز، وقيل: تفاؤلاً من الفوز والنجاة. (ابسن منظور مادة ف و ز).

الباب الثامن : في فضل ماء زمزم ومنافعه.

الباب التاسع : في فضل زيارة قبر سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام.

الباب العاشر: في فضل الحرمين الشريفين والبلدين النبويين.

وستمر بك هذه الأبواب مفصلة على حكم هذا الترتيب منقحة في غاية التحرير والتهذيب وسمَّيته:

> محرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام وزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام

> > فأقول وبالله التوفيق، ومنه أرجو الهداية إلى أقوم طريق:



مقدم

### مُقتَلِمُّنَ

[ق/ ٤] اعلم وفقك الله، أن الحج إلى بيت الله الحرام، أحد أركان الإسلام، وهو مشروع بمقتضى الشريعة المحمدية، والملّة الأحمدية. وقد فرض الله ظلّت على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً، ووعد من حجه أو زاره أن يغفر أوزاره، ويدخله ظلاً ظليلاً. وفيه فضل عظيم وثواب جسيم، وهو حرفة العُبّاد، ودأب الزُهّاد، وبه نجاة العباد، في يوم المعاد، قال الله تعالى: ﴿ وَأَذِن فِي ٱلنّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُولَكَ رِجَالاً وَعَلَىٰ كُلّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍ عَمِيقٍ ﴿ إِيّ لِيَشْهَدُواْ مَنفِعَ لَهُمْ ﴾ (الله عير ذلك من الآيات.

قال الحسن: "إن هذا الخطاب لمحمد الله أُمر بفعلِ ذلك في حجة الوداع"، وقال غيره: الخطاب لإبراهيم عليه السلام، قلت: ولا تعارض بينها؛ إذ من الجائز أن يكون كل منها أُمِرَ بذلك.

قال قتادة: "لما أمر الله عَلَى إبراهيم الطَّيِّلِا أن يؤذِّن في الناس بالحج نادى: (يا أيها الناس إن لله بيتاً فحجوه)، فأسمع الله نداه كل من يريد الله له الحج من الذرية إلى يوم القيامة".. أورده الغزالي في الإحياء".

وعن ابن عباس ظله قال: "لما بنى إبراهيم الطّنِين البيت أوحى الله تعالى إليه أن يؤذن في الناس بالحج"، قال: "فقال إبراهيم الطّنِين (ألا إن ربكم قد اتخذ بيتاً وأمركم أن تحجوه)، فاستجاب له ما سمعه من حجرٍ أوشجر، أو أكمة أو تراب، لبيك اللهم

<sup>(</sup>١) سورة الحج، الآيات: ٢٧-٢٨.

<sup>(</sup>٢) الغزالي، أبو حامد "الإحياء" ١/ ٣١٩، (كتاب أسرار الحج ـ فضيلة الحج).

\_\_\_\_ مقدم\_\_\_ة

لبيك"…

وعند مجاهد: في قوله تعالى: ﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ ﴾ قال: (كيف أقول يا رب؟) قال: (قل يا أيها الناس استجيبوا لربكم) فقالها فوقرت في قلب كل مؤمن". رواه البيهقي "، وروي عن مجاهد أيضاً أنه قال: "لما فرغ إبراهيم الطَّيِّلِا أُمِرَ أن يؤذن في الناس، فقام على المقام فقال: (يا عباد الله أجيبوا) فأجابوه: (لبيك اللهم لبيك) [ق/٥]

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد/ ٤٢٢، وفي "تفسير الطبري" /١٤٤ -١٤٥، عن مجاهد في تفسير هذه الآية روايــات مختلفــة في صفة تأذين إبراهيم عليه، وكذلك عن ابن عباس والشنط من طرق منها:

قال: "لما فرغ إبراهيم من بناء البيت، قيل له: (أذِّن في الناس بالحج) قال: يا رب وما يبلغ صوتي؟ قال: أذَّن وعليً البلاغ... فقال إبراهيم: ألا إن ربكم قد اتخذ بيتاً، وأمركم أن تحجوه، فاستجاب له ما سمعه من شيء من حجر وشجر وأكمة أو تراب أو شيء، لبيك اللهم لبيك.

قال: قام إبراهيم خليل الله على الحجر، فنادى: يا أيها الناس كتب عليكم الحج، فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء.. قال: وقرت في قلب كل ذكر وأنثى...

قال: فخرج فنادئ في الناس: يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتاً فحجوه، فلم يسمعه يوميئذٍ من إنس ولا جن·· قال: قام إبراهيم على المقام حين أُمِرَ أن يؤذِّن في الناس بالحج.

قال: قام إبراهيم على مقامه، فقال: يا أيها الناس أجيبوا ربكم، فقالوا: لبيك اللهم لبيك، فمن حج اليوم فهو عمن أجاب إبراهيم يومئذ...

<sup>(</sup>٢) في الأصل: رواها، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في "الشعب" ٧/ ٥٥٥ (٣٧١١) بإسناد رجاله ثقات، والخبر أخرجه ابن جريس في "تفسيره" 
١٤٥/١٧ كما مرَّ عن ابن حميد عن جرير به. وأيضاً أخرجه البيهقي في "الشعب" / ٧/ ٥٥٥-٥٥ (٣٧١٠) 
بإسناد فيه عطاء بن السائب، وكان قد اختلط، ورواية جريس عنه بعد الاختلاط. والخبر أخرجه الحاكم في 
"المستدرك" ٢/ ٢٥٥ عن أبي زكريا العنبري بنفس الإسناد، وصححه ووافقه الذهبي. وأحرجه ابن جريس في 
"تفسيره" / ١/ / ١٤٤ كما مرَّ من طريق محمد بن فضيل؛ والمؤلف في "سننه" / ٥/ ١٧٦، وفي "المدلائل" 
/ ٢/ ٤٥ من طريق ورقاء: كلاهما عن عطاء بن السائب به.

فمن حج فهو ممن أجاب دعوة إبراهيم الطّيّلان، وقيل: "لما فرغ إبراهيم الطّيّلا من بناء البيت، قال: يا رب فرغت، قال: فأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً، قال: يا رب وهل يبلغ صوتي؟ قال: أذّن، وعليّ البلاغ. فَعَلا على المقام وأدخل إصبعيه في أذنيه وأقبل بوجهه يميناً وشهالاً وشرقاً وغرباً، فقال: يا أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فأجيبوا ربكم. فأسمع الله نداءه كل من يريد أن يحج من الذرية إلى يوم القيامة، فكل من حج إلى اليوم فهو ممن أجاب إبراهيم وإنها حجهم على قدر إجابتهم يومئذ فمن حج حجتين فقد أجاب مرتين أو ثلاثاً فثلاث.. وهلم جرا.. على ما فيه".

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في "الشعب" / ۷/ ٥٥٦-٥٥٥ (٣٧١٣) بإسناد رجاله ثقات، جاء فيه: قال وحدثنا سعيد، حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد... والخبر أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" / ٥/ ٩٧ ( ٩١٠٠) عن سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" / ١١/ ٥٢١ عن ابن عيينة، عن سلمة، عن مجاهد؛ وابن جريس في "تفسيره" / ١٧/ ١٤٥ كما مرَّ من طريق ابن جريج عن مجاهد بنحوه، وانظر: "الدر المنثور" للسيوطي / ٤/ ٣٥٤-٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه السيوطي في "الدر المنثور" / ٤/ ٢٥٤، بقوله: وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس كلمما قال: لما أمر الله إبراهيم أن ينادي في الناس بالحج صعد أبا قبيس فوضع إصبعيه في أذنيه، ثم نادئ: أن الله كتب عليكم الحج فأجيبوا ربكم، فأجابوا بالتلبية في أصلاب الرجال وأرحام النساء، وأول من أجابه أهل اليمن، فليس حاج بحج من يومئذٍ إلى أن تقوم الساعة إلا من كان أجاب دعوة يومئذٍ.

وفي موضع آخر قال أيضاً: وأخرج الديلمي بسند واه عن على رفعه، لما نادئ إبراهيم بالحج لبي الخلق، فمن لبئ تلبية واحدة حجة واحدة، ومن لبئ مرتين حج حجتين، ومن زاد فبحساب ذلك.

وهناك روايات أخرى أوردها السيوطي باختلاف يسير، كما في "تفسير" الطبري.

وأخرجه أيضاً الحاكم في "المستدرك" / ٢/ ٣٨٨-٣٨٩ من حديث ابن عباس والمنطخ بلفظ قريب منه، وابسن أي شيبة في "مصنفه" / ١١/ ٥١٥، والبيهقي في "سننه" / ٥/ ١٧٦.

وأما قوله تعالى: ﴿ لِيَشْهَدُواْ مَنَنفِعَ لَهُمْ ﴾ (١) فقال مجاهد: هي منافع الدنيا والآخرة، يعني التجارة في الموسم والأجر في الآخرة (١).

وقال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيًّ عَن ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (").

قال ابن عباس رها: من كفر بالحج فلم ير حجه ٠٠٠. وقال الحليمي: يحتمل أن يكون

وقال الطبري: وأولى الأقوال بالصواب، قول من قال: عني بذلك: ﴿ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ ﴾ من العمل الذي يرضي الله، والتجارة، وذلك أن الله عمَّ لهم منافع جميع ما يشهد له الموسم، ويأتي له مكة أيام الموسم، من منافع الدنيا والآخرة، ولم يخصص من ذلك شيئاً من منافعهم، بخبر ولا عقل، فذلك على العموم في المنافع التي وصفت.

سورة الحج، آية: ۲۸.

<sup>(</sup>Y) تفسير مجاهد / ٤٢٢، وفي "تفسير" الطبري / ١٤٦/١٧ . روايات مختلفة عن ابن عباس عباس فقيره من طرق في تفسير هذه الآية منها: عن أبي رزين، عن ابن عباس، قال: هي الأسواق وعن مجاهد عن ابن عباس، قال: تجارة، وعن أبي رزين قال: أسواقهم، وعن سعيد ابن جبير قال: التجارة.... وقال آخرون: هي الأجر في الآخرة، والتجارة في الدنيا... وقال آخرون أيضاً: بل هي العفو والمغفرة.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، آية: ٩٧.

<sup>(</sup>٤) وقد أورد الطبري في "تفسيره" / ٤/ ١٩- ٢٠ روايات مختلفة في تفسير هذه الآية الكريمة منها: ومن جحد ما ألزمه الله من فرض حج بيته، فأنكره وكفر به، فإن الله غني عنه، وعن حجه وعمله، وعن سائر خلقه من الجن والإنس... وعن ابن عباس عليمه في قوله: ﴿ وَمَنْ كَفَرَ ﴾ قال: من زعم أنه ليس بفرض عليه، وعن عطاء وجويبر، عن الضحاك قالا: من جحد الحج، وكفر به، وعن عطاء قال: من كفر به، وعن الحسن قال: من أنكره، ولا يرئ أن ذلك أن عليه حقاً، فذلك كفر.

<sup>،</sup> وعن مجاهد قال: من كفر بالحج، وعنه أيضاً قال: من كفر بالحج كفر بالله، وعن الحسن أيضاً قال: من لم يره عليه واجباً، وعنه أيضاً قال: بالحج.

وقال آخرون: معنىٰ ذلك: أن لا يكون معتقداً في حجه أن له الأجر عليه، ولا أن عليه بتركه إثماً.

معنى قوله ﴿ وَمَن كَفَرَ ﴾ أي: فعل ما يفعله الكفار فجلس ولم يحج، ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَلَمِينَ ﴾ (()، وعن على كرَّم الله وجهه قال: لما نزلت ﴿ وَبِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ ﴾ الآية.. قال: يا رسول الله الحج في كل عام؟ فسكت، ثم قال: أفي كل عام؟ فقال: لا، ولو قلت نعم لوجبت. فنزلت ﴿ لَا تَسْعَلُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسُؤّكُمْ ﴾ (() واه الترمذي وابن ماجة (()).

وقال مجاهد: هو ما إن حج لم يره براً، وإن قعد لم يره مأثماً؛ وعن علي، عن ابن عباس يقول: من كفر بالحج، فلم
 ير حجه براً، ولا تركه مأثماً.

وقال آخرون: ومن كفر بالله واليوم الآخر....

<sup>(</sup>١) نفس مراجع الحاشية السابقة والصفحات..

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، آية: ١٠١.

<sup>(</sup>٣) "صحيح الترمذي بشرح ابن العربي المالكي" / ٢٩ / ١ (أبواب الحج \_ باب ما جاء في فرض الحج)، قال أبو عيسى: حديث على حسن غريب...

وأخرجه ابن ماجة في "سننه" / ٢/ ٩٦٣ (٢٨٨٤)، وضعَّفه الشيخ الألبـاني في "ضعيف سـنن ابـن ماجـة" / ٢٣٤ (٢٩٣٦) وقال: هو في "الصحيح" دون نزول الآية.

وأخرجه الدارقطني في "سننه" / ٢ / ٢٨٠ - ٢٨١ ( ٢٠٢)، والإصام أحمد في "مسنده" / ٢ / ٢٣٦ - ٢٣٧ ( ٩٠٥) بإسناد ضعيف، جاء فيه: حدثنا منصور بن وردان الأسدي، حدثنا علي بن عبد الأعلى، عن أبيه، عن أبي البختري، عن علي، قال: لما نزلت هذه الآية (ولله على الناس حج الببت من استطاع إليه سبيلاً)، قالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت، فقالوا: أفي كل عام؟ فسكت، قال: ثم قالوا: أفي كل عام؟ فقال: (لا، ولو قلت: نعم، لوجبت). فأنزل الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءً إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُوْكُمْ). عبد الأعلى بن عامر الثعلبي ضعيف، ثم هو منقطع أيضاً، أبو البختري - واسمه سعيد بن فيروز - لم يسمع علياً. وأخرجه الواحدي في "أسباب النزول" / ١٤١ - ١٤٢ من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد، والبزار في "مسنده" / ٣ / ١٦ - ١٢٨ ( ٩١٣)، وفيه: وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن علي إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وقد تقدم ذكرنا في أبي البختري أنه لم يسمع من على؛ وأبو يعلى الموصلي في "مسنده" / ٣ / ٢٦ ا ٣ - ٣٩٦ ا

\_\_\_\_\_ YA ]

وعن أبي هريرة على قال: خطبنا رسول الله القافة فقال: (يا أيها الناس إن الله تعالى قد فرض عليكم الحج فحجوا) فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت، حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله الله فقا: (لو قلت نعم. لوجبت. ولما استطعتم) "، ثم قال: (ذروني ما تركتكم [ق/ ٦] فإنها هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه). رواه مسلم "، وسأله

<sup>= (</sup>١٧٥)، وص: ١٦٤ (رقم ٤٦٥)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" / ١٢١٧ (سورة المائدة - آية ١٠١)، والحاكم في "المستدرك" / ٢/ ٢٩٣ - ٢٩٤ من طريق منصور بن وردان (تحرف في المطبوع من "المستدرك" إلى: ابن زاذان) به، وقال الترمذي: حسن غريب، فتعقبه الحافظ ابن كثير في "تفسيره" / ٣/ ٢٠٥، بقوله: فيما قال نظر؛ لأن البخاري قال: لم يسمع أبو البختري من علي. ولفظ "حسن" هو في المطبوع من سنن الترمذي في الموضعين، ولم ترد عند المزي في "الأطراف" / ٧/ ٣٨٧، ونصه: وقال: غريب من هذا الوجه سمعت محمداً يقول: أبو البختري لم يدرك علياً، وهذا النص بعينه ذكره ابن كثير في "تفسير سورة المائدة" ٣/ ٢٠٥.

وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم سيرد، وعن ابن عباس في "المسند" برقم (٢٣٠٤).

وذكره الألباني في "الإرواء" / ٤/ ١٥٠ - ١٥١ (٩٧٩) بقوله: قال الترمذي: "حديث غريب"، قلست: يعني ضعيف، وعلته عبد الأعلى وهو ابن عامر الثعلبي ضعفه أحمد وأبو زرعة وغيرهما، وابنه أحسن حالاً منه خلافاً لما يفيده كلام الحافظ في "التقريب".

وعن أنس ابن مالك الله نحو حديث ابن عباس والشخط دون قوله: (ولم تستطيعوا....) وزاد: (ولما لم تقوموا بها عذبتم).

أخرجه ابن ماجة في "سننه" / ٢/ ٣٦٣ (٢٨٨٥)، وإسناده صحيح كما قال البوصيري في "الزوائــد" / ٣/ ٤ (٢١٠٦/ ٢٨٨٥)، والإرواء / ٤/ ١٥١ (٦٧٩)، و"صحيح سنن ابن ماجة" / ٣/ ٥-٦ (٢٩٣٦/ ٢٩٣٦).

<sup>(</sup>١) في الأصل (إستطعت)، والصواب ما أثبت من "صحيح مسلم".

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" / ٢/ ٩٧٥ (٢١٢) ١٣٣٧) بإسناد جاء فيه: "وحدثني زهير ابن حرب. حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة فذكر الحديث...".=

الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ فقال الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ فقال الله الحب في مرة واحدة فمن زاد فتطوع) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة ( بأسانيد حسنة

(۱) أخرجه الإمام أحمد في "مسنده \_ الموسوعة الحديثية" / ٤/ ١٥١ ( ٢٣٠٤) بسند جاء فيه: حدثنا عضان، حدثنا \_ سليمان بن كثير أبو داود الواسطي، قال سمعت ابن شهاب يحدث، عن أبي سنان، عن ابن عباس، قال: خطبنا \_ يعني رسول الله الله و ققال: (يا أيها الناس كتب عليكم الحج)، قال: فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: (لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، \_أو: لم تستطيعوا أن تعملوا بها \_الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع).

قال: محققوا المسند: حديث صحيح، سليمان بن كثير، قال النسائي: لا بأس به إلا في الزهري، فإنه يخطيء عليه، وقال ابن عدي: لم أسمع أحداً قال في روايته عن غير الزهري شيئاً، وله عن الزهري أحاديث صالحة ولا بأس به، روى له البخاري من حديثه عن حصين وعلق له عن الزهري متابعة، وروى له مسلم والباقون، وقد توبع على هذا الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير أي سنان \_واسمه يزيد بن أمية الدؤلي \_ فقد روى لـه أبو داود والنسائي وابن ماجة، وهو ثقة.

وأخرجه البيهقي في "السنن" / ٤/ ٣٢٦، من طريق عفان بهذا الإسناد، وأخرجه الدارمي في "سننه" / ٢/ ٢٩ ( (كتاب المناسك \_ باب كيف وجوب الحج) عن محمد بن كثير، عن سليمان بن كثير، بـه، وأخرجـه النسائي في "الكبرى" / ٢/ ٣١٩ (٣٩٩٩ ٢) من طريق عبد الجليل بن حميد، عن الزهري، به.

وأخرجه أبو داود السجستاني / ٢/ ٤٠٣ (١٧١٨)، وابن ماجة في "سننه" / ٢/ ٩٦٣ (٢٨٨٦)؛ والألباني في "صحيح سنن ابن ماجة" / ٣/ ٦ (٢٩٣٨ / ٢٩٣٨)؛ الإرواء / ٤/ ١٥٩ - ١٥١ (٩٧٩).

<sup>=</sup> وأخرجه النسائي في "الكبرئ" / ٢/ ٣١٩ (٩٨ ٣٥ / ١) من طريق محمد بن عبد الله بن المبارك البغدادي المخرمي، عن أبي هشام المغيرة بن سلمة المخزومي (ثقة ـ بصري) عن الربيع بن مسلم...، وفيه: (فخذوا به...) بدل: (فأتوا منه...)، و(إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه) بدل: (وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه).

وأخرجه الدارقطني في "سننه" / ٢/ ٢٨١ (٢٠٤) من طريق الحسن بن إسماعيل، عن خلاد بن أسلم - الصفار، أبو بكر البغدادي - عن النضر بن شميل - المازني: أبو الحسن النحوي البصري، ثقة ثبت - عن الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد به.

وأخرجه الإمام أحمد أيضاً في "مسنده" في موضع آخر / ٤/ ص:٣٩٢ (٢٦٤٢) وهو صحيح، ومكرر. 🛚 =

إذ تقدر هذا.

فهذا أوان الشروع في المراد وعلى الله الهداية إلى سبيل الرشاد.

<sup>=</sup> وفي ص: ٤٠٦، برقم (٢٦٦٣) بسند جاء فيه: حدثنا أبو أحمد الزبيدي، حدثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن النبي هي، قال: (على كل مسلم حجة، ولو قلت: كل عام، لكان).

# الباب الأول فــي فضـــــل الحــج

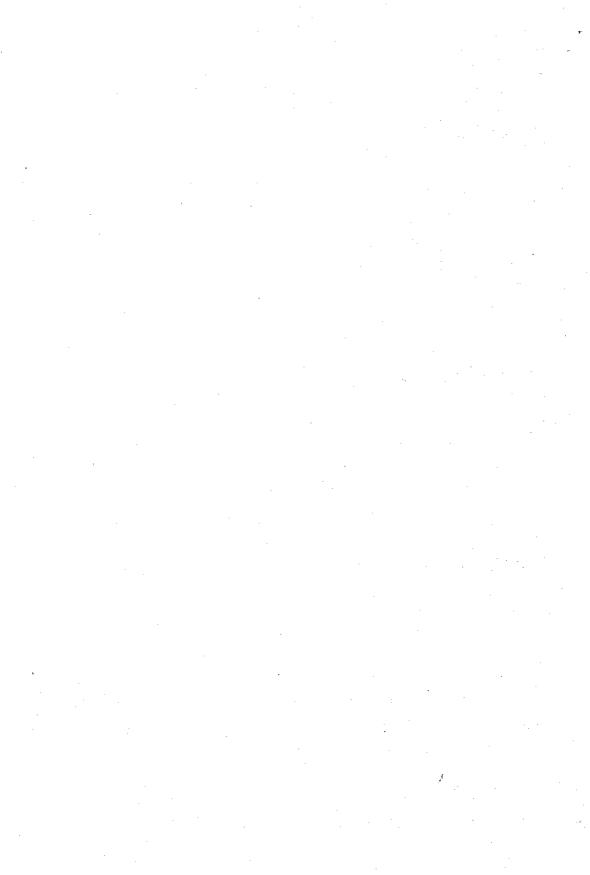

# الباب الأول في فضـــل الحج

اعلم أن الأحاديث في فضله كثيرة، والأخبار في فضله شهيرة، وها نحن نذكر ههنا بعضاً ليزداد الواقف عليها رغبة في الحج، فعن أبي هريرة شه قال: سُئِل رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: (الجهاد في سبيل أي العمل أفضل؟ قال: (الجهاد في سبيل الله)، قيل: ثم ماذا؟ قال: (حج مبرور). متفق عليه (...)

<sup>(</sup>١) أخرج البخاري في موضعين من "صحيحه" / ١٨/١ (٢٦) في كتباب الإيسمان \_بباب: من قبال إن الإيمان هو العمل؛ ج٢/ ٥٥٣ (١٤٤٧ \_ كتاب الحبح \_باب: فضل الحبح المبرور.

وأخرجه مسلم في "صحيحه" / ١/ ٨٨ (١٣٥/ ٨٣ \_ كتاب الإيمان \_ باب: بيان كون الإيمان بـالله تعالى أفضل الأعمال).

وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده \_ الموسوعة الحديثية" / ٣٣ / ٣٣ ( ٧٥٩٠) بإسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي كامل مظفر بن مدرك، وهو ثقة، وإبراهيم: هـو ابن سعد بن إبراهيم الزهري.

وأخرجه الدارمي / ٢/ ٢٠١ (كتاب الجهاد \_باب: أي الأعمال أفضل)، والنسائي في "سننه بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي " / / ٩٨ (٤٩٨٥)، وأبو عوانه في "مسنده" / ١/ ٦١ - ٦٢ (بيان أفضل الأعمال)، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" / ٤/ ١٩٨ - ١٩٨ ( ١٤٩١ ، ١٤٩١)، والبيهقي في "السنن" / ٩/ ١٥٧، وفي "الشعب" ( ١٤٩١ ، ١٤٩١)، وص: ١٩٨ ( (قم ، ١٥٥ )، والبيهقي في "أشرح السنة" / ٧/ ٣-٤ (١٨٤٠)، وابن / ٨/ ٣٣ (٣٧٩٣) و ١٤١ - ١٤٢ ( ٢٩ ، ٣٩)، والبغوي في "شرح السنة" / ٧/ ٣-٤ (١٨٤٠)، وابن مندة "كتاب الإيمان" / ٢/ ، ٣٩ (٢٢٨)، من طرق عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد، وبعض هؤلاء يرويه مختصراً.

وأخرجه البخاري في "خلق أفعال العباد" ٢٠١ من طريق شعيب، عن الزهري، به مختصراً.

٣٤ --- فضل الحج

وأخرجه الإمام أحمد في موضع آخر، في ص: ٧٩ (رقم ٧٦٤١) بإسناد صحيح على شرط الشيخين،
 جاء فيه: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال: سأل
 رجل رسول الله الله أي الأعمال أفضل؟

وهو في "مصنف عبد الرزاق" ٢٢/ ١١/ ١٩٠- ١٩١ (٢٠٢٦)، ومن طريق أخرجه مسلم (٨٣) (١٣٥)، والنسائي/ ٥/ ١١٣ (٢٦٢٤ - فضل الحج)، و٦/ ١٩ (٣١٣٠) وأبو عوانة / ١/ ٦٦، وابن حبان "بترتيب ابن بلبان" / ١/ ٣٦٥ - ٣٦٦ (١٥٥)، وابن مندة في "الإيسمان" / ٢/ ٣٩٠ (٢٢٧)، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" / ٤/ ١٩٨ (١٥٥١). والبيهقي في "السنن" / ٥/ ٢٦٢، وفي "الشعب" / ٨/ ١٤١ - ١٤٢ (٣٩٠٩)، وأخرجه البخاري في "خلق أفعال العباد" / ٢٠ من طريق هشام بن يوسف عن معمر، به.

وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده" / ١٦/ ٤٨٢ - ١٨٣ (٧٥١١) بإسناد جاء فيه: حدثنا يزيد، أخبرنا هشام، عن يحيى، عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة يقول: قال: رسول الله الأعمال الأعمال عند الله: إيمان لا شك فيه، وغزو لا غلو فيه، وحج مبرور). وقال أبو هريرة: حج مبرور يكفر خطايا تلك السنة. حديث صحيح، أبو جعفر \_ وهو الأنصاري المؤذن \_ وإن كان في عداد المجهولين، قد توبع، وباقى رجاله ثقات من رجال الشيخين.

وأخرجه الطيالسي (٢٥١٨)، والبخاري في "خلق أفعال العباد" / ٢١ من طريق معاذ بن هشام، وابن حبان (٢٥٩٧) من طريق يزيد بن زريع، ثلاثتهم (الطيالسي ومعاذ ويزيد) عن هشام الدستوائي، مذا الإسناد.

والحديث أخرجه الإمام أحمد أيضاً في "مسنده" من طريق أبي جعفر عن أبي هريسرة بسرقم (٨٥٨٠) و (٩٧٠٠)، ومن طريق سعيد بن المسبب المقبري برقم (٩٣٨)، غير أن المقبري لم يمذكر فيه الحج المبرور، وبرقم (١٠٨٧٨) دون: أي الرقاب أعظم أجراً؟ قال: (أغلاها ثمناً، وأنفسها عند أهلها). وإسنادهما حسن، وأخرج البخاري في "خلق أفعال العباد" / ٢١ من طريق خليفة بن غالب، وعن موسى بن الخليل عن خليفة بن غالب بروايتين مختصرتين.

وفي الباب عن أبي ذر في "مسند الإصام أحمد"، وعبد الله بن سلام، وعبد الله بن حبشي، وماعز التميمي، وعائشة عند البخاري في "خلق أفعال العباد" / ٢١، والشفَّاء عند الطبراني في =

الباب الأول

" الكبير" / ٢٤ / (٧٩١): هذا حديث صحيح، وإسناده ضعيف، شريك \_ وهو ابن عبد الله النخعي \_ وإن كان سيء الحفظ \_ قد توبع، وسماك في روايته عن عكرمة اضطراب، وقد روى نحو هذا الحديث من غير هذا الطريق. تقدم برقم (٢٣٠٤)، وأبو أحمد الزبيدي: هو محمد بن عبد الله بن الزبير. وأخرج الدارمي / ٢/ ٢٩ عن عبد الله بن موسى، عن شريك، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه الطيالسي (٢٦٦٩) من طريق سلاَّم بن الأحوص، والدارقطني / ٢/ ٢٨١ (٢٠٣) من طريق الوليد بن أبي ثور ضعيف، لكنه متابع، ومثله في ج٥ من مسسند أحمد ص: ١٢١ (رقم ٢٠٣١) وص: ١٣٨ (رقم ٢٩٩٦)، ونحوه في ج٤/ ص: ٤٧١ (رقم ٢٧٤١).

وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده" / ٥/ ٣٣١ (٣٣٠٣) بسند جاء فيه: حدثنا يزيد، أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن أبي سنان عن ابن عباس، قال: سأل الأقرع بن حابس، رسول الله في فقال: يا رسول الله مرة الحج، أو في كل عام؟ قال: (لا، بل مرة، فمن زاد، فتطوع). حديث صحيح، سفيان ـ وهو ابس حسين الواسطي، وإن كان ثقة إلا في روايته عن الزهري \_ قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سنان فهو ثقة.

وأخرجه ابن أبي شيبة/ ٤/ ٨٥، وعبد بن حميد في "المنتخب" / ١/ ٧٧٣ (٦٧٦)، وأبو داود/ ٢/ ٤٠٣ (١٧١٨)، وابن ماجة / ٢/ ٩٦٣ (٢٨٨٦) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في "مسنده" في موضع آخر، في ص: ٤٥٨، برقم (٣٥١٠)، بسند جاء فيه: حدثنا روح، حدثنا محمد بن أبي حفصة، حدثنا ابن شهاب، عن أبي سنان عن ابن عباس: أن الأقرع بن حابس سأل رسول الله الله الحج كل عام؟ فقال: (لا، بل حجة، فمن حج بعد ذلك، فهو تطوع، ولو قلتُ: نعم، لوجبت، ولو وجبت لم تسمعوا ولم تطبعوا). حديث صحيح، محمد بن أبي حفصة يصلح للمتابعات، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي سنان \_ واسمه يزيد بن أمية الدؤلي \_ فقد روى عنه أبو داود والنسائي وابن ماجة، وهو ثقة.

وأخرجه الإمام أحمد أيضاً في "مسنده" / ٥/ ٣٦٣ ع-٤٦٤ (٣٢٥٠) بسند جاء فيه: حدثنا روح، حدثنا زمعة، عن ابن شهاب، عن أبي سنان الدؤلي عن ابن عباس، أن رسول الله ها، قال: (إن الله عن وجل كتب عليكم الحج) فقال الأقرع بن حابس: أبداً يا رسول الله؟ قال: (بل حجة واحدة، ولو =

٣٦ فضل الحج

والمبرور؛ الذي لا يخالطه إثم، والمعتبر في برِّ الحج تركه من حين الشروع في الإحرام إلى التحلل، قال الإمام النووي "، وقيل: المبرور؛ المقبول ومن علاماته أن يرجع صاحبه خيراً مما كان عليه، ولا يعاود المعاصي "، وقيل: المبرور؛ الذي لا معصية بعده، قاله: الفرَّاء ".

وقيل: المبرور؛ الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق "، وقيل: المبرور؛ أن يرجع زاهداً في الدنيا، راغباً في الآخرة. قاله الحسن المبصري "، وعن جابر، قال: سُئِل رسول الله على: ما بر الحج؟ قال: (إطعام الطعام وإفشاء السلام)، رواه أحمد والحاكم وصححه. لكنه قال: (إطعام الطعام وطيب الكلام) ".

<sup>=</sup> قلت نعم لوجبت). حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف زمعة بن صالح، وقد توبع/ وباقي رجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي / ٢ / ٤٠٨.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر العسقلاني في فتح الباري/ ٣/ ٤٨٦ -٤٨٧ (١٥١٩)؛ صحيح مسلم بشرح النووي ٧/ ٩٩.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي / ٢/ ٤٠٨، وصحيح الترمذي بشرح ابن العربي المالكي / ٢٦/٤.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري لابن حجر / ١ / ١٠٧ كتاب الإيمان (٢٦)، وابن عبد البر في "الاستذكار" / ٢٣١ / ٢٣١ ( ٢٦) فتح الباري لابن حجر / ١ / ١٠١ / ١٦١).

<sup>(</sup>٥) مقدمة رسالة الحسن البصري / ٣٩، والقرطبي / ٢/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" / ٢٢/ ٣٦٠-٣٦٨ (١٤٤٨٢) بإسناد ضعيف جاء فيه: حدثنا عبد الصمد، حدثنا محمد بن ثابت، حدثنا محمد بن المنكدر، عن جابر، قال: قال رسول الله في (الحج المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة) قالوا: يا نبيّ الله: ما برُّ الحج المبرور؟ قال: (إطعام الطعام، وإفشاء السلام). وذلك من أجل محمد بن ثابت، وسواء كان هو ابن أسلم البُناني، أم أبا عبد الله العبدي، فكلاهما ضعيف، وفي أحاديثهما ما يُنكر، وهذا الحديث مكرر برقم (١٤٥٨٧) ص: ٤٣٨.

وعن الإمام أبي حنيفة أنه كان يفاضل بين العبادات قبل أن يحج، فلم حج فضل الحج على العبادات كلها لِمَا شاهد من تلك الخصائص.

[ق/٧] وسُئِل الإمام مالك: الغزو أحب إليك أم الحج؟ قال: الحج، إلا أن تكون سنة خوف أو في البحر. وعن ابن عباس عباس الله قال: (حجة لمن لم يحج

وأخرج العقيلي في "الضعفاء" / ٤/ ٤٠ من طريق بكر بن بكار، عن محمد بن ثابت البناني، عن محمد بن المنكدر، به \_دون (إطعام الطعام). وقال العقيلي: "حدثني الحسين بن عبد الله الـذارع، حدثنا أبو داود، وقال: محمد بن ثابت البناني ضعيف. وهذا يُروئ عن أبي هريرة بإسناد أجود من هذا وهو صحيح".

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" / ٦/ ٢١٤٦ من طريق محمد بن معاوية النيسابوري، عن محمد بن ثابت العبدي، عن ابن المنكدر، به ـ دون السؤال عن برِّ الحج.

وأخرجه الطيالسي (١٧١٨)، وعنه عبد بن حميد في "المنتخب" / ٣/ ٤٦ (١٠٨٩) عن طلحة بن عمرو الحضرمي، عن ابن المنكدر، به بلفظ: (أفضل الأعمال عند الله إيمان بالله، وجهاد في سبيله، وحج مبرور) قلنا: يا رسول الله، وما برُّ الحج؟ قال: (إطعام الطعام، وطيب الكلام). وهذا إسناد ضعيف جداً، طلحة بن عمرو متروك الحديث.

وأخرجه ابن خزيمة في الحج كما في "الإتحاف" / ٣/ ٥٤ ٥ (٣٧١٤)، والحاكم في "المستدرك" / / ٤٨٣ من طريق أيوب بن سويد، عن الأوزاعي، عن ابن المنكدر، به مختصراً. وهذا إسناد ضعيف جداً لا يصلح مثله في المتابعات، فإن أيوب بن سويد ضعيف سيء الحفظ، وكان يسرق حديث الناس فيحدث به، وأخطأ الحاكم فصحح إسناده. ويشهد للحديث دون زيادة (إطعام الطعام... الخ)، حديث أبي هريرة الوارد في "مسند" الإمام أحمد برقم (٤٣٥٤) وهو صحيح. وحديث ابن مسعود (برقم ٣٦٦٩)، وهو حسن.

أفضل من أربعين غزوة، وغزوة لمن حج أفضل من أربعين حجة). رواه الحليمي ٠٠٠٠.

(۱) أخرجه البوصيري في "كشف الأستار عن زوائد البزار" / ٢ / ٢٥٨ ( ١٦٥١) بإسناد جاء فيه: حدثنا أبو داود سليمان بن سيف، ثنا محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني، ثنا عتبة بن هبيرة الطائي قال: سمعت عكرمة يحدث، عن ابن عباس، عن النبي قال: (حجة خير من أربعين غزوة، وغزوة خير من أربعين حجة) يقول: (إذا حج الرجل حجة الإسلام، فغزوة خير له من أربعين حجة، وحجة الإسلام خير من أربعين غزوة).

قال البزار: لا نعلمه عن النبي الله إلا بهذا الإسناد، وعتبة لا نعلم حدث عنه إلا محمد بن سليمان.

الحديث إسناده ضعيف، ففيه: عتبة بن هبيرة بـن المنعمان الطائي، أبـو مـروان، ذكـره ابـن حبـان في الثقات ال / // ٢٨٩، وقال عنه: يروي عن عكرمة، روئ عنه عثمان بن عبد الـرحمن، يعتـبر حديثـه من غير رواية عثمان الطائفي عنه.

وذكره الرازي في "الجرح والتعديل" / ٢ / ٢٠ ٤ (٢٢٤٨)، وقال عنه: روى عن عكرمة مولى ابن عباس... سألت أبي عنه فقال: مجهول.

وذكره الحافظ ابن حجر في "اللسان" / ٤/ ٣٨٥ (١١٥٦) بقوله: عتبة بن هبيرة، عن عكرمة مجهول.

وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يعتبر حديثه من غير رواية عثمان الطائفي.

وسليمان بن سيف بن يحيى بن درهم الطائي، أبو داود الحراني ثقة حافظ كما في "التقريب" للحافظ ابن حجر / ٢٠٨٦ (٢٥٨٦).

ومحمد بن سليمان بن أبي داود الحراني، اسم جده سالم أو عطاء، وهو يلقب بُومَة، صدوق من التاسعة؛ كما في "التقريب" / ٥٥٨ (٩٦٤) وعكرمة، أبو عبد الله، مولى ابن عباس... ثقة ثبت، عالم بالتفسر...، كما في "التقريب" / ٦٨٧ - ٦٨٨ (٤٧٠٧).

وذكره الهيثمي في "المجمع" / ٥/ ٢٧٩ وقال: رواه البزار ورجاله ثقات، وعتبة بن هبيرة وثقمه ابن حبان، وجهله الذهبي.

وعن ابن عمر عضي قال: قال رسول الله على: (حجة قبل غزوة أفضل من خمسين غزوة، وغزوة بعد حجة أفضل من خمسين حجة). الحديث رواه أبو نعيم في حلية الأولياء "، وفي رواية: (والذي نفسي بيده ما بين السماء والأرض عمل أفضل من الجهاد في سبيل الله أو حجة مبرورة لا رفث فيها ولا فسوق ولا جدال)".

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" / ٥/ ١٨٨ بهذا الإسناد واللفظ، وقال: غريب من حديث مكحول وابن عمر لم نكتبه إلا من حديث الكلاعي. أحمد بن إبراهيم بن فيل الأنطاكي، صدوق كما في "التقريب" / ٣٢١ (١٩١٢)، ومحمد "التقريب" / ٣٢١ (١٩١٢)، ومحمد ابن عمر الكلاعي صدوق كما في "التقريب" / ٣٨٨ (٣٢١).

وقال عنه الألباني في "ضعيف الجامع الصغير" / ٣٩٨ (٢٦٩١) ضعيف جداً، وكذا في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" / ٧/ ٤٧٩ (٣٤٨١)، وقال: أخرجه أبو نعيم في "الحلية"، عن الطبراني... وذكر قول أبو نعيم في الحديث، وتعقبه بقوله: قلت: وهو منكر الحديث جداً، كما قال ابن حبان، ومكحول عن ابن عمر منقطع كما قال أبو زرعة.

وأورده المتقى الهندي في "الكنـز" / ٤/ ٣٠١ (١٠٦٠١) نقلاً عن "الحلية" لأبي نعيم.

<sup>=</sup> وذكره المتقي الهندي في "الكنز" / ٤/ ٣٠١ (٩٩٥٠١). وقال: "البزار عن ابن عباس" والألباني في "الضعيف الجامع الصغير" / ٣٤٨١) وقيال عنه: ضعيف جداً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" / ٤/ ٣٢٧ – ٣٢٨ (٣٤٥٧)، بإسناد جاء فيه: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن فيل الأنطاكي، ثنا أبو توبة الربيع بن نافع، ثنا محمد بن عمر الكلاعي، ثنا مكحول، عن ابن عمر، عن النبي قلق قال: (حجة قبل غزوة أفضل من خمسين غزوة...، \_ بزيادة \_ ولموقف ساعة في سبيل الله أفضل من خمسين حجة).

<sup>(</sup>٢) ذكره القرطبي في "تفسيره" / ٢ / ٤٠٨.

. ٤٠

يفسق رجع كيوم ولدته أمه). متفق عليه واللفظ للبخاري، وفي رواية لمسلم: (من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه) ٠٠٠٠.

ورواه النسائي، فقال: (من حج واعتمر..) الحديث"، قال ابن عباس الله: الرفث

وأخرجه أيضاً بنفس الجزء، ص: ٦٤٥ (١٧٢٣) بإسناد جاء فيه: حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن منصور، عن أبي حازم عن أبي هريرة عنه قال: قال رسول الله الله الخديث. وحديث رقم (١٧٢٤) ص: ٦٤٦ بسند جاء فيه: حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن منصور، عن أبي حازم عن أبي هريرة عنه قال: قال النبي الله فذكرا لحديث.

وقال مسلم أيضاً في ص: ٩٨٤ في أثر الحديث السابق: وحدثناه سعيد بن منصور عن أبي عوانة وأبي الأحوص. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. كل هؤلاء عن منصور، بهذا الإسناد. وفي حديثهم جميعاً: (من حج فلم يرفث ولم يفسق).

وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده \_ الموسوعة الحديثية" / ٣٣٦ (٣٨٠ / ٢٣٨)، وج١٥٠ / ١٠٤٠)، وج١٥٠ / ١٠٤٠)، وج١٥٠ / ١٠٤٠ (٩٣١١)، وج١٠٠)، وص: ١٠٤٨ (٩٣١١) بأسانيد صحيحة من طرق عـن أبي حازم، عن أبي هريرة به.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في "صحيحه" / ۲/ ٥٥٣ (١٤٤٩) بإسناد جاء فيه: حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا سيّار أبو الحكم قال: سمعت أبا حازم قال: سمعت أبا حازم قال: سمعت النبي فلل فذكر الحديث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في "الكبرى" / ٣٢ / ٣٢١ (٣٦٠٦) ٤) بإسناد صحيح جاء فيه: أنبأ الحسين بن الحويرث \_ وفي "المجتبئ": بن حريث \_ المروزي قال: أنبأ الفضيل وهو ابن عياض عن منصور عن =

الجماع "وقيل اسم لكل لهو وفجور وزور، وقال ابن عباس وابن عمر الفياد الفسوق المعاصي "وفي الحديث: (حجوا فإن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء البدن) رواه الطبراني في الأوسط"، وفي الحديث: (إذا خرج الحاج من أهله وسار ثلاثة أيام وثلاث

<sup>=</sup> أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (من حج هذا \_ في "المجتبى": البيت \_ فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه).

وأخرجه أيضاً في "المجتبئ" / ٥/ ١١٤ (٢٦٢٧)؛ وأخرجه المدارقطني في "سننه" / ٢/ ٢٨٤ (٢٦٣) بإسناد ضعيف جداً جاء فيه: ثنا ابن صاعد ثنا عبيد الله بن جرير بن جلبة نا الحسن به على الواسطي - صدوق - ثنا عبد الحكم أبو سفيان الخزاعي - متروك، وكذبه ابن معين - عن الحجاج ابن أرطأة - صدوق - عن الأعمش عن أبي حازم، عن أبي هريرة عن النبي الله قال: (من حج أو اعتمر فلم يرفث ولم يفسق، يرجع كهيئة يوم ولدته أمه).

<sup>(</sup>١) القرطبي/ ٢/ ٤٠٧) الطبري / ٤/ ١٢٥ - ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) الطبري / ٤/ ١٣٥ - ١٤١، القرطبي / ٢/ ٤٠٧ - ٤٠٨.

<sup>(</sup>٣) قال عنه الألباني في "الضعيفة" / ٢/ ٢٣ (٢٥٥) موضوع، وأورده المنذري في "الترغيب" / ٢/ ١٦٦ (١٤) من رواية عبد الله بسن جراد، والهيثمي في "المجمع" / ٣/ ٢٠٩ وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه يعلى بن الأشدق وهو كذاب، وقال الحافظ ابسن حجر في "اللسان" / ٣/ ٢٦٦ – ٢٦٦ (١١٣٩) عبد الله بن جراد مجهول لا يصح خبره لأنه من رواية يعلى بن الأشدق الكذاب. قال أبو حاتم: لا يعرف ولا يصح خبره. انتهى.

وذكره السيوطي في "الدر المنثور" / ١/ ٢١٠، وفيه هو و"المجمع" و"الترغيب"، الــدرن، بــدل: البدن.

ليال، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وكان ساير أيامه درجات). رواه البيهقي ٠٠٠٠

وعن ابن عباس على قال: كنا مع النبي الله بمنى إذ أقبلت طائفة من اليمن، فقالوا: فداك الآباء والأمهات تخبرنا بفضائل الحج؟ قال: بلى، أي رجل خرج من منزله حاجاً أو معتمراً فكلما وضع قدماً ورفع قدماً تناثرت الذنوب من بدنه كما تناثر الورق من الشجر) الحديث رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي في تنبيه الغافلين...

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في "الشعب" / ٨/ ٥٥-٥٥ (٣٨١٩) بإسناد ضعيف جداً جاء فيه: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو جعفر أحمد بن عبيد، حدثنا إبراهيم بن الحسين، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثنا إسحاق بن صالح، عن عبد الرحيم بن زيد العمّي، عن أبيه، عن تسعة أو ثمانية نفر، أخبروه عن أبي ذر أنه قال: عن رسول الله على: (إذا خرج الحاج.... خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وكان ساير أيامه درجات، ومن كفن ميتاً كساه الله من ثياب الجنة، ومن غسّل ميتاً خرج من ذنوبه، ومن حثى عليه التراب في قبره كانت له بكل هبأة أثقل في ميزانه من جبل من الجبال) وقال: تفرد به عبد الرحيم بهذا الإسناد وليس بالقويّ.

والحديث أخرجه الديلمي في "الفردوس" / ١/ ٣١٩ (١٢٦٢) مختصراً عن أبي ذر، وعزاه السيوطي للمؤلف وحده في "الدر المنثور" / ١/ ٢١٢ فقال: وأخرجه البيهقي وضعفه عن أبي ذر.

وأورده الألباني في "ضعيف الجامع الصغير..." / ٦٧ - ٦٨ (٩٧٣ / ١٦٢) وقال: موضوع، وكذا أورده في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" / ٦/ ٦٥ - ٦٦ (برقم ٢٥٥١) وحكم بوضعه...

وذكره المتقى الهندي في "الكنز" / ٥/ ١١/ (١١٨٢٥).

<sup>(</sup>٢) أبو الليث السمر قندي / تنبيه الغافلين/ ٣٨٣ (باب فضل الحج) الحديث إسناده ضعيف، فيه ليث بن أبي سليم ضعيف، وفيه من لم أجد له ترجمة: وفيه أيضاً: (فقالوا فداك الأمهات والآباء أخبرنا بفضائل... فكلما رفع قدماً ووضع قدماً تناثر ....).

الباب الأول \_\_\_\_\_\_

وعن رميك الجهار وما لك فيه، وعن حلقك رأسك، وما لك فيه، أما خروجك من بيتك تؤم البيت الحرام فإن راحلتك لا تخطو خطوة إلا كتب الله لك بها حسنة وحط عنك سيئة ورفع لك بها درجة، وأما وقوفك بعرفة فإن الله تعالى يهبط إلى السهاء الدنيا فيباهي بأهل عرفة الملائكة، يقول الله تعالى: انظروا إلى عبادي جاؤوا شعثاً غبراً من كل فج عميق، لو أتوني بمثل رمل عالج وزبد البحر وقطر السهاء وعدد أيام الدنيا ذنوبا غفرتها لهم، وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تقع منك نوراً يوم القيامة، وأما رميك الجهار فإنه مدخرٌ لك عند الله تعالى يدفع إليك أحوج ما تكون إليه، وأما طوافك بالبيت وبالصفا والمروة فخروجك من ذنوبك كيوم ولدتك أمك) (1). وأتاه أعرابي،

<sup>(</sup>۱) هو جزء من حدیث طویل لابن عمر أخرجه ابن حبان فی "صحیحه بترتیب ابن بلبان" / ٥/ ٢٠٨ / ٢٠٨ (١٨٨٧) بإسناد ضعیف، جاء فیه: أخبرنا الحسین بن محمد بن مصعب السّنجي، حدثنا محمد بن عمر بن الهیاج، حدثنا یحییٰ بن عبد الرحمن الأرحبی، حدثنی عبیدة الأسود، عن القاسم ابن الولید، عن سنان بن الحارث ابن مُصرِّف، عن طلحة بن مُصرِّف، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي هم، فقال: یا رسول الله، کلمات أسأل عنهن، قال: (اجلس)، وجاء رجل من ثقیف، فقال: یا رسول الله، کلمات أسأل عنهن، فقال همذ: (سبقك الأنصاري)، فقال الأنصاري: إنه رجل غریب، وإن للغریب حقاً، فابدأ به، فأقبل على الثقفي... قال: (جئت تسألني عن الركوع والسجود، والصلاة والصوم).... ثم أقبل على الأنصاري، فقال: (إن شئت أخبرتك عماً جئت تسأل، وإن شئت سألتني فأخبرتك)... قال: (جئت تسألني عن الحاج ماله حین بخرج مین بیته، وماله حین یقوم بعرفات...) فذكر الحدیث.

ففي إسناده محمد بن عمر بن الهياج "هياج" الهمداني، أو الأسدي ـ صدوق، كما في "التقريب" / ٨٨١-٨٨٨ (٢٦١٤)، ويحيئ بن عبد الرحن بن مالك بن الحارث الأرحبي الكوفي صدوق ربما يخطيء، كما في "التقريب" / ١٠٦١ (٧٦٤٣)، وقال عنه أبو حاتم: شيخ لا أرئ في حديثه إنكاراً، يروي عن عبيدة بن الأسود أحاديث غرائب، وقال الدارقطني: صالح يعتبر به، وذكره ابن حبان في =

ع ٤ ع الحج

"الثقات" / ٨/ ٤٣٧، وقال: يعتبر حديثه إذا بين السماع في روايته، وكان فوقه ودونه ثقات، والقاسم بن الوليد الهمداني، أبو عبد الرحمن الكوفي القاضي: صدوق يغرب، وثقه العجلي في "الثقات" / ٣٨٧–٣٨٨ (١٣٧٤)، وابن سعد، وذكره ابن حبان في "ثقاته" / ٦/ ٤٢٤ حيث قال: سنان بن الحارث بن مصرف يروي عن عمه طلحة بن مصرف، روئ عنه القاسم بن الوليد الهمداني، وذكره في ج٨/ ٢٩٩، وطلحة بن مصرف: هو ابن عمرو بن كعب اليامي الكوفي: ثقة قارئ فاضل من الخامسة كما في "التقريب" / ٢٥٥ (٣٠٥١).

وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" / 7/ ٢٩٤ من طريق أبي كريب، عن يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي، بهذا الإسناد. وقال: إسناده حسن.

وأخرجه البزار في "مسنده \_ كشف الأستار" / ٢/ ٩٠٨ (١٠٨٢) من طريق محمد بن عمر بن هياج، به، وقال: قد روئ هذا الحديث من وجوه، ولا نعلم له أحسن من هذا الطريق. ولمه طريق آخر لا يقدح بها، أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" / ٥/ ١٥ - ١٦ ( ٨٨٣٠)، ومن طريق الطبراني في "الكبير" / ١٢/ ٣٢٥ – ٣٢٦ (١٣٥٦) عن ابن مجاهد \_ واسمه عبد الوهاب، وقد صرح باسمه المبهقي في "الدلائل" / ٣٢/ ٣٢٥ – عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر.

وعبد الوهاب هذا كذبه سفيان الشوري، وقال أحمد: ليس بشيء، ضعيف الحديث، وضعفه ابن حصين، وأبو حاتم، والنسائي، وابن سعد، والدارقطني، ويعقوب بن سفيان، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه، وقال الحاكم: روى أحاديث موضوعة، وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ترك حديثه. ومع كل هذا التضعيف الشديد لعبد الوهاب هذا، فلم يبين أمره الأساتذة الفضلاء اللذين تولوا تحقيق المصادر التي ذكروا فيها الحديث من طريقه]، ما بين المعقوفين من تعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لكتاب "صحيح ابن حبان ترتيب ابن بلبان".

وأورده الهيثمي في "المجمع" / ٣/ ٢٧٤-٢٧٥ نقلاً عن البزار والطبراني في "الكبير"، بنحوه، إلا أنه قال في أوله: جاء إلى النبي الله رجلان. الحديث، قال الهيثمي: ورجال البزار موثقون

وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" / ٢ / ٤٢٤-٤٢٤ (٩١٨) بإسناد متروك من طريق خلاد بن يحيى عن عبد الوهاب بن مجاهد، به بنحوه.

فقال: يا رسول الله خرجت وأنا رجل ثري فمرني أن أصنع في مالي ما أبلغ به أجر الحاج، فالتفت إليه رسول الله في فقال: (انظر إلى أبي قبيس فلو أن أبا قبيس ذهب أحر أنفقته في سبيل الله ما بلغت مبلغ الحاج) ثم قال في: (إذا أخذ الحاج في جهازه لا يرفع قدماً ولا يضعه إلا كتب الله له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات، فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)، ثم قال في: (أنى تبلغ مثل ما يبلغ الحاج). أوردهما الإمام المحدث سعد الدين الكازروني في منسكه".

وفي الباب عن أنس بن مالك عن البزار "الكشف" (١٠٨٣)، والبيهقي في "الدلائل" / ٢ / ٢٩٤٢٩٥، وفي سنده إسماعيل بن رافع، ضعفه ابن معين وجماعة وقال الدارقطني وغيره: متروك الحديث، وقال ابن عربي: أحاديثه كلها مما فيه نظر.

وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" / 1 / 270 (٩١٩) بإسناد منقطع عن سليمان بن هشام عن إسماعيل ابن رافع عن أنس بنحوه.

وعن عبادة بن الصامت عند الطبراني في "الأوسط" ذكره الهيثمي في "المجمع" / ٣/ ٢٧٦-٢٧٧، وقال: وفيه محمد بن عبد الرحيم بن شروس ذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، ومن فوقه موثقون.

وأخرجه الفاكهي أيضاً في "أخبار مكة" / ١/ ٤٢٥ (٩٢٠) بإسناد منقطع من حديث ابن جريج قال: حدثت عن أبي بن كعب على -قال: إن رجلين أتيا رسول الله الله الما أحدهما من الأنصار، والآخر من ثقيف. فذكر نحو حديث ابن مجاهد.

<sup>(</sup>١) لم أقف على هذا الحديث....

والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) رواه البخاري ومسلم ١٠٠٠، ومن استوجب [ق/ ٩]

(۱) أخرجه البخاري في "صحيحه" / ۲/ ٦٢٩ (أبواب العمرة - باب: وجوب العمرة وفضلها - برقم ١٦٨٣) بسند جاء فيه: حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن سُمَيٌّ، مولى أبي بكر ابن عبد الرحن، عن ابن صالح السمّان، عن أبي هريرة الله فذكر الحديث.

وأخرجه مسلم في "صحيحه" / ٢/ ٩٨٣ (٤٣٧- ١٣٤٩) في كتباب الحبح -بياب: في فضل الحبح والعمرة ويوم عرفة بنفس إسناد الإمام البخاري، إلا في "مسلم" يحيئ بين يحيئ، بدل عبد الله بين يوسف.

وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده \_ الموسوعة الحديثية" / ٣٠٩ - ٣٠٩ (٧٣٥٤) بإسناد صحيح على شروط الشيخين جاء فيه: وأخبرنا سفيان، حدثني سُمَيِّ، عن أبي صالح عن أبي هريرة، فلذكر الحديث..

وأخرجه الحميدي في "مسنده" / ٢/ ٤٣٩ (١٠٠٢)، ومسلم (١٣٤٩)، ولبن خزيمة (٢٥١٣) و(٣٠٧٣) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي في "مسنده" (٢٤٢٣) و(٢٤٢٥)، وعبد الرزاق (٨٧٩٩)، ومسلم (١٣٤٩)، وابن خزيمة والنسائي في "سننه المنتخب المُسَمَّىٰ بالمجتبى" / ٥/١١٢ -١١٣ (٢٦٢٢ -٢٦٢٣)، وابن خزيمة (٣١٥٠) و(٢٠٧٣)، وابن حبان في "صحيحه" (٣٦٩٥)، والبيهقي في "السنن" / ٥/ ٢٦١، وابن عبد الرق في "التمهيد" / ٢/ ٣٨ من طرق عن سمى مولى أبي بكر بن عبد الرحن، به.

سفيان هو الثوري، وسُمَيِّ: هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وأبو صالح: هو ذكوان السمَّان؛ وأخرجه مسلم (١٣٤٩) من طريق عبد السرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد، وأخرجه عبد السرزاق (٨٧٩٨)، والسدارمي في "سننه" / ٢/ ٣١، ومسلم (١٣٤٩)، والترمدي في "سننه" / ٣/ ٢٧٢ (٩٣٣) من طريق سفيان الثوري، به.

الجنة لم تضره الذنوب الماضية واللاحقة).. فهو أبلغ من حديث: (خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه).. فإنه إنها يكفر الذنوب الماضية، ولعلَّ السرَّ في ذلك أنه الله أخبر أولاً عن المبرور بأن فيه تكفير الذنوب الماضية فقط، ثم أخبر ثانياً بإعلام الله له أن فيه تكفير الذنوب الماضية فقط، ثم أخبر ثانياً بإعلام الله له أن فيه تكفير الذنوب الآتية، فقال: (ليس له جزاء إلا الجنة)، ويدل له ما رواه ابن حبان عن أبي هريرة الله قال: قال رسول الله قلل: (الحجة المبرورة تكفر خطايا سنة)…

وأخرجه الإمام أحمد أيضاً، في نفس الجزء ص: ٣٤ (برقم ٩٩٤٨)، بإسناد صحيح على شرط الشيخين وهو في "موطأ مالك" / ١/ ٣٤٦، ومن طريق مالك أخرجه البخاري ومسلم كما مرّ، وابن ماجة في "سننه" / ٢/ ٩٦٤ (٨٨٨)، والنسائي في "المجتبئ" / ٥/ ١١٥ (٢٦٢٩)، وأبو يعلى في "مسنده" / ١/ ١١ - ١٢ (١٨٥- ١٦٥٧)، وابن حبان في "صحيحه بترتيب ابن بلبان" / ٩/ ٩- ١٠ (٣٦٩٦) والبغوي في "شرح السنة" / ٧/ ٢ (١٨٤٢).

وفي الباب: عن عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العنزي، حليف آل الخطاب، صحابي مشهور، أسلم قديماً وهاجر، وشهد بدراً، مات ليالي قتل عثمان كما في "التقريب" / ٤٧٥ (٣١٠٥)، والذي أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" / ٤٢٩ / ٤٦٩ - ٤٧٥ (١٥٧٠١م) بإسناد جاء فيه: حدثنا يونس بن محمد وسريج بن النعمان، قالا: حدثنا فُليح، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر، عن أبيه قال سريج: ابن ربيعة ـ قال: قال رسول الله : فذكر الحديث..

وهو صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير سريج بن النعمان فمن رجال البخاري، وفليح \_ وهو أبن سليمان \_ فيه كلام من قبل حفظه. يونس بن محمد: هو المؤدب.

وأورده الهيثمي في "المجمع" / ٣/ ٣٧٨ وقال: رواه أحمد، وفيه عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" / ۱۰ / ۷۵۷ – ۵۵۸ (۲۰۹۷) بإسناد صحيح على شرط الشيخين جاء فيه: أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا محمد بن المنهال الضرير، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا هشام=

فضل الحج

وعنه أيضاً قال: قال رسول الله ﷺ: (الحج المبرور ليس له جزاء \_ أو قال: ثواب \_ إلا الجنة) رواه البيهقي ٠٠٠.

= هو الدستوائي، عن يحيئ بن أبي كثير، عن أبي جعفر، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ؟ (أفضل الأعمال عند الله إيمان لا شك فيه، وغزو لا غلول فيه، وحج مبرور).

قال أبو هريرة: حجةٌ مبرورة تكفر خطايا سنة.

قال أبو حاتم: أبو جعفر هذا: هو محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب.

وأخرجه الطيسالسي في "مسنده"/ ٣٢٩ (٢٥١٨)، والإمسام أحمد في "مسنده"/ ١٢/ ٤٨٢- والإمسام أحمد في "مسنده"/ ٢١/ ٤٨٦- ٥٨٥ (١١٥٧) والبخاري في "خلق أفعال العباد" / ٢١، من طريق معاذ بن هشام، وابن حبان كما مر من طريق يزيد بن زريع، ثلاثتهم الطيالسي ومعاذ ويزيد عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في "مسنده" / ٢٤٣/١٤ (٨٥٨٠)، عن عفان، عن أبان، عن يجيئ، عن أبي جعفر، عن أبي هريرة، به، وهو حديث صحيح، وإسناده ضعيف، أبو جعفر \_وهـو الأنصاري المؤذن \_ بجهول، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، وأخرجه البخاري في "خلـق أفعـال العباد" / ٢١ عن مسلم بن إبراهيم، وعن موسئ بن إسماعيل، كلاهما عن إبان بن يزيد العطار، بهـذا الإسناد\_دون قول أن هريرة.

وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده" أيضاً / ١٥/ ٤٣٧ - ٤٣٨ (٩٧٠٠) عن مروان الفزاري، عن هشام المدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي جعفر، عن أبي هريرة، به. وهو حديث صحيح، وإسسناده ضعيف، أبو جعفر - وهو الأنصاري المؤذن - في عداد المجهولين، لكنه توبع.

(۱) أخرجه البيهقي في "الشعب" / ۸/ ٣٩ (٣٧٩٩)، بإسناد جاء فيه: أخبرنا أبو محمد ابن يوسف، أخبرنا أبو مروان عبد اللك بن محمد القاضي بمدينة الرسول فلى، حدثنا عبد الله بن زيدان البجلي، حدثنا الحسن بن علي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حاد بن زيد عن أيوب السجستاني، عن عبيد الله بن عمر، قال: ثم لقيت عبيد الله بن عمر فحدثني عن سُميّ عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله فله: (العمرتان تكفران ما بينهما، والحج المبرور ليس له ثواب أو قال - جزاء إلا الجنة).=

وعن أبي موسى الأشعري الله قال: إن الحاج يشفع في أربعائة من أهل بيته، ويبارك الله له في أربعين بعيراً من أمهات البعير الذي حمله، ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال رجل: يا أبا موسى إني كنت أعالج الحج وقد ضعفت وكبرت فهل من شيء يعدل الحج؟ قال: أتستطيع أن تعتق سبعين رقبة من ولد إسهاعيل؟ فإما الحل أو

الحديث ضعيف، وفي إسناده من لم نعرفه.

أبو مروان عبد الملك بن محمد القاضي \_ لا يعرف، وعبد الله بن زيدان ابن بريد البجلي كوفي ثقة كما في التحملة الإكمال" لابن نقطة / ٣/ ٥٤ - ٥٥ (٢٧٨١)، والحسن بن علي هلو الخلال \_ ثقة، كلما في "التقريب" للحافظ بن حجر / ٢٤٠ (٢٧٢١) وسليمان بن حرب الأزدي \_ ثقة ثبت فقيه كلما في "التقريب" التقريب" / ٢٦٨ (٢٠٥١)، وأيوب ابن كيسان السختياني \_ ثقة ثبت حجة كلما في "التقريب" / ١٥٨ (٢١٠)، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العُمري المدني أبو عثمان \_ معمد بن الحارث ابن كما في "التقريب" / ٢٥٠ (٢٠٥٠)، وشميّ، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام \_ ثقة كما في "التقريب" / ٢٦٠ (٢٦٥٠).

والحديث ذكره السيوطي في "الجامع الصغير" / ٢/ ١٥٦ (٥٧٣٥) برواية المؤلف وحده، ورمـز لـه بضعفه.

وقال المناوي في "فيض القدير" / ٤/ ٣٩٤: وفيه من لم أعرفهم ولم أرهم في كتب الرحال، وأورده الألباني في "ضعيف الجامع الصغير" / ٥٦٧ (٣٨٩٤) وقال: ضعيف.

والحديث سبق تخريجه بإسناد صحيح في "صحيح البخاري" و"صحيح مسلم" و"مسند الإمام أحد" وغيرهم في هامش رقم(٢) بدون زيادة البيهقي في "شعبه".

قال وزاد في حديثه: (ما سبّح الحاج من تسبيحة، ولا هلّل من تهليلة، ولا كبّر من تكبيرة، إلا بُشر بها ببشيرة).

الرحيل، فها أجد له عدلاً، أو قال: مثلاً. رواه عبدالرزاق ٠٠٠٠.

وروى سعيد بن منصور وعبد الرازق في مصنفه: أن رجلاً جاء إلى النبي الله فقال: إني أريد الجهاد في سبيل الله، فقال: (ألا أدلك على جهاد لا شوكة فيه)، قال: بلى، قال: (حج البيت) وفي رواية لعبد الرازق: (ألا أدلك على جهاد لا قتال فيه! الحبج والعمرة)".

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" / ٥/ ٦-٧ (٨٠٠٧) بإسناد جاء فيه: عبد الرزاق عن عبد الله بن عبسىٰ قال: أخبرني سلمة بن وهرام عن رجل من الأشعريين عن أبي موسىٰ الأشعري أن رجلاً سأله عن الحاج، فقال: (إن الحاج يشفع في أربع مائة بيت من قومه، ويبارك في أربعين من أمهات البعير الذي حمله، ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه) قال: فقال له رجل: يا أبا موسىٰ إني كنت أعالج الحبح، وقد ضعفت وكبرت، فهل من شيء يعدل الحج؟ قال له: هل تستطيع أن تعتق سبعين رقبة مؤمنة من ولا إسماعيل؟ فإما الحلُّ والرحيل فلا أجد له عِدلاً \_ أو قال: مثلاً \_. الحديث إسناده ضعيف، ففيه عبد الله بن عيسىٰ الجندي ذكره العقيلي في "الضعفاء الكبير" ٢/ ٢٨٦ (٥٥٥).

وأخرجه البزار في "مسنده" / ٨/ ١٦٩ - ١٧٠ (٣١٩٦) مرفوعاً ومختصراً، والهيثمي في "كشف الأستار عن زوائد مسند البزار" / ٢/ ٣٩-٤ (١١٥٤).

وقسال الهيثمسي في "مجمسع الزوائسد" / ٣/ ٢١١ رواه البسزار وفيسه مسن لم يسسسم، وأورده المنسذري في "الترغيب" / ٢/ ١٦٦ (١٥) وقال: رواه البزار وفيه راوٍ لم يسسم.

وأورده السيوطي في "الدر المنثور" / ١/ ٢١٠ نقلاً عن البزار؛ والمتقي الهنـَدي في "الكنـز" / ٥/ ١٤ ( (١١٨٤١)، والمحب الطبري في "القرى" / ٣ (كتاب المناسك ـ الباب الأول: في فضل الحج..).

تنبيه: جاء في حاشية الأصل تعليقا لكاتبه: عبد الستار الدهلوي على هذا النص بقوله: [قال كاتبه: وكذا نقله الطبري في كتابه: القِرئ لقاصد أم القرئ عنه نحوه. اهـ.]

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الحافظ عبد الرزاق في "مصنفه" / ٥/ ٧-٨ (٨٠٠٩)، وص: ١٧٤ (٩٢٨٣) بإسناد جاء فيه:
 عبد الرزاق عن الثوري عن معاوية بن إسحاق عن عباية بن رفاعة عن علي بن حسين قال: سأل =

رجل النبي ه عن الجهاد؟ فقال: (ألا أدلك على جهاد لا شوكة معه؟ الحج). وفي الروايــة الثانيــة: (لا شوكة فيه، بدل لا شوكة معه).

والحديث إسناده حسن لذاته، الثوري هو: سفيان بن سعيد الثوري الكوفي أبو عبد الله ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة، كما في "التقريب" / ٣٩٤ (٢٤٥٨)، ومعاوية بن إسحاق هو: ابن طلحة التيمي أبو الأزهر صدوق ربما وهم كما في "التقريب" / ٣٥٣ (٢٧٩٦)، وعباية بن رفاعة هو: ابس رافع ابس خديج الأنصاري أبو رفاعة المدني ثقة كما في "التقريب" / ٤٨٩ (٣٢١٣)، وعلي ابن الحسين هو: بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني، زين العابدين، ثقة ثبت عابد فقيه، فاضل مشهور كما في "التقريب" ٣٤٣ (٤٧٤٩).

وأخرجه عبد الرزاق أيضاً في موضعين من "مصنفه" / ٥/ ٨ ( ٨ ( ١ ٨ ٨ ) وص: ١٧١ – ١٧٢ ( ٩ ٢٧٣). بإسناد جاء فيه: عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري قال: جاء رجل إلى النبي فلله فقال: إني رجل لا أطبق لقاء العدو، قال: (ألا أدلك على جهاد لا قتال فيه؟) قال: بلى يا رسول الله! قال: (عليك بالحج والعمرة). والحديث إسناده رجاله ثقات، معمر هو: ابن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري ثقة ثبت، كما في "التقريب" / ٩٦١ ( ٦٨٥٧)، عبد الكريم هو: بن مالك الجزري أبو سعيد مولى بني أمية ثقة كما في "التقريب" / ٦١٩ ( ٢١٨٧)، والحديث يتقوى بالحديث السابق، وهو حسن لغيره.

وقال حبيب الرحمن الأعظمي محقق "المصنف" لبعد الرزاق تعليقاً على الحديث رقم (٨٠٠٩) ولعل الصواب: عن الحسين بن على، لأن هذا الحديث رواه الطبراني عنه ورجاله ثقات كما في "المجمع" / ٣/ ٢٠٦، ولكن لفظه بلفظ مرسل عبد الكريم الجزري الآتي أشبه، وقال الحافظ في ترجمة عباية: يروي عن الحسين بن على، والحديث في "الكنز" أيضاً عن الحسين بن على.

وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" رقم۲، مج٣/ ١٦٧ (٢٣٤٣).

وأخرجه الطبراني في "الكبير" / ٢٤/ ٢٤ (٧٩٧) بإسناد جاء فيه: حدثنا محمد بن عبدالله الخضرمي، ثنا جعفر بن حميد، ثنا الوليد بن أبي ثور عن عبد الملك بن عمير عن عثمان بن أبي سليمان عن جدته أم أبيه، قالت: جاء رجل إلى النبي قلق قال: إني أريد الجهاد في سبيل الله، فقال: (ألا أدلك على جهاد لا شوكة فيه؟) قلت: بلى، قال: (حج البيت)، والحديث إسناده ضعيف، ففيه الوليد بن =

٥٢ الحج

وعن عائشة على قالت قلت: يا رسول الله ألا نغزو أونجاهد معكم؟ فقال: (لَكُنَّ أفضل الجهاد وأجمله، الحج حج مبرور) (١٠)، فقالت عائشة: "فلا أدَعُ الحج بعد إذ

وأورد الحديثين المتقي الهندي في "الكنز" / ٥/ ٥-٦ (١١٧٩٥ - ١١٧٩٦)، الأول من الطبراني عن الحسين بن على، والثان عن الطبراني أيضاً عن الشفاء.

(۱) أخرجه النسائي في "المجتبئ" / ٥/ ١١٤ – ١١٥ (٢٦٢٨) بإسناد جاء فيه: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن حبيب وهو ابن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة قالت: أخبرتني أم المؤمنين عائشة، قالت: قلت: يا رسول الله: ألا نخرج فنجاهد معك؟ فإني لا أرئ عملاً في القرآن أفضل من الجهاد، قال: (لا ولكن أحسن الجهاد وأجمله حج البيت حج مبرور).

الحديث إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم هو: بن مخلد الحنظلي أبو محمد بن راهويه المروزي ثقة حافظ، كما في "التقريب" / ١٢٦ (٣٣٤)، وجرير هو: ابن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي ثقة، كما في "التقريب" / ١٩٦ (٩٢٤)، وحبيب بن أبي عمرة القصَّاب أبو عبد الله الحماني الكوفي ثقة، كما في "التقريب" / ٢٠ ( ١١١٠)، وعائشة بنت طلحة بن عبيد الله التميمية أم عمران ثقة كما في "التقريب" / ١٣٦٤ (٨٧٣٥).

وأخرجه أيضاً النسائي في "السنن الكبري" / ٢/ ٣٢١ (٣٦٠٧)، بنفس الإسناد.

وأخرجه البخاري في "صحيحه" / ٢/ ٥٥ (١٤٤٨)، وص: ٦٥٨ (١٧٦٢)، وفيه زيادة: فقالت عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله ها؛ وج٣/ ١٠٢٦ (٢٦٣٢)، وص: ١٠٥٤ عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله ها؛ وج٣/ ١٠٢٦ (٢٦٣٢)، وص: ٢٧٢٠) وص: ٢٧٢٠) وض: ٢٧٢٠) وفيه: سأله نساؤه عن الجهاد، فقال: (نعم الجهاد الحج).=

<sup>=</sup> أي ثور هو: الوليد بن عبد الله بن أي ثور الهمداني الكوفي، وقد ينسب لجده ضعيف، كما في "التقريب" / ١٠٣٩ (٧٤٨١)، وعثمان بن أي سليمان هو: بن جبير بن مطعم القرشي النوفلي المكي، قاضيها، ثقة، كما في "التقريب" / ٦٦٣ (٤٥٠٨).

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" / ٣/ ٢٠٦، وقال: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه الوليد بـن أبي ثور ضعَّفَهُ أبو زرعة وجماعة وزكَّاهُ شريك.

الباب الأول \_\_\_\_\_\_ الباب الأول \_\_\_\_\_

واختلف في إسناده على يزيد بن عبد الله بن الهاد، فروي عنه منقطعاً بين محمد بسن إبـراهيم وأبي هريـرة كما عند "المصنف" وأخرجه كذلك سعيد بن منصـور في "اسـننه" / قسـم٢، ج٣/ ١٦٧ (٢٣٤٤) عن عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث الأنصاري المصري، عن يزيد بن الهاد، بهذا الإسناد.

وخالف عَمْراً سعيد بن أبي هـ لال فوصله، فقد أخرجه النسائي في "المجتبئ" ٥/١١٣-١١٥ (٢٦٢٦)، والطبيقي في "السنن" / ٤/ ٣٠٠، والطبيقي في "السنن" / ٤/ ٣٠٠، والبيهقي في "السنن" / ٤/ ٣٠٠، و٩/ ٢٢ من طريق عن الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد بن أبي هلال، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. وليس فيه : "إن كان قاله"، وعمرو بن الحارث أوثق وأضبط من سعيد بن أبي هلال.

<sup>=</sup> وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده \_ الموسوعة الحديثية" في مواضع بالأرقام التالية (٢٤٨٨٨ ، ٢٤٨٨٠، ٢٤٤٢).

وأخرجه ابن حبان في "صحيحه بترتيب ابن بلبان" / ٩/ ١٥ – ١٦ (٣٧٠٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" / ۱۰ / ۲۷۲ – ۲۷۳ (۹٤٥٩) بإسناد جاء فيه: حدثنا هارون، قال: حدثني ابن وهب، عن حيوة، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيميِّ عن أبي هريرة، عن رسول الله الله أنه قال إن كان قاله: (جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحمج والعمرة) وهو إسناد ضعيف لانقطاعه، فإن محمد بن إبراهيم التيمي لم يدرك أبا هريرة، وقوله في الإسناد: (إن كان قاله) كأنه يشير إلى إرساله عن النبي ، فقد أخرجه عبد الرزاق (۹۷۹) عن ابن جريج، عمن حدثه، عن يزيد بن الهاد، و (۹۷۱) عن إبراهيم، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن النبي مرسلاً.

صحبحه(۱).

(۱) أخرجه ابن حبان في "صحيحه بترتيب ابن بلبان" / ١٦-١٧ (٣٧٠٣) بإسناد جاء فيه: أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا خلف بن خليفة، عن العلاء بن المسيب، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري أن النبي قلقال: (قال الله:...) فذكر الحديث.

حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير خلف بن خليفة، فمن رجال مسلم، وقد اختلط قبل موته، لكن تابعه سفيان الثوري عند عبد الرزاق (٨٨٢٦) عن العلاء، عن أبيه أو عن رجل عن أبي سعيد، وفيه: (كل أربعة أعوام).

وأخرجه البيهقي في "السنن" / ٥/ ٢٦٢ من طريق عن خلف بن خليفة، بهذا الإسناد، وفي "الشعب" / ٨/ ٧١-٧٤ (٣٨٣٣-٣٨٣٧).

وفي الباب عن أبي هريسرة عند البيهة في "السنن" / ٥/ ٢٦٢، وأبسن عدي في "الكامل" / ٤/ ١٣٩٦، والعقيلي في "الضعفاء" / ٢/ ٢ · ٢ - ٢ · ٢ · ٢ · ٢ · ٢ · ٢ ، ١٩٩٦، من طرق عن الوليد بن مسلم، عن صدقة ابن يزيد، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة. وصدقة بن يزيد: ضعفه أحمد، وقال أبو حاتم: صالح، وقال أبو زرعة الدمشقي: ثقة، وقال ابن عدي بإثر هذا الحديث: وهذا عن العلاء منكر كما قاله البخاري، ولا أعلم يرويه عن العلاء غير صدقة، وإنما يروى هذا عن خلف بن خليفة، وهو مشهور، ورُوي عن الثوري أيضاً عن العلاء بن المسبب، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي أن فلعل صدقة سمع بذكر العلاء، فظن أنه العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، وكان هذا الطريق أسهل عليه، وإنما هو العلاء ابن المسيب، عن أبيه، عن أبي سعيد..

وأخرجه ابن الجوزي في "العلل" / ٢/ ٧٤ – ٧٥ (٩٢٩ – ٩٢٩) من طريقين عن خلف بن خليفة عن العلاء بن المسيب عن أبيه عن أبي سعيد الخدري، وفي لفظ الرواية الثانية: (..... أن عبداً وسعت له الرزق وصححت له جسمه لم يفد إليَّ في كل خمسة أعوام مرة واحدة والله لمحروم). وقال: خلف بن خليفة و[العلاء بن] المسيب كثير الغلط.

قال الدارقطني: "وقد رواه عبد الرزاق عن الثوري عن العلاء عن أبيه، ورواه ابن فضل عن العلاء عن عن العلاء عن يونس بن حبان عن أبي سعيد ولا يصح منها شيء".

وبهذا أخذ بعض العلماء بوجوب الحج على المستطيع بعد كل خمس سنين وبه قال جماعة من أصحاب الإمام الشافعي.

وعن أبي هريرة هم قال: قال رسول الله هم الله تعالى ثلاثة: الغازي، والحاج، والمعتمر) أخرجه النسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه على شرط مسلم وزاد ابن حبان في بعض طرقه: (دعاهم فأجابوه وسألوا فأعطاهم ).

<sup>=</sup> وذكره الألباني رحمه الله تعالى في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" / ٢٢١-٢٢١ (١٦٦٢)، وأورد روايتي أبي سعيد الخدري وأبي هريرة.... وقال: .... وجملة القول: إن الحديث صحيح قطعاً بمجموع هذه الطرق. والله أعلم.

فائدة: قال المنذري في "الترغيب" / ٢ / ٢١٢ (٤) رواه ابن حبان في "صحيحه" والبيهقي، وقال: قال علي بن المنذر: أخبرني بعض أصحابنا، قال: كان حسن بن حُبَيِّ يعجبه هذا الحديث وبه يأخذ ويجب للرجل الموسر الصحيح أن لا يترك الحج خس سنين.

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في "المجتبئ" / ١١٣/٥ (٢٦٢٥) بإسناد جاء فيه: أخبرنا عيسئ بن إبراهيم بن مثرود، قال حدثنا ابن وهب عن غرمة عن أبيه قال: سمعت سهيل بن أبي صالح قال: سمعت أبي عن غرمة عن أبيه قال: "نفذكر الحديث...".

وأخرجه أيضاً في "السنن الكبرى" / ٢/ ٣٦١ (٤ ٣٦٠ ٢)، والحديث صحيح، ففي إسناده: عيسى ابن إبراهيم بن مثرود الغافقي، أبو موسى المصري، ثقة، كما في "التقريب" / ٧٦٦ (٥٣٢٠)، وابن وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي أبو محمد المصري، ثقة حافظ عابد، كما في "التقريب" / ٥٥٠ (٣٧١٨)؛ وغرمة هو: ابن بكير بن عبد الله بن الأشج أبو المسور المدني صدوق....، كما في "التقريب" / ٣٧١ (٥٧٠)، عن أبيه وهو: بكير بن عبد الله بن الأشج، مولى بني مخزوم، أبو عبد الله ... المدني ثقة كما في "التقريب" / ٧٧٧ (٧٦٨).

وسهيل بن أبي صالح: هو سهيل بن ذكوان السمّان أبو يزيد المدني صدوق تغير حفظه بآخره...، كما
 في "التقريب" / ٢٦١ ( ٢٦٩٠)، عن أبيه هو: ذكوان أبو صالح السمّان الزيات المدني ثقة ثبت، كما
 في "التقريب" / ٣١٣ ( ١٨٥٠).

وأخرجه لبن خزيمة في "صحيحه" / ٤/ ١٣٠ (٢٥١١)، والحاكم في "المستدرك" / ١/ ٤٤١، والحبيهقي في "المستدرك" / ١/ ٢٦٢، وفي "الشعب" / ٨/ ٨٤ (بإثر الحديث رقم ٣٨٠٧) من طريق إبراهيم بن منقذ ابن عبد الله؛ وأخرجه ابن خزيمة / ٤/ ١٣٠ عن علي بن إبراهيم الغافقي؛ وأخرجه ابن حبان في "صحيحه بترتيب ابن بلبان" / ٩/ ٥-٦ (٣٩٦٢) من طريق أحمد بن عيسى جميعاً عن عبد الله بن وهب، به.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" / ٨/ ٣٢٧ من طريق الحسن بن سفيان عن أحمد بن عيسى، بإسناد ابن حبان.

وأخرجه البيهقي أيضاً في "الشعب" / ٨/ ٤٨ - ٤٩ (٣٨٠٨) من طريق محمد بن حامد، عن زنجويه بن محمد، عن عبده الرازي عن سعيد بن كثير المصري، عن ابن وهب، به بنفس الإسناد. والحديث ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في "صحيح الجامع الصغير وزيادته" / ٢/ ١١٩٦ (٧١١٢).

(۱) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" / ۱۰/ ٤٧٤ – ٤٧٥ (٢٦١٣) بإسناد جاء فيه: أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا الحسن بن سهل الجعفري، حدثنا عمران بن عيينة، حدثنا عطاء بن السّائب، عن مجاهد عن ابن عمر أن رسول الله قال: (الغازي في سبيل الله، والحاج إلى بيت الله، والمعتمر وفد، دعاهم فأجابوه).

وأخرجه الطبراني في "الكبير" / ٢١/ ٣٢٣ (٣٥٥٦) من طريق محمد بن عثمان بـن أبي شيبة، بـنفس الإسناد، وبدون: والمعتمر، كما في "صحيح ابن حبان".

وأخرجه ابن ماجة في "سننه" / ٢/ ٩٦٦ (٣٨٩٣) من طريق محمد بن طريف، عن عمران بن عيينة بنفس الإسناد، ولفظ ابن حبان.

وفي الزوائد: إسناده حسن، وعمران مختلف فيه.

وأخرجه البيهقي في "الشعب" / ٨/ ٥٢ (٤٨١٣) بإسناد ضعيف وقال: وهذا أيضاً موقوفاً، وقد قيل عن ابن عمر عن عمر.

وفي رواية ابن ماجة: (الحُجَّاج والعُهَّار وفد الله، إن دعوه أجمابهم وإن استغفروه غفر لهم) ···.

وعن أبي أمامة عليه قال: قال رسول الله الله الله الله الله عليه ومدبراً). (الحاج في ضمان الله مقبلاً ومدبراً). رواه الديلمي ".

<sup>=</sup> وأخرجه أيضاً البيهقي في "الشعب" / ٨/ ٥٢-٥٣ (٣٨١٤) من طريق آخر، عن ابن عمر، بإسناد حسن.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجة / ۲/ ۹٦٦ (۲۸۹۲) من رواية أبو هريرة بلفظ: (الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم) وفي الزوائد: في إسناده صالح بن عبد الله، قال البخاري فيه: منكسر الحديث.

وأخرجه أيضاً البيهقي في "الشعب" / ٨/ ٥٠-٥١ (٣٨١١) وقال: تفرد به صالح بن عبد الله هذا وليس بالقوي.

وأخرجه البيهقي في "السنن" / ٥/ ٢٦٢ بنفس الإسناد والمتن.

وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بإسناد ضعيف جداً عند البيهقي في "الشعب" برقم (٣٨٠٩)، وعن أنس بن مالك برقم (٣٨١٠)، وعن جابر بن عبد الله بإسناد ضعيف وهو موقوف.

وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" / ٤/ ٤٣٣ - ٤٣٥ (١٨٢٠) طرق وشواهد هذا الحديث، قال عنها: إنها حسنة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الديلمي في "فردوس الأخبار" / ٢٤٠/٢ (٢٥٨٤)، وقال عنه الألباني في "ضعيف الجامع الصغير للسيوطي" / ٢٠٦ (٢٧٤٩): موضوع؛ وأورده أيضاً في "الضعيفة" / ٧/ ٩٦٦ - ٤٩٦ (٣٥٠٠) .

٨٥ حصل الحب

#### فصل

# في طلب دعاء الحاج

عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: (اللهم اغفر للحاج ومن استغفر له الحاج) رواه البيهقي "، وصححه الحاكم"، وعن عمر الله أنه استأذن النبي في في العمرة فأذن له، وقال: (يا أخي لا تنسنا من دعائك) وفي لفظ: (يا أخي أشركنا في دعائك) فقال عمر: ما أحب أن لي بها ما طلعت عليه الشمس بقوله: يا أخي ... رواه أحد" وهذا لفظه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في "الشعب" / ٨/ ٥٣ – ٥٤ (٣٨١٧) بإسناد ضعيف. وأخرجه أيضاً في "السنن الكبرئ"، كتاب الحج ـ باب الدعاء للحاج ودعاء الحاج، ج٢/ ص: ٢٦١.

وأخرجه الحاكم في "المستدرك" / ١/ ٤٤١ بنفس الإسناد والمتن، والطبراني في "الصغير" / ٢/ ٢٣٦ (١٠٨٩) من طريق على بن شبرمة الحساني عن شريك به.

وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" / ٣/ ١٣٢ (٢٥١٦)، والبزار في "مسنده" / ٢/ ٤٠ رقم ١١٥٥ - كشف، وابن عدي في "الكامل" / ٤/ ١٣٢٦ من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري عن أبي أحمد حسين بن محمد به، واللفظ عند البزار (يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج).

وأورده الألباني في "ضعيف الجامع الصغير" / ١٦٦ (١١٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في "المستدرك"/ ١/ ٤٤١، على الصحيحين، أول كتاب المناسك، وفيه: هذا صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في "مسنده \_ الموسوعة الحديثية" / ١/ ٣٢٥ – ٣٢٦ (حديث رقم ١٩٥)، ونص الحديث: عن عبد الله بن عمر عن عمر، عن النبي هذا أنه استأذن في العمرة فأذن له، وقال: (يا أخي لا تنسنا من دعائك)، وقال بعد في المدينة: (يا أخي أشركنا في دعائك) فقال عمر: ما أحب أن لي بها ما طلعت عليه الشمس لقوله: (يا أخي)؛ إسناده ضعيف لضعف أحد رواته، وهو عاصم بن عبيد الله،=

وأبو داود "والترمذي" وقال: حسن صحيح، فكيف لا يطلب دعاء الحاج وقد سأله الله وأمر به ففي الحديث: (إذا لقيت الحاج فصافحه وسلم عليه ومُرْهُ أن يستغفر لك قبل أن يدخل بيته فإنه مغفور له) رواه أحمد ".

وفي الحديث: (يستجاب للحاج من حيث يدخل مكة إلى أن يعود إلى أهله وفضل أربعين يوماً) وعن ابن عباس شه قال: [ق/ ١١] قال رسول الله الله الله عباس دعوات لا ترد، دعوة الحاج حتى يصدر، ودعوة الغازي حتى يرجع، ودعوة المظلوم حتى ينصر، ودعوة المريض حتى يبرأ، ودعوة الأخ بظهر الغيب أسرع هذه الدعوات إجابة دعوة

وباقي رجاله ثقات، رجال الشيخين، وفي ج٩/ ص:١٨٦-١٨٧ (حديث رقم ٢٢٩٥) رواية أخرى:
 عن ابن عمر: أن عمر استأذن النبي هؤ في العمرة، فأذن له، فقال: (يا أخي أشركنا في صالح دعائك،
 ولا تنسنا)، قال عبد الرزاق في حديثه: فقال عمر: ما أحب أن لي بها ما طلعت الشمس.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، في كتاب "السنن"/ ٢/ ٨٠، (حديث رقم ١٤٩٨)، وفيه: فقال كلمة ما يسرني أن لي جا الدنيا...)، كتاب الصلاة، باب الدعاء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في "الجامع الصحيح" / ٥/ ٢٣ (حديث رقم٣٥٦٢) كتاب الدعوات، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه ابن ماجة في "سننه" / ٢/ ٩٦٦، (حديث رقم ٢٨٩٤)، بلفظ آخىر، كتـاب المناسـك، بـاب فضل دعاء الحاج، بقوله: (... أشركنا من دعائك ولا تنسنا).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في "مسنده \_ الموسوعة الحديثية" / ٩/ ٢٧١ (حديث رقم ٥٣٧١)، وفيه: عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله (إذا لقيت الحاج فسلم عليه، وصافحه، ومره أن يستغفر لك، قبل أن يدخل بيته، فإنه مغفور له). إسناده ضعيف جداً، وتكرر ذلك الحديث في ج١ / ٢٦٩ (حديث رقم ٢١٩٢).

الأخ لأخيه بالغيب). أخرجه الحافظ أبو منصور وصححه المحب الطبري ". وأخرج ابن الجوزي: (أن دعوة الحاج لا تردحتي يرجع)".

<sup>(</sup>۱) ذكره الطبري في "القرئ لقاصد أم القرئ"، ص:۱۳ \_باب ما جاء في دعاء الحاج والمعتمر، ولفظه: عن ابن عباس قال: قال رسول الله (خس دعوات لا ترد، دعوة الحاج حتى يصدر، ودعوة الغازي حتى يرجع، ودعوة المظلوم حتى ينصر، ودعوة المريض حتى يبرأ، ودعوة الأخ لأخيه بظهر الغبب، أسرع هؤلاء الدعوات إجابة دعوة الأخ لأخيه بالغيب). حديث صحيح، من حديث سعيد بن جبير، عباس.

وذكره السيوطي، في "ضعيف الجامع الصغير"، بتحقيق الألباني، / ٣/ ١٢٥ (حديث رقم ٢٨٤٩) وقال فيه أنه موضوع، وكذا ذكره في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" في مجلد ٣/ ٥٤١-٥٤٦ (حديث رقم ١٣٦٤)؛ الفاكهي، أخبارمكة (١/ ٤١٩-٤٢) حديث رقم ٩٠٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجوزي، في "مثير الغرام الساكن" / ٦٩؛ وهو جزء من حديث ابن عباس، انظر ما سبق.

#### فصل

## في نفقة الحاج

وعن أبي هريرة على قال: قال رسول الله عام حجة الوداع بمكة: (الحجاج والعهار وفد الله يعطيهم ما سألوا ويستجيب لهم فيها دعوا، ويخلف عليهم ما أنفقوا ويضاعف لهم الدّرهم ألف ألف والذي بعثني بالحق للدرهم الواحد منها أثقل من جبلكم هذا)، وأشار إلى أبي قبيس. رواه الفاكهي".

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي، في "الجامع لشعب الإيمان" / ۸/ ٥٠ (حديث رقم ٣٨١٠)، إسناده ضعيف، السيوطي، "ضعيف الجامع الصغير وزيادته" بتحقيق الألباني، ٣/ ١٠٨ (حديث رقم ٢٧٦٥). وقد مرَّ من حديث ابن عمر، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعن جابر بن عبد الله في الباب الأول (في فضل الحج).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الفاكهي، في "أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه" / ١ / ٤١٨ - ٤١٩ (حديث رقسم ٩٠٧)، سنده متروك وذلك لأحد رواته وهو: عبد الرحيم بن زيد العمي، والذي كذبه ابن معين.

وأخرجه ابن ماجة في "سننه" / ٢/ ٩٦٦ (حديث رقم ٢٨٩٢) من طريق أبي صالح السمان عن أبي هريرة مختصراً، وفي إسناده صالح بن عبد الله، قال البخاري فيه: منكر الحديث ونصه في أخبار مكة للفاكهي: قال رسول الله عام حجة الوداع بمكة: (الحجاج والعمار وفد الله ـ تعالى \_ يعطيهم ما سألوا، ويستجيب لهم فيما دعوا، ويخلف لهم ما أنفقوا، ويضاعف الدرهم ألف ألف درهم)، فقام رجل فقال: يا رسول الله بأبي وأمى أين هذه المضاعفة؟ فقال (أما نفقاتهم، فوالذي نفسي بيده=

وعن عائشة على قالت: قال رسول الله الله الله على الله والله والله

قال محققوا المسند: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أبو زهير ـ وهو حرب بن زهير الضبعي - لم يسرو عنه غير عطاء بن السائب ومحمد بن أبي إسماعيل السلمي، وترجم له البخاري، وابسن أبي حاتم ولم يأثرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقد اختلف عليه في إسناده ومتنه، وعطاء بن السائب اختلط، وقد اختلف عليه ...، أبو عوانة هو الوضَّاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزار، ثقة ثبت، من السابعة كما في "التقريب" للحافظ ابن حجر/ ١٠٣٦ (٧٤٥٧).

ليعجلنها لهم في دار الدنيا قبل أن يخرجوا منها، وأما الألف ألف فهي في الآخرة، والذي بعثني بالحق
 لدرهم الواحد منها أثقل من جبلكم هذا)، وأشار هي إلى أبي قبيس.

<sup>(</sup>۱) ذكره الطبري، في "القرئ لقاصد أم القرئ" / ص۱۷ (باب ما جاء في فضل النفقة في الحيج) ولفظه: قال رسول الله هذا (إذا خرج الحاج من بيته كان في حرز الله، فإن مات قبل أن يقضي نسكه، وقع أجره على الله، وإن بقي حتى يقضي نسكه، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنفاق الدرهم الواحد في ذلك الوجه يعدل أربعين ألف ألف فيما سواه)، وابن عراق في "التنزيه" ۲۰/۲/۲/ وفيه: قال الحافظ ابن حجر في "زهر الفردوس" هذا موضوع، والفتني في "التذكرة" / ۷۳، والشوكاني في "الفوائد" / ۲۸.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في "مسنده \_ الموسوعة الحديثية" / ٣٨ / ١٠٥ – ١٠٩ ( ٢٣٠٠٠) بإسناد جاء فيه: حدثنا بكر بن عيسى، حدثنا أبو عوانة، حدثنا عطاء بن السائب، عن أبي زهير، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال رسول الله الله الذكر الحديث"..

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في قال: قال رسول الله في: (الحجاج والعمار وفد الله إن سألوا أعطوا وإن دعوا [ق/ ١٢] أجيبوا وإن أنفقوا أخلف لهم، والذي نفس أبي القاسم بيده ما كبر مكبر على نشز ولا أهل مُهِل على شرف من

٣٨٤١)، والإصابة لابس حجر/ ٥/ ١٨٨ - ١٨٨، والطبراني في "الأوسط" / ٤/ ٧٨ (٤٧٢٥)، والبزار (٦٨٤) - كشف الأستار)، والديلمي في "الفردوس" / ٤/ ٣٠٦ (٦٨٩٧) عن بريدة وزاد

فيه: والنبوة لا تورث.

وذكره السيوطي في "الجامع الصغير" / ٢/ ٥٨٨ (٩٣٢٣) وعزاه لأحمد والضياء ورمز له بصحته؛ وقال المناوي في "الفيض" / ٦/ ٣٠٠ رواه أيضاً البيهقي في "السنن" عن بريدة...؛ وأورده المنذري في "الترغيب" / ٢/ ١٨٠، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الأوسط" والبيهقي وإسناد أحمد حسن. وقال الشيخ الألباني: ضعيف، في "ضعيف الجامع الصغير" / ٨٦٤ (٩٩٣٥)؛ وذكره في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" / ٨/ ٢٤ - ٧٧ (٣٥٣٠) وقال عنه: ضعيف.

وفي الباب عن أنس بن مالك عند البخاري في "التاريخ الكبير" / ٣/ ٦٣ بلفظ: (النفقة في سبيل الله تضاعف سبع مئة ضعف) وكذا أخرجه الطبراني في "الأوسط" / ١٩٦/٤ (٥٦٩٤) عن أنس بن مالك أيضاً.

وعن ابن عباس كما أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" في تفسير الآية (٢٦١) صن سورة البقرة / ٢/ ٥١٥ من طريق شبيب بن بشر، عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: (مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء). قال ابن عباس: (نفقة الحج والجهاد سواء، الدرهم سبع مئة؛ لأنه في سبيل الله) وهذا إسناد ضعيف من أجل شبيب ابن بشر البجلي، فهو ضعيف الحديث.

وأخرجه البخاري تعليقاً في "التاريخ الكبير" / ٣/ ٦٣، والبيهقي في "السنن" / ٤/ ٣٣٢. وأخرجه البخاري تعليقاً في "الكبير" / ٣/ ٦٣، والبيهقي في "الشعب" / ٨/ ٦٤-٦٦ (٣٨٢٩-

الأشراف إلا أهل ما بين يديه وكبر حتى ينقطع منقطع التراب). رواه البيهقي ٠٠٠٠.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في "الشعب" / ٨/ ٤٩ (٣٨٠٩) بإسناد ضعيف جداً، جاء فيه: وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن الحسين بن يزيد القزويني بالرّي، حدثنا محمد بن مندة، حدثنا بكر بن بكار، حدثنا محمد بن أبي حميد الأنصاري، حدثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله قا قال: "فذكر الحديث"..

محمد بن مندة بن منصور، أبو جعفر الأصبهاني - ضعيف.

بكر بن بكار القيسي أبو عمرو البصري، ضعيف من الثانية كما في "التقريب" لابن حجر/ ١٧٥ (٧٤٤)

محمد بن أبي حميد إبراهيم الأنصاري، الزرقي، أبو إبراهيم المدني، لقبه حماد، ضعيف كما في "التقريب" / ٨٣٩ (٥٨٧٣).

وأورده المنذري في "الترغيب" / ٢/ ١٨٠، وقال الألباني: ضعيف في "ضعيف الجامع الصغير" / ٢٠٨ (٢٧٦٥).

## فصل

# في الحاج ماشياً

عن ابن عباس على أنه قال: ما أسفي على شيء من الدنيا فاتني إلا أني لم أحج ماشياً حتى أدركني الكبر، اسمع الله يقول: ﴿ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ مَاشياً حتى أدركني الكبر، اسمع الله يقول: ﴿ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجْ عَمِيقٍ ﴾ ((واه البيهقي أنه قال بعضهم قدم المشاة على الركبان في الآية الكريمة ليزيد مكابدة مشقة المشي والعنا بفرح التقديم وشرف الاجتبا ولما مرض ابن عباس دعا ولده فجمعهم فقال: سمعت رسول الله الله يقول: (من حج من مكة ماشياً حتى رجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة سبعائة حسنة من حسنات الحرم)

سورة الحج، آية: ۲۷.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي، في "السنن الكبرئ" / ٤/ ٣٣١ (كتاب الحبج ـ باب الرجل يجد زاد وراحلة فيحج ماشياً)، ولفظه: عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: "ما آسئ على شيء ما آسى على أني لم أحد ماشياً".

وفي لفظ آخر: أن عبد الله بن عبيد بن عمير حدثهم، قال ابن عباس: "ما ندمت على شيء فاتني في شبابي إلا أني لم أحج ماشياً، وقد حج الحسن بن على حين خسة وعشرين حجة ماشياً، وأن النجائب لتقاد معه، ولقد قاسم الله ماله ثلاث مرات حتى أنه يعطي الخف ويمسك النعل"، حديث مرفوع وفيه ضعف.

وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" / ٢/ ٣٩٦-٣٩٧ (حديث ٨٤٠) و(حــديث ٨٤٤) ذكــر المشي في الحج وفضله، إسناده ضعيف.

وأخرجه الأزرقي، في "تاريخ مكة" / 7/ ٣٧٨-٣٧٩، باب ما جاء في فضل الطواف بالكعبة. وأورده الطبري، في "القرئ.." / ١٩، ما جاء في فضل المشي في الحج.

٣٦ ---- فضل الحج

قيل: وما حسنات الحرم؟ قال: (كل حسنة بهائة ألف حسنة). رواه الحاكم وصححه " البيهقي".

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال لبنيه: [يا بني اخرجوا من مكة حاجين مشاة فإني سمعت رسول الله] في يقول: (إن للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة وللهاشي بكل خطوة يخطوها سبعائة حسنة). رواه الطبراني برجال ثقات في وعن أبي الدرداء في قال: قال رسول الله في: (لا يعذب الله

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في "المستدرك" على الصحيحين / ١/ ٤٦٠-٤٦١، كتاب المناسك فضيلة الحج ماشياً، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٢) البيهقي، في "السنن الكبرئ" / ٤/ ٣٣١ (كتاب الحج \_ باب يجد الرجل زاد وراحلة فيحج ماشياً)، وقال: تفرد به عيسى بن سواد، وهو مجهول.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" / ١٢/ ١٠٥ (رقم ١٢٦٠) وفيه: (كل حسنة بها ألف حسنة). وأورده الألباني في "الضعيفة" / ١/ ٧٠٩-٧١٠ (٤٩٥) وقال: ضعيف جداً...

وأورده المحب الطبري في "القرى" / ٢٠ (ما جاء في فضل المشي في الحج) ولفظه: (من خرج من مكة ماشياً...).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقطة من المخطوط.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" / ١٢/ ٧٥-٧٦ (حديث رقم ١٢٥٢).

وأورده الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" / ١/ ٧١٠- ٧١٢ (حديث رقم ٤٩٦)، وقال: وجملة القول: أن الحديث ضعيف، لضعف راويه، واضطرابه في سنده ومتنه.

تعالى قدمين مشتا إلى البيت الحرام) "، فإن قيل: العلماء متفقون على أفضلية الركوب، والأفضلية إنها تتحقق بكثرة الثواب الوارد في شيء وقلته فيها عداه، وقد ورد الثواب في المشي أكثر من الركوب كها مر عن ابن عباس عضف أجيبَ بأن المشي من حيث ذاته أفضل لما فيه من المشقة العايدة إلى البدن كها صح [ق/ ١٣] عن النبي أنه قال لعائشة فلهما لما أعمرها من التنعيم: (لكِ من الأجر على قدر نصيبك ونفقتك). رواه ابن المنذر. وفي رواية: (على قدر نصيبك وعنايك) ". لكن إنها فضلوا الركوب لأن النبي النبي المحج راكباً في الروايات المشهورة وفضيلة الاتباع تربو على غيره.

وأجاب الفقيه أبو الليث فقال: إن كان الطريق أقرب فالحج ماشياً أفضل، وإلا فالراكب أفضل لأن الماشي يتعب نفسه ويسيء خلقه فإذا أمن هذا المعنى فالمشي أفضل ". إنتهى.

<sup>(</sup>١) لم أقف على من أخرجه..؟

انظر: "صحيح البخاري" بتحقيق د. مصطفئ ديب البغا، ط٥، ١٤١٤ هـ ١٩٩٣م، ج٢/ص: ٣٢٠ حديث رقم (١٦٩٥)، العمرة، باب: أجر العمرة على قدر النصب؛ ونصه عن إبراهيم، عن الأسود قالا: قالت عائشة ويشخ : يا رسول الله: يصدر الناس بنسكين، وأصدر بنسك؟ فقيل لها: انتظري، فإذا أظهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي، ثم ائتنا بمكان كذا وكذا، ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك؛ ورواه البيهقي في "سننه" / ٤/ ٣٣٣ (كتاب الحج، باب من اختار الركوب)، صحيح مسلم / ٢/ ٨٧٠ (حديث رقم ٢٦١)، كتاب الحج، باب بيان وجوب الإحرام، وكذا في ختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري / ١/ ٢٩٩ - ٢٠، كتاب الحج، باب قضاء الحائض العمرة، حديث رقم (٧٦١).

<sup>(</sup>٣) أبو الليث السمرقندي/ تنبيه الغافلين/ ٣٨٥.

### فصل

# في الحج عن الميت

عن ابن عباس عيضه قال: (من حج عن ميت كتب للميت حجة وللحاج سبع حجات). رواه الهروي "، وروى الدارقطني عن جابر الله قال: قال رسول الله الله الله الله الله عن حج عن أبيه أو عن أمه فقد قضى عنه حجته وكان له فضل عشر حجج) ".

ورُوي أيضاً عن زيد بن أرقم الله قال: قال رسول الله الله الله عن زيد بن أرقم الله عن والديه تقبل منه ومنهما واستبشرت أرواحها وكتب عند الله براً). قال الطبراني "

<sup>(</sup>۱) أورده الطبري في "القرئ"/ ٥٥ (ما جاء في ثواب الحج عن الميت)، وفي رواية: (وللحاج براءة من النار)، المتقي الهندي/ كنز العمال، ٥/ ١٢٥ (حديث رقم ١٢٣٤٢). وفيه: (من حج عن ميت كتبت عن الميت وكتب للحاج براءة من النار).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الدارقطني، في "السنن"، وبذيله التعليق المغني على الدارقطني للعظيم آبادي، / ۲/ ۲۹۰ (حديث رقم ۱۱۲)، ولفظه: (من حج عن أبيه وأمه فقد قضى عنه حجته، وكان له فضل عشر حجج). كتاب الحج، باب المواقيت.

وأورده السيوطي في "ضعيف الجامع الصغير وزيادته" بتخريج الألباني ص: ٨٠٠ حديث رقم ١٥٥١، وذكر أنه حديث موضوع. وأورده الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" / مج ١٠/ قسم ١/ ٩٠- ١٩، (٤٥٨٤)، وقال عنه: باطل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني، في "المعجم الكبير" / ٢٢٦/٥ (حديث رقم ٥٠٨٣) ولفظه: (من حج عن أبيه أو عن أمه أجزأ ذلك عنه وعنهما). وكذا نصه في مجمع الزوائد للهيثمي/ ٣/ ٢٨٢ (باب فيمن مات وعليه حج).

الباب الأول -----

ومعنى القبول منه ومنهما أنه يكتب له ثواب حجة ويسقط ممن حج عنهما فرضه وأورد الحسن البصري في رسالته: (عمرة في رمضان تعدل حجة معي ٥٠٠)، وما من رجل أوصى

وأخرجه الفاكهي، في "أخبار مكة" / أ / ٣٨٧-٣٨٨ (حديث رقم ٨٢١) وفيه: ذكر الرجل يحج عن أبويه وقرابته وفضل ذلك. ونصه: (من حج عن والديه ولم يحجا أجزأ عنه وعنهما، وبشرت أرواحهما في السماء، وكانت له عند الله عند الله الله براً).

وأخرجه الدارقطني في "سننه" / ٢/ ٢٥٩ - ٢٦٠ (حديث رقم ١٠٩) كتاب الحج \_باب المواقيت، ولفظه: (إذا حج الرجل عن والديه، تقبل منه ومنهما، واستبشرت أرواحهما في السماء، وكتب عند الله تعالى براً). وأورده السيوطي في "ضعيف الجامع الصغير" / ١/ ١٧١ (حديث رقم ٥٦٠)، تحقيق الألباني، وقال: ضعيف.

وأورده الألبان في "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة" / ٣/ ٦٢٦-٦٢٨ (حديث رقم ١٤٣٤).

(۱) أخرجه البخاري في "صحيحه" / ۲/ ٦٣ (حديث رقم ١٦٩٠) العمرة ـ باب عمرة في رمضان، تحقيق د. مصطفىٰ البغا. وهو عن ابن جريج عن عطاء، قال: سمعت ابن عباس السما يقول: قال رسول الله الله الأمرأة من الأنصار ـ سماها ابن عباس ونسيت اسمها ـ: (فإذا كان رمضان اعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان حجة) أو نحواً مما قال، وفي كتاب الإحصار وجزاء الصيد، باب: حبج النساء، ص: ٩٥٩، حديث رقم ١٧٦٤، ونصه: (فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي)، قال لأم سنان الأنصارية. وأورده لبن حجر في "فتح الباري" / ٣/ ٧٦٨ - ٧٧٢، حديث رقم ١٧٨٢، كتاب العمرة: باب عمرة في رمضان، ج٤/ ٩٨-٩٦، حديث رقم ١٨٦٣.

وأخرجه مسلم في "صحيحه"/ ٢/ ٩١٧ - ٩١٨ (حديث رقم ٢٢١- ٢٢٢)، كتاب الحج، باب فضل العمرة في رمضان، وفيه: (فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجه) هذه رواية ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ، وفي رواية أخرى عن حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس أو (حجة معي)؛ والمرأة سميت بأم سنان، كما في صحيح البخاري. وأخرجه ابن ماجة في "سننه" ٢/ ٩٩٦، كتاب المناسك، باب العمرة في رمضان ، الأحاديث من ورد الحديث بلفظ واحد، ولكن بأسانيد مختلفة، فقد ورد الحديث الأول: عن =

٧٠ ---- فضل الحج

طريق وهب بن خنبش، وإسناده صحيح، أما الثاني: فضعيف لضعف داود بن يزيد الزعافري، والخديث والثالث: عن أبي معقل، والرابع: عن عطاء، عن ابن عباس، والخامس عن عطاء عن جابر، والحديث لفظه: (عمرة في رمضان تعدل حجة).

وأورده الألباني في تحقيقه لـ"صحيح سنن ابن ماجة"/ ١٦٨/٢-١٦٩، كتاب المناسك، باب العمرة في رمضان، وذكر أن جميع الروايات السابقة صحيحة.

وأخرجه أبو داود في "سننه"/ ٢/ ١٧ ٥ - ٥١ ( ١٩٨١ - ١٩٨٢ - ١٩٨٣)، كتاب المناسك: باب العمرة، الحديث الأول: عن أم معقل، ونصه: فقالت يا رسول الله، إني امرأة قد كبرت وسقمت فهل من عمل يجزيء عني من حجتي؟ قال (عمرة في رمضان تجزيء حجه). والحديث الثاني: عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل، وفيه: (فاعتمري في رمضان فإنها كحجة) فكانست تقول: الحج حجة، والعمرة عمرة، وقد قال هذا في رسول الله ما أدري إلي خاصة؟ والحديث الثالث: عن ابن عباس ما وفيه: (وأخبرها أنها تعدل حجة) يعنى: عمرة في رمضان.

وأخرجه النسائي في "السنن الكبرئ" / ٢/ ٤٧١ - ٤٧٣ ، كتاب الحج، أبواب العمرة: فضل العمرة في رمضان، (الأحاديث ٢٢٣ - ٤٢٨ ) الحديث الأول: عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: قال رسول الله الله المرأة من الأنصار: (إذا كان رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة)، والحديث الثاني: عن ابن المنكدر قال: سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام قال: قال النبي الله لرجل من الأنصار وامرأته: (اعتمرا في رمضان فإن عمرة فيه لكما كحجة). والحديث الثالث: عن وهب بن خبيش الطائي عن النبي قال: (عمرة في رمضان تعدل حجة). والحديث الرابع: عن معقل بن أم معقل قال: أرادت أمي أن تحج وكان بعيرها أحجف فسألت رسول الله في فقال: (اعتمري في رمضان فإن عمرة في منهر رمضان فإن عمرة في شهر رمضان فإن عمرة في فقال: (اعتمري في شهر رمضان فإن عمرة في فقال: إن أم معقل قالت: فسألت رسول الله في فقال: (اعتمري في شهر رمضان فإن عمرة في فقال: إن أم معقل جعلت عليها حجة معك فلم يتيسر لها ذلك فيما يجزي عنها؟ قال: (عمرة في فقال).

الباب الأول -----

بحجة إلا كتب له ثلاث حجج؛ حجة للذي كتبها، وحجة للذي أنفذ، وحجة للذي المنافذ وحجة للذي احرم بها، ومن حج عن والديه كتب الله له حجتين حجة له وحجة لوالديه، ومن حج عن ميت من غير أن يوصي بها كتب الله له حجة وكتب للذي حج عنه سبعين حجة) ".

وعن ابن عباس عيض قال: قال رسول الله الله الله عن أبويه أو قضى عنها مغرماً بعثه الله يوم القيامة من الأبرار) ". رواه الدارقطني وحُكيَ أن علي بن الموفق

<sup>=</sup> وأخرجه أحمد في "مسنده \_ الموسوعة الحديثية" / ٣/ ٢٩ ؟، حديث رقم (٢٠٢٥)، وذكر أن إسناده صحيح على شرط الشيخين، ولفظه: (فإذا كان رمضان فاعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة). وج ٥/ ٢٠٢٢، حديث رقم (٢٠٠٨ – ٢٨٠٩) ونصه: (عمرة في رمضان تعدل حجة) وكلاهما عن عطاء عن ابن عباس .

وأخرجه الطبراني في "الجامع الكبير" / ١١/ ١٤٨، حديث رقم (١٣٢٢)، والحديث عن عطاء عن ابن عباس، سمئ المرأة بأم سليم، وزوجها بأبي طلحة، والسند ضعيف، ولفظه: (عمرة في رمضان تعدل حجة).

وأخرجه الترمذي في "جامعه" من تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي / ٣/ ٢٧٦، كتاب الحج: باب ما جاء في عمرة رمضان، حديث رقم (٩٣٩)، ولفظه: (عمرة في رمضان تعدل حجة) وقال: حسن غريب.

<sup>(</sup>۱) أورده الحسن البصري، في "فضائل مكة"، تحقيق د. محمد زينهم محمد عزب/ ۷۱، وفيه: (للذي أوصى بها) بدل: (للذي أنفذ) و(حجة للذي أحرم عنها) بدل: (أحرم بها).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الدارقطني في "سننه" / ۲/ ۲۰، ۲۶، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث رقم (۱۱۰)، ولفظه:
 (من حج عن أبويه أو قضي عنهما مغرماً بعث يوم القيامة مع الأبرار).

وأورده السيوطي في "ضعيف الجامع الصغير" بتحقيق الألباني/ ٨٠٠، حديث رقم (٥٥٥١)، ضعيف جداً، ونصه: (من حج عن والديه، أو قضيٰ عنهما مغرماً، بعثه الله يوم القيامة من الأبرار).

وذكره الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة" / ٣/ ٦٢٨ - ٦٢٩، حديث رقم ( ١٤٣٥)، وقال عنه: ضعيف جداً.

حج عن رسول الله على حججاً، قال: فرأيت [ق/ ١٤] رسول الله على في المنام فقال: (يا البن الموفق حججت عني؟) قلت: نعم. قال: (ولبيت عني؟) قلت: نعم. قال: (فإني أكافيك بها يوم القيامة آخذ بيدك في الموقف فأدخلك الجنة والخلائق في كرب الحساب). رواه الغزالي في الإحياء (().

 <sup>(</sup>۱) أورده الغزالي في "إحياء علوم الدين" / 1 / ٣٢٠.

#### فصل

### في الموت في الحج

روى الحسن البصري في رسالته عن النبي الله أنه قال: (من مات في حج أو عمرة لم يعرض ولم يحاسب وقيل له: ادخل الجنة) ". ورواه البيهقي. وفي لفظ له: (من خرج في هذا الوجه بحج أو عمرة فهات فيه لم يعرض يوم القيامة ولم يحاسب وقيل له: ادخل الجنة) ".

<sup>(</sup>١) أخرجه الفاكهي في "أخبار مكة"/ ١/ ١٩٤ (٣١٤)، وص٣٨٦ (٨١٨) وج٢/ ٢٩٢.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل"/ ٥/ ١٩٩٢، وقال: هذه الأحاديث التي أمليتها لا يرويها غير عائد بن بشير هذا عن عطاء وعن عائذ بن بشير يحيئ بن يمان عنه. وحديث حسين الجعفي اختلفوا على ما ذكرت منهم من قال: عن محمد بن مسلم عن الثوري، ومنهم من قال: عن ابس السماك، عن عائد وأتى بمتن آخر. وكل هذه الأحاديث غير محفوظة. وعائذ بن بشير ضعيف كما قال ابن معين. وذكره السيوطي في "اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة"/ ٢/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" / ٨/ ٤٢ - ٤٤ (٣٨٠٣ - ٣٨٠٣)، وفيه عن عطاء عن عائشة وي عائش قالت: قال رسول الله عن الله الله عن عائد عن عطاء عن عائشة عن قالت: قال رسول الله الله أدخل الجنة)، إسناده ضعيف، وفي لفظ عن عائذ عن عطاء عن عائشة عن، قالت: قال رسول الله الله الله عن عائم فيه لم يعرض ولم يحاسب، وقيل أدخل الجنة)، قالت: قال رسول الله عن إن الله عن بالطائفين) إسناده ضعيف.

وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" / 1 / ٣٨٦ (٨١٨)، ذكر فضل الموت في الحج والعمرة. وذكره الهيشمي في "مجمع الزوائد" / ٣ / ٢٠٨ كتاب الحج: باب فضل الحج والعمرة، ولفظه: (من خرج في هذا الوجه لحج أو عمرة فمات فيه لم يعرض ولم يحاسب وقيل أدخل الجنة)، قالت: قال رسول الله على: (إن الله يباهي بالطائفين)، رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط، وفي إسناد الطبراني =

وفي لفظ: (من مات في طريق مكة لم يعرض يوم القيامة ولم يحاسب) ورواه الدارقطني ولفظه: (من مات في هذا الوجه من حاج أو معتمر لم يعرض ولم يحاسب وقيل له: ادخل الجنة) ...

وذكره العقيلي في "الضعفاء الكبير" / ٣/ ٤١٠ (١٤٤٧).

وذكره الديلمي في "الفردوس بمأثور الخطاب" / ٣/ ٥٠٤ (٥٥٦٠) عن جابر: (من مات في طريق مكة حاجاً لم يعرضه الله على ولم يحاسبه).

وذكره العقيلي في "الضعفاء الكبير" / ٣/ ٤١٠ (١٤٤٧)، وفيه: عن عائلة بن بشير، عن محمد البصري، عن عطاء قال: قال رسول الله على: (من مات في هذا الوجه ذاهب أو جائي بعثه الله فلم عاسبه وأدخله الجنة). وهذا أولى..

(٢) أخرجه الدارقطني في "السنن" / ٢/ ٢٩٧ – ٢٩٨، حديث رقم (٢٧٨) عن عائل عن عطاء بن أبي رباح، عن عائلة عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة على أبياً .

وأورده الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة" / ٥/ ٢٠٩ - ٢١ (٢١٨٧)، وقال فيـه: منكر.

> وأخرجه البيهقي في "الشعب" / ٨/ ٤٤-٥٥ حديث رقم (٣٨٠٣). وأورده المنذري في "الترغيب والترهيب" / ١٧٨/٢، حديث رقم (٣٥).

> > وذكره السيوطي في "الدر المنثور" / ١ / ٢١٢.

<sup>=</sup> محمد بن صالح العدوي ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله رجال الصحيح، وإسناد أبي يعلى فيه عائذ بن بشير وهو ضعيف.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في "الشعب" / ٨/ ٤٥ (٣٨٠٤) عن عائذ بن بشير عن عطاء عن عائشة، قالت: قال رسول الله على: (من مات في طريق مكة لم يعرضه الله يوم القيامة ولم يحاسبه) وكذلك رواه غيره عن يحيي بن يمان عن عائذ، إسناده ضعيف.

أجره إلى يوم القيامة ومن خرج معتمراً فهات كتب الله أجره إلى يوم القيامة) ١٠٠٠.

وعن جابر هه قال: قال رسول الله هذا البيت دعامة الإسلام فمن خرج يؤم البيت من حاج أو معتمراً زائراً، كان مضموناً على الله إن قبضه أن يدخله الجنة وإن رده رده بأجر وغنيمة). أخرجه الأزرقي ".

وعن جابر ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: (من مات بمكة أو في طريق مكة بعث من

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" / ٣/ ٢٠٩، كتاب الحج، باب فضل الحمج والعمرة، ولفظه: (إن هذا البيت دعامة من دعائم الإسلام فمن حج البيت أو اعتمر فهو ضامن على الله فإن مات أدخله الجنة وإن رده إلى أهله رده بأجر وغنيمة). رواه الطبراني في الأوسط، وفيه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير وهو متروك.

وأورده المنذري في "الترغيب والترهيب" / ٢/ ١٧٨ ، حديث رقم (٣٦).

وأورده ابن جماعة في "هداية السالك" / ١/ ٢٦،٤٢.

وأورده ابن حجر العسقلاني في "المطالب العالية" / ٣٠ ، ٣٠ ، ١٧٤)، إسناده ضعيف جداً، ففي سنده داود بن المسحر بمن قحذم أبو سليمان البصري متروك، كما في "التقريب"/ ٢١ / ٣٠٨

<sup>(</sup>۱) أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" / ٣/ ٢٠٨ - ٢٠٩، كتاب الحج: باب فضل الحج والعمرة، ولفظه:

(من خرج حاجاً فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمراً فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازياً فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة)، رواه الطبراني في المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازياً فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة)، رواه الطبراني في المعتمر إلى يوم القيامة، وقد ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن عبان في الثقات.

<sup>(</sup>Y) أخرجه الأزرقي في "تاريخ مكة" / Y/ ٣٧٤، باب ما جاء في فضل الطواف بالكعبة، ولفظه: (هذا البيت دعامة الإسلام، من خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر كان مضموناً على الله إن قبضه أن يدخله الجنة، وإن رده أن يرده بأجر وغنيمة).

٧٦ --- فضل الحج

الآمنين) ٠٠٠. أورده ابن جماعة في منسكه.

وعن ابن عباس عيضه قال: قال رسول الله الله الله عند (من مات في طريق مكة مقبلاً أو مدبراً غفر الله له البتة وشفع في سبعين من أهل بيته) ".

وعن جابر ه قال: قال رسول الله الله الله على: (من مات في طريق مكة ذاهباً أو راجعاً لم يعرض ولم يحاسب) ".

وفي الصحيحين أنه لله الله إقرار ١٥] قال في محرم سقط من بعيره بعرفة فرات ـ: (لا

وأورده ابن جماعة في "هداية السالك" / 1 / ٢٧، قال محققه: رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه عبد الله بن المؤمل، وثقه ابن حبان وغيره، وإسناده حسن، نقلاً عن الزوائد / ٢ / ٣١٩، قلت: السراجح أنه ضعيف.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" / ٥/ ١٩٩٢ عن عائشة هيشنك وهو ضعيف لكنه يقوى بـما سبقه فيحسن تحسينه.

وأخرجه الطبراني في "الصغير" / ٢/ ٨٥-٨٦ (٨٢٧)، والأوسط / ٤/ ٢٥٠ (٨٨٣).

وأورده الأصبهاني في "الترغيب والترهيب" / ١/ ٤٤٠ - ٤٤ (١٠٣٦)، ولفظه: (من مات في طريق مكة ذاهباً وراجعاً لم يعرض ولم يحاسب) أو: (غفر له) شك أبو يزيد.. وإسناده موضوع، ففيه إسحاق بن بشر الكاهلي: كان يكذب، كما في "الجرح والتعديل" / ٢/ ٢١٤.

وأورده المنذري في "الترغيب" / ٢/ ١٧٩ (٣٧) وعزاه لأبي القاسم الأصبهاني.

<sup>(</sup>١) أخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" / ١/ ٣٧٨ (٨١٩) إسناده موضوع.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه..؟

<sup>(</sup>٣) أورده السيوطى في "الدر المنثور" / ١ / ٢١٢.

تمسُّوه طيباً ولا تخمِّروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)...

(۱) أخرجه البخاري في "صحيحه" / ١/ ٢٥٥ ٢٦ - ٢٢٦ ( ١٢٠٦ - ١٢٠٩) كتاب الجنائز، باب: الكفن في ثوبين، باب الحنوط للميت، كيف يكفن الميت؟، وج ٢/ ١٥٣، الإحصار وجزاء الصيد، باب: ما ينهي من الطيب للمحرم والمحرمة، حديث رقم (١٧٤٢) وص: ٦٥٦، الأحاديث (١٧٥١ -١٧٥٣)، باب: المحرم يموت بعرفة، ولم يأمر النبي الله أن يؤدي عنه بقية الحج، وباب: سنة المحرم إذا مات، وقد وردت الأحاديث بألفاظ وروايات مختلفة منها: (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً). وكلها عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن وأورده لبن حجر في "فتح الباري" / ٣/ ١٧٥ - ١٧٨، الأحاديث (١٢٦٥ - ١٢٦٨) وفي إحدى الروايات: (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيباً، ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً).

وأخرجه مسلم في "صحيحه" / ٢/ ٨٦٥-٨٦٧، الأحاديث (٩٣-١٠٣)، كتاب الحج، باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات.

وأخرجه ابن ماجة في "سننه" بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي/ ٢/ ١٠٣٠، الأحاديث (٣٠٨٤، ٥٠٨٠).

وأورده الألباني في "صحيح سن لبن ماجه" / ٣/ ٧١-٧٢، بباب المحرم يموت، حديث رقم (٢٥٢١).

وأخرجه النسائي في "السنن الكبرى" / 1 / ٢٢٢- ٦٢٣، كتاب الجنائز وتمنى الموت، كيف يكفن المحرم إذا مات؟ حديث رقم (٢٠٣١)، ج٢ / ٣٤٣ (٣٦٩٣ – ٣٦٩٣)، كتاب الحج، تخمير المحرم وجهه ورأسه، وأيضاً ص: ٣٧٨ - ٣٨٨، الأحاديث (٣٨٣٦ – ٣٨٤).

وأخرجه الدار قطني في "سننه" / ٢/ ٢٩٥ – ٢٩٧، الأحاديث (٢٧٦، ٢٦٩، ٢٦٦) .

وأورده التبريزي في "مشكاه المصابيح" / ١/ ٥١٨، حديث رقم (١٦٣٧)، كتاب الجنائز، باب غسل الميت وتكفينه.

رواه الخطيب٬٬۰

وروى الحسن البصري في رسالته عن النبي الله أنه قال: (من مات بمكة أو بالمدينة بعثه الله تعالى يوم القيامة آمناً من عذابه ولا حساب عليه ولا خوف ولا عذاب، ويدخل الجنة بسلام وكنت له شفيعاً يوم القيامة) ".

(ومن استطاع أن يموت في أحد الحرمين فليمت فإني أول من أشفع له، ويكون يوم القيامة آمناً من عذاب الله تعالى لا حساب عليه ولا عذاب) ".

وأورده المتقي الهندي في "كنز العمال" / ٥/ ٨ (١١٨١١)، نقلاً على الخطيب البغدادي. وأورده السيوطي في "ضعيف الجامع الصغير وزيادته بتحقيق الألباني، ٨٤٣ (٥٨٤٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في "الأوسط" / ٣٦٦ (٣٥٥٨)، وإسناده ضعيف جداً، ففيه أبو بكر الهذلي إخباري متروك، وأبو الوليد الضبي هو عباس بن بكار متهم بالوضع.

وقال الهيئمي في "المجمع" / 1/ ٣٢٧: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه مجاهيل لم أجد من ذكرهم. وقال القاري الهروي في "الأسرار المرفوعة" / ٣٣٠ بإثر حديث رقم (٤٦١) وكذا حديث جابر في ثواب المؤذن بطوله موضوع، والسيوطي في "اللآلئ المصنوعة" / ٢/ ١٢، وابن عراق في "تنزيمه الشريعة المرفوعة" / ٢/ ٧٧-٧٧ (٥) وفيه سلام الطويل وعباد بن كثير فأحدهما وضعه.

<sup>(</sup>٣) أورده البصرى في "فضائل مكة" / ٦٧.

<sup>(</sup>٤) أورده البصري في "فضائل مكة" / ٧٠.

(ومن مات في الحرم فكأنها مات في السهاء الرابعة) ٠٠٠.

(ومن مات في حرم الله أو حرم رسول الله الله أو مات بين مكة والمدينة حاجاً أو معتمراً بعثه الله تعالى يوم القيامة من الآمنين ويحشر الله تعالى من مقبرة مكة سبعين ألف شهيد يدخلون الجنة بغير حساب وجوههم كالقمر ليلة البدر يشفع كل واحد منهم في سبعين رجلاً) فقيل: من هم يا رسول الله؟ قال: (الغرباء) ". إنتهى.

والأحاديث والآثار في هذا كثيرة. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) أورده البصري في "فضائل مكة" / ٧٢، وقد سبق تخريج هذه الأحاديث بألفاظ متقاربة فيما سبق بأسانيد ضعيفة جداً.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.



# الباب الثاني فــي فضـــل العمـــرة



### الباب الثاني في فضل العمرة

ذكر أهل العلم من المحدثين أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله الله العمرة الحج الأصغر) (١٠). وفي الصحيحين: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما) (١٠)، وعن عمر

وأخرجه مسلم في "صحيحه" / ٢/ ٩٨٣ (١٣٤٩ - كتاب الحج - باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة) وهو كما في "صحيح البخاري" إلا إنه من طريق يحيى بن يحيى، بدل: عبد الله بن يوسف. وأخرجه الإمام أحمد في مواضع من "مسنده - الموسوعة الحديثية" / ١٢/ ٣٠٩ - ٣١ (٧٣٤٥) بإسناد صحيح على شرط الشيخين، جاء فيه: أخبرنا سفيان، حدثني شُمَيِّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله هي: (الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والعمرتان - أو العمرة إلى العمرة - تكفر ما بينهما).

١) هو جزء من حديث عمرو بن حزم في كتاب النبي الله الله الله إلى أهل اليمن، والذي فيه الفرائض والسنن والديات.

وأخرجه ابن حبان في "صحيحه بترتيب ابن بلبان" / ١٤ / ٥٠ - ٥١ ، (٢٥٥٩)، والحاكم في "المستدرك" / ١/ ٣٩٥- ٣٩٠، والبيهقي في "السنن الكبرئ" / ١/ ٨٩ - ٩٠، من طريق الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه عن جده أن رسول الله كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات... الحديث؛ وإسناده ضعيف لأنه مرسل، ويغني عنه حديث ابن عباس وأم سليم: (عمرة في رمضان تعدل حجة).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" / ٢/ ٦٢٩ (حديث رقم ١٦٨٣ \_ كتاب الحج: أبواب العمرة) بسند جاء فيه: حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن سُمَيٍّ، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي صالح السَّمان، عن أبي هريرة د: أن رسول الله قال: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة).

٨٤ --- فضل العمرة

وأخرجه الحميدي في "مسنده" / ٢/ ٣٩٤ (١٠٠٢)، ومسلم (١٣٤٩) ..... وابن خزيمة (٢٥١٣)
 و(٣٠٧٣) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٢٤٢٣) و(٣٠٧٢)، وابن حبان (٣٦٩٥)، والبيهقي في "السنن" / ٥/ ٢٦١، وابن عبد البر في "التمهيد" / ٢٢/ ٣٨ من طرق عن شُمَىّ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، به.

وأخرجه الإمام أحمد أيضاً في موضع آخر من "مسنده" / ١٦ / ٣١ (٩٩٤١) بإسناد صحيح على شرط الشيخين، جاء فيه: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن سُمَيِّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: (الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة، والعمرتان تكفران ما بينهما من الذنوب).

وأخرجه مسلم (١٣٤٩) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (٨٧٩٨)، والدارمي في "سننه" / ٢/ ٣١ "كتاب المناسك -باب فضل الحج والعمرة"، ومسلم (١٣٤٩)، والترمذي في "السنن" / ٣/ ٢٧٢ (٩٣٣)، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، كل هؤلاء من طريق سفيان الثوري، به.

وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده" / ٢٦ / ٣٤ (٩٩٤٨) بإسناد صحيح على شرط الشيخين، جاء فيه: حدثنا عبد الرحن، عن مالك، عن سُمَيِّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي الله قال: (العمرة تكفر ما بينها وبين العمرة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة).

وهو في "موطأ مالك" / ١/ ٣٤٦ (٦٥)، وفيه: (كفارة لما بينهما)، بدل: (تكفر ما بينها وبين العمرة) ومن طريق مالك أخرجه البخاري، ومسلم (١٣٤٩)، وابن ماجة / ٢/ ٩٦٤ (٢٨٨٨)، والنسائي في "المجتبى" / ٥/ ١١٥ (٢٦٢٩)، وأبو يعلى (٦٦٥٧)، وابن حبان (٣٦٩٦)، والبيهقي في "السنن" / ٥/ ٢٦١، والبغوى في "شرح السنة" / ٧/ ٦ (١٨٤٢).

وأخرجه الإمام أحمد أيضاً في "مسنده" / ٢٤/ ٢٩٩ - ٤٧٠ (١٥٧٠١) بإسناد جاء فيه: حدثنا يونس ابن محمد وسريج بن النعمان، قالا: حدثنا فُليح، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر عن أبيه \_ قال سريج: ابن ربيعة \_ قال: قال رسول الله : (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما من الذنوب والخطايا، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة).

عن النبي قلق قال: (تابعوا بين الحج والعمرة فإن المتابعة بينهما تنفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد) ١٠٠٠. رواه ابن ماجة، ورواه الترمذي، والنسائي، وابن حبان

وأخرجه الحميدي (١٧)، وابن ماجة كما مرّ، وأبو يعلى (١٩٨) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد، إلا أنهم زادوا فيه "عامر بن ربيعة" بين عبد الله بن عامر وبين عمر بن الخطاب، والطبراني في "الأوسط" / ٤/ ١٥٠ (٥٥٢٩).

وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده" / 7/ ١٨٥ - ٣٦٦٩) بإسناد جماء فيه: حدثنا أبو خالد الأحمر، قال: سمعت عمرو بن قيس، عن عاصم، عن شفيق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله :
فذكر الحديث

وهو حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم \_وهو ابن أبي النجود \_، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو خالد الأحر: هو سليمان بن حيان الأزدي، وعمرو بن قيس: هو الملائي، وشقيق: هو ابن سلمة الأسدي أبو وائل.

وأخرجه ابن حبان في "صحيحه بترتيب ابن بلبان" / ٩/ ٦-٧ (٣٦٩٣)، والطبراني في "الكبير" / ١١ / ١٨٦ (١٠٤٠٦)، وأبو نعيم في "الحلية" / ٤/ ١١٠ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. قال أبو نعيم: غريب من حديث عاصم، تفرد به عنه عمرو بن قيس الملائي.

<sup>=</sup> هذا حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير سريج بن النعمان فمن رجال البخاري، وفليح ـ وهو ابن سليمان ـ فيه كلام من قبل حفظه، يونس بن محمد: هو المؤدب.

وأهرده الهيثمي في "المجمع" / ٣/ ٣٧٨ وقال: رواه أحمد، وفيه: عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف. ويشهد له حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم كما مرَّ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجة في "السنن" / ۲/ ٩٦٤ (٢٨٨٧ ـ كتاب المناسك ـ بساب فضل العمرة والحج)، والإمام أحمد في "مسنده ـ الموسوعة الحديثية" / ٣٠٣ (١٦٧) بسند ضعيف ـ لضعف عاصم بن عبيد الله ـ والحديث صحيح لغيره.

٨٦ كالمسرة

وأخرجه الترمذي / ٣/ ١٧٥ ( ٨١٠)، والنسائي في "المجتبئ" / ٥/ ١١٥-١١٦، وفي "الكبرئ" / / ٣٢٢ ( ٢٥١١)، وأبو يعلى (٤٩٧٦) و (٤٣٣٦)، وابن خزيمة (٢٥١٢)، والعقيلي في "المضعفاء" / ٢/ ١٢٤، وأبو نعيم في "الحلية" ٤/ ١١٠، والبغوي في "شرح السنة" / ٧/ ٢-٧ (١٨٤٣)، والطبري في "تفسيره" (٣٩٥٦) من طرق عن سليمان أبي خالد الأحمر، به.

قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح غريب، من حديث ابن مسعود.

وأخرجه الطبري في "تفسيره" (٣٩٥٧) من طريق الحكم بن بشير، عن عمرو بن قيس، به.

وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده" / ٢٤ / ٤٦٠ ٤٦١ (١٥٦٩٤) بإسناد جاء فيه: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، قال: قال رسول الله عن ذكر الحديث.

الحديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله، وهو ابن عاصم بن عمر بن الحطاب، وقد اضطرب في هذا الحديث، فتارة يرويه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، عن النبي هم كما في هذه الرواية، وتارة يرويه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، عن عمر، وتارة يرويه عن عبد الله بن عامر، عن عمر، لا يذكر عامر بن ربيعة، كما سلف من حديث عمر برقم (١٦٧)، ومرة يقفه على عمر. وقد بين هذا الاضطراب مع ذكر أسانيد الروايات الدارقطني في "العلل" / ٢/ ١٢٧ - ١٣١١؛ وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٨٧٩٦).

وأخرجه الإمام أحمد في موضع آخر من "مسنده" / ٤٦/ ٤٦ - ٤٦٤ (١٥٦٩٧) بإسناد جاء فيه: حدثنا أسود بن عامر، حدثنا شريك، عن عاصم، عن أبيه، عن النبي ، قال أسود: وربسما ذكر شريك، عن عاصم، عن عبد الله بن عامر عن أبيه، قال: قال رسول الله ، (تابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة بينهما تزيد في العمر والرزق، وتنفيان الذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد).

الحديث صحيح لغيره، دون قوله: (تزيد في العمر والرزق) وهذا إسناد ضعيف علته عاصم -وهو ابن عبيد الله ملم يكن بالحافظ، وقد اضطرب فيه كما سلف وذكرنا في الرواية (١٥٦٩٤) وشريك - وهو ابن عبد الله النخعى من الحفظ.

وأورده الدارقطني في "العلل" / ٢/ ١٢٩ وقال: رواه شريك بن عبد الله، عن عاصم، واختلف عنه، فأسنده يحيي بن طلحة عن شريك، وجوَّد إسناده.

وأخرجه الإمام أحمد برقم (١٥٨٩٨) بإسناد جاء فيه: حدثنا سفيان، عن عاصم، عن عبد الله بن عامر ابن ربيعة يحدث عن عمر يبلغ به، وقال مرة: عن النبي قلق قال: (تابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة بينهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير الخبث) قال سفيان: ليس فيه: أبوه (ويزيد في العمر) مئة مرة، هذا حديث صحيح لغيره دون قوله: (ويزيد في العمر) وهو مكرر برقم (١٦٧) سنداً ومتناً من "المسند" للإمام أحمد / ٢٠٣/١.

وزيادة في التخريج هنا، فقد أخرجه أيضاً ابن عدي في "الكامل" / ٥/ ١٨٦٨ من طريق سفيان، بهذا · الإسناد: يعني لم يذكر عامر بن ربيعة، وفيه زيادة: ويزيدان في العمر.

وأخرجه الحميدي (١٧)، ومن طريقه البيهقي في "الشعب" / ٨/ ٤٠ - ٤١ (٣٨٠١)، وأخرجه مختصراً جداً البيهقي أيضاً في "الشعب" / ٨/ ٤٠ - ٤١ (٣٨٠٠) من طريق علي بن حرب الموصلي، كلاهما عن سفيان، به. لكن زاد فيه عاصم: عامر بن ربيعة. وعند الحميدي: (فإن متابعة بينهما يزيدان في الأجل).

وفي الباب عن ابن عباس عند النسائي في "المجتبى" / ٥/ ١٥، والطبراني في "الكبير" / ١١/ ٨٨ (١١٩٦) وفي الباب عن ابن عباس عند النسائي في "المجتبى" / ١١/ ٨٨ (١١٩٦)

وعند النسائي في "الكبرى" / ٢/ ٣٢٢ (٣٦٠٩ ، و٢١٦١ )، وإسناده صحيح.

وعن جابر عند البزار (١١٤٧ - زوائد)، قال الهيثمي في "المجمع" / ٣/ ٢٧٧: رجاله رجال الصحيح خلا بشر بن المنذر ففي حديثه وهم. قاله العقيلي، ووثقه ابن حبان.

وعن جابر أيضاً عند الطبراني في "الأوسط" فيما ذكره الهيثمي في "المجمع" / ٣/ ٢٧٨، وقال: وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل، وفيه كلام، ومع ذلك فحديثه حسن.

وعن لبن عمر عند الطبراني في "الكبير" / ٣٤٨ (١٣٦٥١) قبال الهيثمي في "المجمع" / ٣/ ٢٧٨: وفيه حجاج بن نصير، وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه النسائي وغيره.

وذكره الألباني رحمه الله تعالى في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" / ٣/ ١٩٦ - ١٩٩ (١٢٠٠) وقال: ورد من حديث عبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعمر بن الخطاب، وجابر بن عبد الله واستوعب طرق الحديث وأفاض في تخريجها..

٨٨ كالمحمدة

عن ابن مسعود على مرفوعاً ولفظ النسائي: (تابعوا بين الحج والعمرة فإنها ينفيان الفقر والذنوب كها ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة)، ورواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عامر بن ربيعة عن النبي في وفي رواية للطبراني: (تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة ما بينها تزيد في العمر والرزق)، ورواه البيهقي عن عمر مرفوعاً، ولفظه: (تابعوا بين الحج والعمرة فإن المتابعة بينها يزيدان في الأجل وينفيان الفقر والذنوب كها ينفي الكير الخبث)، والمراد بالمتابعة كها استظهره المحب الطبري الإتيان بكل عقب الأرض؛ بحيث لا يتخلل بينها زمان يصح إيقاع الثاني فيه، ويحتمل أن المراد بالمتابعة العُرف".

<sup>=</sup> وذكر حديثاً آخر في "الصحيحة" برقم (١١٨٥) عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: (أديموا الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد)...

وقال: وبالجملة فالحديث صحيح بهذه الطرق سيِّما وله شواهد كثيرة سيأتي تخريجها. برقم (١٢٠٠).

<sup>(</sup>١) المحب الطبري/ القرئ/ ١٤ (ما جاء في ثواب المتابعة بين الحج والعمرة).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجة في "سننه" / ۲/ ۹۹٦ (۹۹۱)، وإسناده صحيح، والألباني في "صحيح سنن ابن
 ماجة" / ۲/ ۱٦۸ - ۱٦٩. والنسائي في "السنن الكبرئ"/ ۲/ ۲۷۲ (۳/٤۲٥).

وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده -الموسوعة الحديثية" / ٢٩/ ١٤١-١٤٣ (١٧٥٩٩، ١٧٦٠٠، ١٧٦٠٠)، وص: ٢٠٨ رقم (١٧٦٠١)، والحديث سبق تخريجه في "فصل: في الحج عن الميت".

ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحاً ننضح عليه. قال: (فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة)، وفي طريق آخر لمسلم: (فعمرة في رمضان تقضي حجة) أو (حجة معي)، وسمى المرأة أم سنان الأنصارية "، وفي رواية لأبي داود والطبراني والحاكم من حديث ابن عباس: (تعدل حجة من غير شك) وقال الحاكم: إنها صحيحة على شرط الشيخين "، ومعنى تقضي حجة أي تقوم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في "صحيحه" / ۲/ ٦٣١ رقم (١٦٩٠)، العمرة: باب عمرة في رمضان، وفي كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب حج النساء. ص:٩٥٩ رقم (١٧٦٤)، وفي "فتح الباري شرح صحيح البخاري" لابن حجر العسقلاني / ٣/ ٧٦٨ - ٧٧٧ (١٧٨٧)، وج٤/ ٩٩ - ٩٦ (١٨٦٣). وأخرجه مسلم في "صحيحه" / ٢/ ٩١٧ - ٩١٨ (٢٢١ - ٢٢٢)، والحديث سبق تخريجه في "فصل: في الحج عن الميت".

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في "مسنده \_ الموسوعة الحديثية" / ٣/ ٢٩ ٥ (٢٠٢٥) بإسناد صحيح على شرط الشيخين، جاء فيه: حدثنا يحيئ، عن ابن جريج، أخبرنا عطاء، قال: سمعت ابن عباس، قال: قال رسول الله الأسرأة من الأنصار \_ سماها ابن عباس فنسيت اسمها \_: (ما منعك أن تحجي معنا العام؟) قالت: يا نبي الله، إنما كان لنا ناضحان، فركب أبو فلان وابنه \_ لزوجها وابنها \_ ناضحاً، وترك لنا ناضحاً ننضح عليه. فقال النبي (فإذا كان رمضان فاعتمري فيه، فإن عمرة فيه تعدل ححة).

وأخرجه البخاري برقم (١٧٨٢)، ومسلم (٢٥٦) (٢٢١)، والبيهقي في "السنن" / ٤/ ٣٤٦ من طريق يحيي بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي / ٢/ ٥، باب فضل العمرة في رمضان. والنسائي / ٤/ ١٣٠/ ١٣١، وابن حبان في "صحيحه بترتيب ابن بلبان" (٣٧٠) من طرق عن ابن جريج، به مختصراً.

وأخرجه البخاري (١٨٦٣)، ومسلم ((١٢٥٦) (٢٢٢) من طريق حبيب المعلم، عن عطاء، به. وسمئ حبيب المرأة بأم سنان الأنصارية.

٩. العمرة

وأخرجه ابن حبان (٣٦٩٩)، والطبراني في "الكبير" / ١١/ ١٤١ ( ١١٤١٠) من طريق يعقوب بن عطاء، والطبراني في "الكبير" ١٢٠ / ١٢٠ ( ١١٣٢٢) من طريق ابن أبي ليلى، كلاهما عن عطاء، به ختصراً. وفيه عند ابن حبان والطبراني تسمية المرأة باسم أم سليم، وزوجها بأبي طلحة، والإسنادان ضعيفان.

وأخرجه الإمام أحمد أيضاً في "مسنده" / ٥/ ٢٢ (٢٨٠٨) بإسناد ضعيف جاء فيه: حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا ابن أبي ليلى، عن عطاء عن ابن عباس، عن النبي ، قال: (عمرة في رمضان تعدل حجة). وهو حديث صحيح، وهذا سند ضعيف لسوء حفظ ابن أبي ليلى \_ وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي \_ وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، عطاء: هو ابن أبي رباح.

وأخرجه أيضاً برقم (٢٨٠٩) بإسناد جاء فيه: حدثنا عبد الله بن نمير، قال: وأخبرنا حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي ، مثله. هذا حديث صحيح، حجاج \_وهو ابن ارطأة، وإن رواه بالعنعنة \_قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه ابن ماجه (٢٩٩٤) من طريق أبي معاوية، والطبراني برقم (١٢٩٩) من طريق أبي معاوية على ابن مسهر، كلاهما عن حجاج، به.

وفي الباب عن جابر بإسناد صحيح على شرط الشيخين في "المسند" للإمام أحمد / ١٠٧/٢٣ (١٠٧٥٥)، وفي البغوي (١٨٤٤) من طريق أبي الحسن عمر بن خالد الحراني وعبد الله بن جعفر، كلاهما عن عبيد الله بن عمرو، بنفس إسناد الإمام أحمد.

وفي "مسند" الإمام أحمد أيضاً برقم (١٤٨٨٢) بإسناد حسن لأجل عبد الجبار بن محمد الخطاب، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقد توبع، وهذا حديث صحيح.

وأيضاً برقم (١٥٢٧٠) بإسناد صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن عبد الملك، فمن رجال البخاري.

وأخرجه ابن ماجة (٢٩٩٥) عن أبي بكر بن شيبة، عن أحمد بن عبد الملك بنفس إسناد الإمام أحمد؛ وجميعها بلفظ: (عمرة في رمضان، تعدل حجة). وفي الباب أيضاً عن معقل بن أم معقل الأسدية بإسناد صحيح على شرط الشيخين أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" / ٢٩/ ٣٨٣-٣٨٤ (١٧٨٣٩) بلفظ: (اعتمري في رمضان، فإن عمرة في رمضان كحجة)، وأخرجه النسائي في "الكبرئ" (٤٢٢٦) عن عمروب بن علي الغلاس، عن يحيئ بن سعيد، بنفس إسناد الإمام أحمد في "مسنده".

وأخرجه الإمام أحمد أيضاً برقم (١٧٨٤١) بإسناد ضعيف لجهالة أبي زيد وهو مولى بني ثعلبـة، وهــو حديث صحيح، ونفس المتن؛ إلا أنَّ أوله: (فلتعتمر) بدل: (اعتمري).

وأخرجه أيضاً في ج٥٤/ ٦٧-٧٤ (٢٧١٠٦-٢٧١٠) من طرق....، وفي الرواية الثانية بلفظ: (....عمرة في رمضان تجزئ لحجتك).

وفي نفس الجرء بالأرقسام (٢٧٢٨، ٢٧٢٨، ٢٧٢٨، ٢٧٢٨، ٢٧٢٨، ٢٧٢٨، ٢٧٢٩، ٢٧٢٩٠) من طرق عن أم معقل الأسدية، وبنفس ألفاظ الأحاديث السابقة...

وأخرج حديث أم معقل أيضاً، الطبراني في "الكبير" / ٢٥ / ١٢٤ (٣٧٣) من رواية الوليد بن مسلم، وعن رواية بشر بن بكر كما عند البيهقي في "السنن" / ٤/ ٣٤٦، والخطيب في "تاريخ بغداد" / ٢١ / ٢٥٩ - ٢٦٠، ومن رواية أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج \_ كما عند ابن عبد البر في "التمهيد" / ٢٢ / ٢٠ - ثلاثتهم عن الأوزاعي، عن يحيئ بن أبي كثير، عن أبي سلمة، قال: حدثني ابن أمّ معقل، عن أمه.

ورواه إبسراهيم بسن مهاجر كسما عند أبي داود / ٢/ ١٥ (١٩٨١)، والطبراني في "الكبير" / / ١٩٨١ / ١٢٢ - ١٢٢ (٣٦٤)، وابن الأثير في "أسد الغابة" / ٧/ ٣٩٧ - ٣٩٨، عن إبراهيم بن مهاجر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: أخبرني رسول مروان الذي أرسل إلى أم معقل، قالت: جاء أبو معقل مع النبي الله فذكر الحديث..

ورواه شعبة \_ كما في الرواية (٢٧٢٨٦) من مسند الإمام أحمد، وهو عند الطّيالسي (١٦٦٢) والحاكم / ١/ ٤٨٢ \_ عن إبراهيم بن مهاجر، فقال: عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، قال: أرسل مروان إلى أم معقل الأسدية... فذكر الحديث، وفيه: أنها أرادت العمرة، وهي لفظة منكرة..

ورواه سفيان الثوري \_ كما عند عبد البر في "التمهيد" / ٢٢/ ٥٦-٥٧ عن إبراهيم بن مهاجر، فقال: عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه كان رسول مروان إلى أم معقل، وقال مرة أخرى: = ٩٢ صحيرة

عن رسول مروان، وهذا اللفظ الأخير حذفه محقق "مسند الإمام أحمد \_ الموسوعة الحديثية" قائلاً:
 زيادة لا معنى لها..!!

ورواه جعفر بن غباث \_ كما عند النسائي في "الكبرى" (٢٢٨) عن الأعمش، قال: حدثني عمارة وجامع بن شداد، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي معقل أنه جاء إلى رسول الله الله فقال: إن أم معقل جعلت عليها حجة معك. وهذا مرسل، أبو بكر بن عبد الرحمن لم يدرك أبا معقل. ورواه يعقوب بن حميد كما عند الطبراني في "الكبير" / ٢٥ / ١٢٣ (٣٦٨) عن وكيع عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أم معقل، به. قال ابن أبي عاصم: لم يصنع يعقوب فيه شيء (كذا). ويعنى ذلك وصله، ورواية الأعمش مرسلة، ويعقوب ضعيف.

ورواه مالك في "الموطأ" / ٢/ ٣٤٦-٣٤٧ عن سُمِّي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: جاءت امرأة إلى رسول الله الله الله عند الرحمن يقول: جاءت امرأة إلى رسول الله الله الله الله عند الرحمن يقول:

ورواه يعقوب بن حميد \_ كما عند الطبراني في "الكبير" / ٢٥ / ٣٦٩ (٣٦٩) \_ عن عبد الله بن نافع، عن مالك، عن سُمِّي، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أم معقل أنها سألت رسول الله ... يعقوب بن حميد ضعيف، والصحيح من طريق مالك مرسل.

ورواه أبو أحمد الزبيري \_ كما عند الترمذي (٩٣٩) \_ وأسد بن موسئ \_ كما عند الطبراني في الكبير " / ٢٥/ ١٢٢ (٣٦٥) \_ كلاهما عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الأسود بن يزيد، عن ابن أمّ معقل، عن أم معقل، به. قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه.

ورواه عليُّ بن عابس \_ كما عند عبد البر في "التمهيد" ٢٢/ ٦٠ \_ عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن أم معقل، به. وعليُّ بن عابس ضعيف.

ورواه إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة \_ كما عند ابن ماجة (٢٩٩٣) \_ عن أبي إسحاق، عن الأسود بن يزيد، عن أبي معقل، عن النبي ، وإبراهيم بن عثمان متروك.

وأخرجه أبو داود في "السنن" / ٢/ ٥١ ٥ - ٥١ ٥ (١٩٨٢)، والدارمي في "السنن" / ٢/ ٥ - ٥٠، باب فضل العمرة في رمضان، وابن خزيمة في "صحيحه" (٢٣٧٦) وابن عبد البر في "التمهيد" / ٢٢/ ٥ - ٥٩، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة: (عيسىٰ بن معقل) مطولاً ومختصراً، من طريق محمد بن إسحاق، عن عيسىٰ بن معقل ابن أبي معقل - وهو ابن أم معقل - عن يوسف بن =

الباب الثاني

مقامها في الثواب.

وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله هذا: (من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت له الجنة) رواه أبو داود والبيهقي في الشعب بلفظ: (من أهل بالحج والعمرة) وقال فيه: (غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت له الجنة) وعن أم سلمة مرفوعاً: (من أهل بعمرة من بيت المقدس كانت كفارة لما قبلها من الذنوب)، رواه ابن ماجة وروى ابن حبان في صحيحه أن رسول الله هذا قال: (من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر). ورواه الدارقطني وزاد: (ووجبت له الجنة) ".

<sup>=</sup> عبد الله بن سلام، عن جدته أم معقل، قالت \_ واللفظ لأبي داود \_: لما حج رسول الله كل حجة الوداع، وكان لنا جمل، فجعله أبو معقل في سبيل الله، وأصابنا مرض، وهلك أبو معقل، وخرج النبي كله، فلما فرغ من حجه، جئته، فقال: (يا أم معقل، ما منعك أن تخرجي معنا؟....) فذكر الحديث.

محمد بن إسحاق لم يصرح بسماعه من عيسى بن معقل، وعيسى ابن معقل هذا مجهول الحال، فقد روى عنه اثنان فقط، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، فقد ذكره في "الثقات" / ٥/ ٢١٤.

<sup>(</sup>۱) أخرجـه أبــو داود في "الســنن" / ۲/ ۱۸ ٤ (۱۷۳۸)، والبيهة ي في "الشــعب" / ٧/ ٥٧٨ - ٥٠٥ (١) أخرجـه أبــو داود في "السنن" / ٥/ ٣٠٠ (٢٧٣٧)، وفي "السنن" / ٥/ ٣٠.

وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده \_الموسوعة الحديثية" / ١٨٠ /١٨٠ ، (٢٦٥٥٧-٢٦٥٥٧) بإسناد ضعيف، وقد بيَّن محققوا المسند ما في الحديث من اضطراب شديد سنداً ومتناً...

وأخرجه ابن ماجة في "السنن" / ٢/ ٩٩٩ (٣-١-٢٠٠٣)، وضعفه الألباني في "ضعيف سنن ابن ماجة في السنن" / ٢/ ٩٩٩ (٣-١-٢٠١)، وفي "سلسلة الأحاديث الضعيفة" / ١/ ٣٧٩-٣٧٩ (٢١١) وقال: ضعيف...

وعن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله ﷺ: (الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيها بدأت) رواه الحاكم (وغيره. والله أعلم.

<sup>=</sup> وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" (٦٩٠٠- ٦٩٢٧- ٧٠٠٩) وابن حبان في "صحيحه بترتيب ابن بلبان" (٣٧٠١).

وأخرجه الطبراني في "الكبير" / ٢٣/ ٢٩٤-٢٩٥ (٨٤٩)، وص: ٣٣٨-٣٣٩ (٢٠٠٦)، وفي "الأوسط" / ٥/ ٤٠ (٦٠٠٦)، وفي "الأوسط" / ٥/ ٤٠ (٦٥١٥)، وج٦/ ٤٠٩ (٩٢٣٦).

وأخرجه الدارقطني في "السنن" / ٢/ ٢٨٣-٢٨٤، والبخاري في "التاريخ الكبير" / ١٦١٠.

وقال الحافظ في "التلخيص" / ٢/ ٢٣٠: والذي وقع في رواية أبي داود وغيره: عبد الله بن عبد الرحن، لا محمد بن عبد الرحمن، وكأن الذي في رواية البخاري أصح.

وذكر ابن القيم في "زاد المعاد" / ٣/ ٣٠٠-٣٠١ بقوله: فحديث لا يثبت، وقد اضطرب فيـه إسـناداً ومتناً إضراباً شديداً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارقطني في "السنن" / ۲/ ۲۸۶ (۲۱۷)، بإسناد ضعيف، لضعف محمد بن كثير القرشي الكوفي أبو إسحاق، كما في "التقريب" للحافظ بن حجر/ ۸۹۱ (۲۲۹۳)، ولضعف إسماعيل بن مسلم البصري المكي أبو إسحاق، كما في "التقريب" / ۱۶۶ (۶۸۹)، ومحمد بن سعيد بن غالب أبو يحيئ البغدادي فصدوق من صغار العاشرة كما في "التقريب" / ۸۶۸ (۹۶۹ه)، وباقي رجاله ثقات، وجاء فيه: ثنا علي بن الحسن بن رستم نا محمد بن سعيد أبو يحيئ العطار نا محمد بن كثير الكوفي نا إسماعيل بن مسلم عن محمد بن سيرين عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله الشاد (إن الحج والعمرة فريضتان، لا يضرك بأيهما بدأت).

وأخرجه الحاكم في "المستدرك" / 1/ ١٤٧ (٢٧٥٤) عن زيد بن ثابت، وبلفظ: (الحج والعمرة...) بدل: (إن الحج والعمرة)..

وأورده أيضاً في "فردوس الأخبار" / ٢/ ٢٣٨ (٢٥٧٧).

الباب الثاني.

وأورده المتقي الهندي في "الكنز" / ٥/ ٢٢ (١١٨٧٦) بلفظ: (الحبح والعمرة فريضتان واجبتان). ق: عن جابر. وبرقم (١١٨٧٨) بلفظ: (إن الحبح والعمرة...) ك: عن زيد بن ثابت، وصحح وقف. وفي ص: ١١٥ (١٢٣٠١) بلفظ: (الحبح والعمرة...) ك: عن زيد بن ثابت، فر عن جابر.

وقال الحافظ بن حجر العسقلاني في "التلخيص" / ٢/ ٢٢٥ (٩٦١): حديث الحج والعمرة فريضتان، الدارقطني من حديث زيد بن ثابت بزيادة: (لا يضرك بأيهما بدأت..) وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، ثم هو عن ابن سيرين عن زيد وهو منقطع، ورواه البيهقي موقوفاً على زيد من طريق ابن سيرين أيضاً، وإسناده أصح، وصححه الحاكم.

وأخرجه ابن عدي والبيهقي من حديث ابن لهيعة عن عطاء عن جابر، وابن لهيعة ضعيف، وقبال ابس عدي: هو غير محفوظ عن عطاء...

وذكره السيوطي في "الجامع الصغير" ص: ٤٠٨ (٢٧٦٤)، ضعيف الجامع \_ (فر) جابر. (ك) زيد بن ثابت بتحقيق الألباني، وذكره أيضاً في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" / ١٩/٨ - ٢٠ (٣٥٢٠) وقال: ضعيف.

وفي الباب أخرج الدارقطني في "السنن" / ٢/ ٢٨٥ (٢١٨) عن محمد بن سيرين أن زيد بن ثابت شيل عن العمرة قبل الحج؟ فقال: صلاتان لا يضرك بأيهما بدأت، وكذلك الحاكم في "المستدرك" / ١/ ٤٧١. وبرقم (٢١٩) كما في الدارقطني أيضا أن عبد الله بن عمر كان يقول: ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع إلى ذلك سبيلا، فمن زاد هو خير وتطوع، قال: لم أسمعه يقول في أهل مكة شيئاً، قال ابن جريج وأخبرت عن عكرمة أن ابن عباس قال: العمرة واجبة كوجوب الحج من استطاع إليه سبيلاً، وفي "المستدرك" للحاكم (١/ ٤٧١).

كما أخرج الحاكم في "المستدرك" 1/ 1/ 3 عن ابن عباس المسما قال: الحج والعمرة فريضتان على الناس كلهم إلا أهل مكة فإن عمرتهم طوافهم، فليخرجوا إلى التنعيم ثم ليدخلوها فوالله ما دخلها رسول الله الله الاحاجا أو معتمراً، هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقد أسند عن محمد بن كثير بإسناد آخر.



## الباب الثالث فــي فضـــل التلبيــة

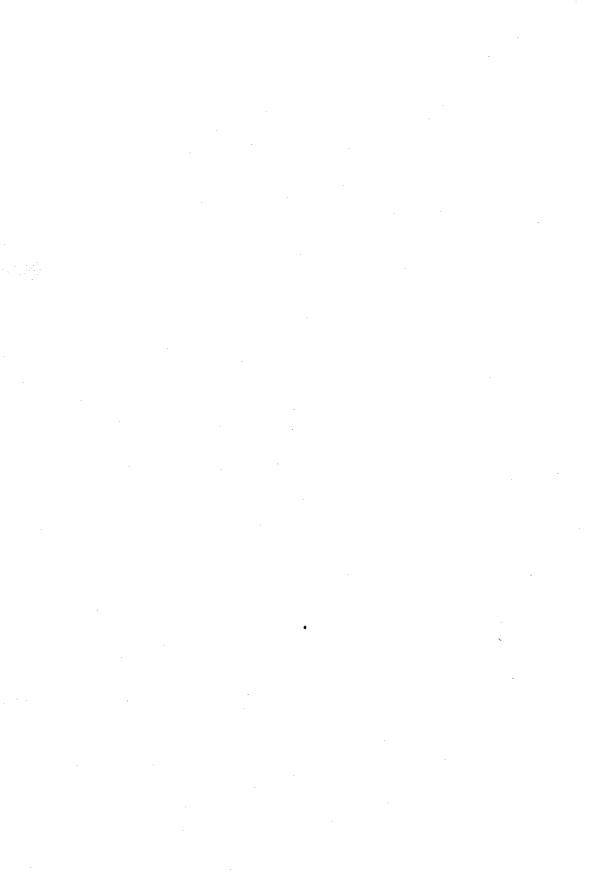

### الباب الثالث

### في فضل التلبية

اعلم أن التلبية من شعائر الحج وهي مسنونة عقب الإحرام، وكذا رفع الصوت بها لقوله الله التلبية؛ بالتلبية؛ (جاءني جبريل فقال: يا محمد مُرْ أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية؛ فإنها من شعائر الحج). رواه ابن ماجة، ورواه مالك، والشافعي، والترمذي، وأبو داود، والنسائي، عن خلاد بن السائب".

(۱) أخرجه الإمام أحمد في "مسنده \_ الموسوعة الحديثية" / ٣٦ / ١١ - ١٣ ، حديث رقم (٢١٦٧٨)، وفيه عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد الجهني وذكر باقي الحديث، وكذلك ج٢٧ / ٨٩ – ٩١ – ٩٠ ديث رقم (١٦٥٥٧)، وص: ١٠١ – ١٠١ ، الأحاديث (١٦٥٦ – ١٦٥٦) ، وكلها بألفاظ مختلفة، وهو صحيح الإسناد.

وأخرجه ابن ماجة في "سننه"، تحقيق: محمد فيؤاد عبيد البياقي، / ٢/ ٩٧٥، الأحاديث (٢٩٢٢- ٢٩٢٣) ولفظه: (أتاني جبريل، فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال) بدل: (التلبية)، وفي رواية: (جاءني ..) بدل: (أتاني)، و(شعار) بدل: (شعائر). وفي "صحيح سنن ابن ماجة" تخريج الألباني / ٣/ ١٦ - ١٧٠، (٢٣٨١ - ٢٣٨٢).

وأخرجه الإمام مالك في "الموطأ"، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، / / ٣٣٤، كتاب الحج: باب رفع الصوت بالإهلال، وفيه: (أتاني جبريل، فأمرني أن آمر أصحابي \_ أو من معي \_ أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية \_ أو بالإهلال)، يريد أحدهما. ورواه الإمام الشافعي في "مسنده" / ١٢٣، بنفس رواية الإمام مالك.

وأخرجه أبو داود في "سننه" بتحقيق محمد عوامة / ٢/ ٤٥٠، كتاب المناسك: بـاب رفع الصـوت بالتلبية، حديث رقم (١٨١٠)، نفس رواية الشافعي ومالك.

وأخرجه النسائي في "السنن الكبرئ" / ٢/ ٣٥٤، كتاب الحج: الإهلال، حديث رقم (٣٧٣٤)، وفيه: (جاءني جبريل فقال يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية). ١٠٠ حضل التابية

وعن جابر الله قال: قال رسول الله الله الله قال: (ما من محرم يضحي لله يومه يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه، فعاد كما ولدته أمه) رواه أحمد وابن ماجه، ولفظ أحمد: (من أضحى يوماً محرماً حتى غربت الشمس بذنوبه فعاد كما ولدته أمه) ".

وأورده السيوطي في "صحيح الجامع الصغير وزيادته"، تخريج الألباني/ ٧٣/١ (٦٢). وذكره الألباني أيضاً في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" / ٢/ ٤٨٢ -٤٨٣ (٨٣٠) ولفظه: (أتــاني جريل...)، بدل: (جاءن...).

وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرئ" / ٥/ ٤١-٤٢، كتاب الحج: باب رفع الصوت..

وأورده الألباني في "ضعيف سنن ابن ماجة"/ ٢٣٦-٢٣٧، حديث رقم (٥٨٠) ضعيف. وأورده السيوطي في "ضعيف الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير" تخريج الألباني/ ٥٣١٥(٥٢١٥).=

<sup>=</sup> وأخرجه الترمذي في "سننه" الجامع الصحيح/ ٣/ ١٩١- ١٩٢، حديث رقم (٨١٩)، كتاب الحج: باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية، وفيه: حسن صحيح، ولفظه: (أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية).

وأخرجه الحاكم في "المستدرك" على الصحيحين/ 1/ 03، كتاب المناسك، ولفظه: (أتاني جبريل فقال: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية). وقد قيل عن خلاد بن السائب عن زيد بن خلاد الجهني، وفي رواية أخرى: (جاءني جبريل، فقال: يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصياحهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج)، وقيل: عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أبي هريرة في وفي لفظ آخر: (أمرني جبريل برفع الصوت بالإهلال فإنه من شعائر الحج). أيضاً عن أبي هريرة في، وقال: هذه الأسانيد كلها صحيحة، وليس يعلل واحد منها الآخر، فإن السلف في كان يجتمع عندهم الأسانيد لمتن واحد كما يجتمع عندنا الآن، ولم يخرج الشيخان هذا الحديث.

<sup>(</sup>۱) أحرجه ابن ماجة في "سننه" / ۲/ ۹۷٦، كتاب المناسك: باب الظلال للمحرم، حديث رقم (۲۹۲٥).

وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده \_ الموسوعة الحديثية" ٢٣/٢٥٣ - ٢٥٥، حديث رقم (١٥٠٠٨)،
 ولفظه: (من أضحى يوماً محرماً ملبياً حتى غربت الشمس، غربت بذنوبه..)، وذلك بزيادة: (ملبياً)
 وبدون كلمة: (فعاد).

وكذا هو في النسائي، وصحيح ابن خزيمة بدون الزيادة، وزاد رزين فيه: (وما من مؤمن يلبي لله بالحج إلا شهد له ما على يمنيه وشماله إلى منقطع الأرض)، ولم أر هذه الزيادة في شيء من نسخ الترمذي، ولا النسائي..

وفي حاشية المسند للإمام أحمد/ ص ٢٥٤-٢٥٥ تعليقاً للمحقق على ما ذكره المنذري بشأن حديث ابن مسعود بقوله: وأصل هذا الحديث عن الترمذي في المطبوع من "سننه"، برقم (٨١٠)، ولم نجد فيه هذه القطعة ويقصد بها: (وما من مؤمن..).

وعند البيهقي في "السنن الكبرى" / ٥/ ٤٣، كتاب الحج: باب التلبية في كل حال، ورد بروايتين: الأولى: عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه: (ما أضحى مؤمن يلبي حتى تغرب الشمس إلا غابت بذنوبه حتى يعود كما ولدته أمه). والثانية: نفس الراوي عن جابر بن عبد الله عن النبي ققال: (من أضحى يومه ملبياً حتى تغرب الشمس غربت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه).

وأورده العقيلي في "الضعفاء الكبير"/ ٣/ ٣٣٥-٣٣٦، حديث رقم (١٥٣٧)، وفيه: أن رسول الله قال : (ما أضحى محرم يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فصار كما ولدته أمه).

وذكره ابن عدي في الكامل/ ٥/ ١٨٧١ - ١٨٧٧، ولفظه: (من أضحى يوماً محرماً ملبياً حتى تغرب الشمس غربت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه).

[ق/ ١٨] ولفظ ابن ماجة، والبيهقي: (أيِّ الأعمال أفضل؟) ١٠٠٠.

كما أخرجه البيهقي في "السنن الكبرئ"/ ٥/ ٤٢-٤٣، كتاب الحج: باب رفع الصوت بالتلبية. أخرجه ابن ماجة في "سننه"، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، / ٢/ ٩٧٥، حديث رقم (٢٩٢٤)، ولفظه: أن رسول الله الله الله الله الله الله المامال أفضل؟ قال: (العج والثج).

وذكره الدارمي في "سننه" / ٢/ ٣١، كتاب المناسك: باب أي الحج أفضل، وفيه: أي الحج أفضل؟ قال: (العج والثج)؛ العج يعني التلبية، والثج يعني إهراق الدم.

وأخرجه ابن ماجة في "سننه"، تخريج الألباني، / ٣/ ١٧، حديث رقم (٢٣٨٣)، كتاب الحج: باب رفع الصوت بالتلبية، صحيح، وأيضاً في "ضعيف سنن ابن ماجة" تخريج الألباني/ ٢٣٥، حديث رقم (٥٧٦)، كتاب الحج: باب ما يوجب الحج، وهو مروي من طريق ابن عمر، قال: قام رجل إلى النبي في فقال: يا رسول الله، ما يوجب الحج؟ قال: (الزاد والراحلة) قال: يا رسول الله أفي الحاج؟ قال: (الشعث التفل)، وقام آخر فقال: يا رسول الله، وما الحج؟ قال: (العج والثج)، ضعيف جداً. وذكره الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة"/ ٣/ ٤٨٦، حديث رقم (١٥٠٠).

وأورده المنذري في "الترغيب والترهيب" / ٢/ ١٨٩ - ١٩٥ (٧)، ولهذا الحديث شاهد آخر من حديث سهل بن سعد ولفظه: (ما راح مسلم في سبيل الله مجاهداً، أو حاجاً مهلاً، أو ملبياً إلا غربت الشمس بذنوبه، وخرج منها)، هذا ما أورده المنذري في الترغيب، وأورد أيضاً حديث آخر أسنده إلى ابن مسعود هم ما نصه: (تابعوا بين الحج والعمرة..). فقد سبقت الإشارة إليه والتعليق عليه. وذكره أيضاً أبو نعيم الأصفهاني في "حلية الأولياء" / ٢٢٩/٩.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في "الجامع الصحيح" / ٣/ ١٨٩ - ١٩١، حديث رقم (٨٢٧)، كتاب الحج: باب ما جاء في فضل التلبية والنحر، وفيه: أن النبي الشمسئل: أي الحج أفضل؟ قال: (العج والمنج)، وقال عنه: غريب..

وعن أبي هريرة الله قال: قال رسول الله الله الله الله الله الله عن أبي هريرة الله بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بُشر، ولا كبر مكبر قط إلا بُشر) قيل: يا نبي الله بالجنة؟ قال: (نعم) ١٠٠٠.

وعن ابن عباس هيمنط قال في التلبية: هي زينة الحج، رواهما سعيد بن منصور".

وعن سهل بن سعد الله قال: قال رسول الله الله الله عن ملبي يلبي إلا لبي ما عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر حتى تنقطع الأرض من ههنا وههنا) يعني عن يمينه

<sup>=</sup> وأورده المنذري في "الترغيب والترهيب"، / ٢ / ١١٥ (١١)، عن ابن عمر، بتأخير: (الزاد والراحلة)
وقال: رواه ابن ماجة بإسناد حسن، والدار قطني في "سننه" / ٢ / ٢ (١٠)، وهو أيضاً صروي عن
ابن عمر، بتقديم (الزاد والراحلة)..

<sup>(</sup>۱) أورده المنذري في "الترغيب والترهيب: / ۲/ ۱۸۹ (٥)، ولفظه: (ما أهل مهل قط، ولا كبر مكبر قط إلا بشر). قيل: يا رسول الله: بالجنة؟ قال: (نعم)، رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين، رجال أحدهما رجال الصحيح، والبيهقي إلا أنه قال: قال رسول الله قلل: (ما أهل مهل قط إلا آبت الشمس بذنوبه). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد"/ ٣/ ٢٢٤، كتاب الحج: باب الإهلال والتلبية، نفس الرواية السابقة، بدون ذكر رواية البيهقي.

وأورده أيضاً الألباني "سلسلة الأحاديث الصحيحة"/ ٤/ ١٥٥ - ١٥٦ ، حديث رقم (١٦٢١)، وفيه: (ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر)، قيل: بالجنة؟ قال: (نعم)، بدون: "يا نبي الله". وذكره السيوطي في "صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير"، بتخريج الألباني، / ٢/ ٩٧٦، حديث رقم (٥٥٦٥)، وقال عنه: حسن.

وأورده السيوطي أيضاً في "الدر المنثور" / ١/ ٢١٢، وفيه: (ما أهل مهل قط إلا آبت الشمس بذنوبه). وأخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" / ٢/ ٧٩، نفس رواية البيهقي والسيوطي، ولكن بدون: (قط).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" / ۳/ ۳۲۶ (۱۸۷۰) بإسناد رجاله رجال الشيخين، وهمو حديث صحيح، وابسن أبي شيبة في "مصنفه" / ۳/ ۱۹۰ (۱۳۳۸۶)، و ص ۳۷۳ (۱۰۰۵۸)، ورقم (۱۳۰۰)، والفاكهي في "أخبار مكة" / ۲/ ۱۱۷ – ۱۱۸ (۱۲۲۰).

١٠٤ ---- فضل التلبيــة

وعن شهاله. رواه الترمذي، وابن ماجة، والحاكم، وصححه على شرط الشيخين٠٠٠.

(۱) أخرجه الترمذي في "الجامع الصحيح" تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ٣/ ٨٩، حديث رقم (٨٢٨) كتاب الحج: باب ما جاء في فضل التلبية والنحر، ولفظه: (ما من مسلم يُلبي إلا لبئ من عن يمينه وعن شماله، من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا).

وأخرجه ابن ماجة في "سننه" / ٢/ ٩٧٤-٩٧٥، حديث رقم (٢٩٢١)، كتاب المناسك: باب التلبية، ولفظه: (ما من ملب يلبي إلا لبئ ما عن يمنيه وشماله، من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض من ههنا وههنا).

وأخرجه الحاكم النيسابوري في "المستدرك"/ 1/ ٤٥١، كتاب المناسك، وفيه: (ما من مؤمن..) بدل: (ملب)، ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"/ ٤٣/٥، كتاب الحج: باب التلبية في كل حال، وفيه: (ما مس ملب يلبي إلا لبئ ما عن يمنيه وعن شماله من شجر وحجر حتى تنقطع الأرض من هنا وهنا).

وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"، تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي، / ٤/ ١٧٦، حديث رقم (٨٥٥)، وفيه: (ما من ملبي بلبي إلا لبي ما عن يمنيه وعن شماله من شجر وحجر حتى تنقطع الأرض ها هنا، وها هنا).

وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"/ ٦/ ١٥٩ - ١٦٠ ، رقم (٥٧٤ - ٥٧٤) وقد ورد بروايتين: الأولى: عن إسماعيل بن عياش، عن عمارة بن غزية، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، عن النبي قل قال: (ما مؤمن يلبي إلا لبئ ما عن يمنيه وما عن شماله من شجر أو حجر حتى تنقطع الأرض من ههنا وههنا، إن أهل الدرجات العلى ليتراءاهم من أسفل منهم كما يرى الكوكب في السماء) وذلك بإضافه: (إن أهل..)، وهذه الزيادة لم ترد في باقى كتب الحديث الأخرى..

وأما الثانية: عن معاوية بن صالح، عن عمارة بن غزية، عن أبي حازم، عن سهل ابن سعد، عن النبي الله قال: (ما من ملب يلبي إلا لبي ما عن يمنيه وشماله من حجر أو شجر) بدون ذكر: (أو مدر حتى تنقطع الأرض من ههنا وههنا).

وأورده المنذري في "الترغيب" / ٢/ ١٨٨ -١٨٩ ، الترغيب في الإحرام والتلبية ورفع الصوت بها.=

الباب الثالث

وفي حديث عمرو بن شعيب السابق: (والذي نفس أبي القاسم بيده ما كبر مكبر على نشز، ولا أهل مهل على شرف من الأشراف إلا أهل ما بين يديه وكبر حتى ينقطع به منقطع التراب). رواه البيهقي ٠٠٠.

قال بعض العلماء: ومعنى التلبية أنه جواب نداء إبراهيم التَّلِيَّةُ حين نادى بأمر الله ﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِ ﴾ ".

وعن عائشة " والله عنى التلبية: ها أنا ذا جئتك سريعاً ها أنا ذا عندك. رواه

وأخرجه ابن ماجة في "سننه" بتخريج الألباني ٣/ ١٦ (٢٣٨٠).

وذكره الخطيب التبريزي في "مشكاة المصابيح" / ٢/ ٧٨١ (٥٥٥٠)، كتاب المناسك: باب الإحسرام والتلبية، وفيه: (ما من مسلم..).

وأورده السيوطي في "صحيح الجامع الصغير الفتح الكبير"، بتخريج الألباني / ٢/ ١٠٠٥ وأورده السيوطي في "صحيح.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" / ٨/ ٤٩، وفيه: حدثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله قال: (الحجاج والعمار وفد الله، إن سألوا أعطوا، وإن دعوا أجابوا، وإن أنفقوا أخلف لهم، والذي نفس...)، وذكر باقي الحديث؛ وقال: إسناده ضعيف جداً.

وذكره المنذري في "الترغيب والترهيب" / ٢/ ١٨٠.

وأورده السيوطي في "الدر المنثور" / ١/ ٢١١، نقلاً عن البيهقي في "شعبه"، وفي "ضعيف الجامع الصغير"، بتخريج الألبان، حديث رقم: (٢٧٦٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" / ٧/ ٥٧٥-٥٧٦، حديث رقم: (٣٧٣٤).

<sup>(</sup>٣) "وعن عائشة" والصواب: ابن عائشة وهو عبد الله بن محمد بن حفص بن عمرو "عمر" بن موسى التيمي، الذي يقال له: ابن عائشة القرشي، كنيته أبو عبد الرحمن عالم بالأنساب، مستقيم الحديث، ثقة، مات سنة ٢٢٨ه، ذكره ابن حبان في ثقاته / ٨/ ٤٠٥.

١٠٦ - فضل التلبيــة

البيهقى ٥٠٠ وقال بعضهم: معنى لبيك إجابة بعد إجابة.

وعن جابر الله عن الملائكة أصوات يباهي الله بهن الملائكة الأذان والتكبير في سبيل الله ورفع الصوت بالتلبية). رواه الديلمي وغيره (").

#### ف\_\_ائدة:

وقال كما قال جابر وكان ابن عمر يزيد فيها (لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير في

 <sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" / ٧/ ٥٧٦، (٣٧٣٥).

 <sup>(</sup>۲) وذكره الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" / ۷/ ٤٤٠ - ٤٤١، حديث رقم: (٣٤٣٤)، وأيضاً ضعيف الجامع الصغير، بتخريج الألباني، / ٣٨٠، برقم: (٢٥٧٤).
 وذكره المتقى الهندي، في "كنز العمال" / ١٥/ ٨١٤، (٤٣٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في "صحيحه" / ٢/ ٨٤١-٨٤١، (١٩-٢٠)، كتاب الحج: باب التلبية.. وأخرجه ابن ماجة في "سننه" / ٢/ ٩٧٤، (٢٩١٩)، كتاب المناسك: بـاب التلبيـة، بتحقيـق: محمـد فؤاد عبد الباقي، وص: ٢٠٢٢، (٣٩٧٤)، باب حجة رسول الله ...

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في "صحيحه"/ ٢/ ٨٤٢، (٢٠). وأخرجه ابن ماجة في "سننه"/ ٢/ ٩٧٤، (٤) أخرجه مسلم في "صحيحه"/ ٢/ ٩٧٤ (٢٠)، وفي الأصل: (تلفقت...)، والصواب ما أثبت.

وأخرجه البخاري في "صحيحه" / ٢/ ٥٦١-٥٦١ ( ١٤٧٤-١٤٧٥) عن ابن عمر وعائشة هيشنا أجمعن.

يديك لبيك والرغباء إليك والعمل) رواه الشيخان وابن ماجة وعن عمر أنه كان يزيد: (لبيك ذا النعاء والفضل الحسن لبيك مرهوباً ومرغوباً إليك) وعن أبي هريرة النبي الله قال في تلبيته: (لبيك الله إله الحق لبيك). رواه أحمد والنسائي وابن ماجة ".

وعن أنس ره أنه كان يقول: (لبيك حقاً حقاً تعبداً ورقاً) ١٠٠٠. وروى ابن المنذر

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجة في "سننه" ۲/ ۹۷۶، (۲۹۱۸)، وفيها: (لبيك. لبيك. لبيك) مع زيادة (لبيك) لبيك) مع زيادة (لبيك) ثالثة.

وأخرجه أيضاً مسلم في "صحيحه" / ٢/ ٨٤١–٨٤٢، (١٩–٢٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" / ٣/ ٢٠٤ - ٢٠٥ (١٣٤٧٢)، وفيه: مرغوباً أو مرهوباً، وابن عبد البر في "التمهيد" / ١٥/ ١٢٩، وفيه: لبيك مرهوناً منك ومرغوباً إليك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجة في "سننه" / ٢/ ٩٧٤، (٢٩٢٠).

وأخرجه النسائي في "السنن الكبرى" / ٢/ ٣٥٤، كتاب الحج: كيفية التلبية، وفيها: (لبيك إلىه الحق).

وأخرجه الإمسام أحمد في "مستده مالموسموعة الحديثيمة" / ١٩٤/ ١٩٤، (٨٤٩٧)، ص: ٢٧٧، (٨٦٢٩)، وفيه: (لبيك إله الحق).

وأخرجه أبو داود الطيالسي برقم: (٢٣٧٧)، وابن خزيمة، برقم: (٢٦٢٤)، والدارقطني / ٢/ ٢٢٥، وأخرجه أبو داود الطيالسي برقم: (٢٣٧٧)، وابن خزيمة، برقم: (٢٦٢٤)، والبيهقي في "السنن" والحاكم في "المستدرك" / ٥/ ٥٥، وغيرهم من طرق عن عبد العزيز بن عبد الله بهذا الإسناد؛ وصحيح سنن ابن ماجة للألباني / ٣/ ٥٠ (٢١٤٦)، و"سلسلة الأحاديث الصحيحة" / ٥/ ١٨٠ - ١٨١، (٢١٤٦)، وقال: وهذا إسناد حسن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخه" / ٣١٦ / ٣١٦-٣١٧ (٧٤٥٦)، بإسنادين:

١٠٨ - فضل التلبية

رفعه إلى النبي هذا؛ قلت: ولا تعارض بين الروايات إذ كل ذلك كان يأتي به في تلبيته، وقد ذكرنا في كتابنا تشويق الأنام عن عروة بن الزبير كما رواه الإمام البيهقي أن الله الله الله الله عن عبية إلا حج البيت الحرام وأطلنا الكلام على ذلك فيه فكانت تلبية

ثانيهما جاء فيه: أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زيادة القطان، قال: حدثنا الحسين بن الهيثم الرازي، قال: حدثنا هدية بن عبد الوهاب، قال: حدثنا المنضر بن شميل... الإسناد الأول صحيح، والثاني: إسناده حسن.

كما ذكره الأحدب في "زوائد تاريخ بغداد" / ٩/ ٤٤٢ -٤٤٤، (٢١٤٧-٢١٤٨).

وأخرجه البزار في "أمسنده ـ كشف الأستار" / ١٣/٢، (١٠٩٠ ـ ١٠٩١)، من طريقين:

الأول: قال البزار فيه: سمعت بعض أصحابنا يحدث عن النضر بن شميل، حدثنا هشام بن حسَّان به الثاني: عن محمد بن عبد الملك القرشي، حدثنا حماد بن زيد، عن هشام بن حسَّان به، موقوفاً على أنس من قوله. قال البزار: "ولم يسنده حماد، وأسنده النضر بن شميل، ولم يحدِّث يحيى بن سيرين عن أنس إلا هذا. ولفظ الحديث عند البزار: (لبيك حجاً حقاً تعبداً ورقاً)، كذا في الإسنادين.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" / ٣/ ٢٢٣: رواه البزار مرفوعاً وموقوفاً، ولم يسمَّ شيخه في المرفوع. ومن طريق هشام بن حسَّان، عن محمد بن سيرين، عن أخيه، عنه، به مرفوعاً، رواه ابن عساكر في "تاريخه" / صبح ٢٠ / ج ٤٠ / ٣٣ في ترجمة رقم: (٣٥٥٤)، وصبح ٢٧ / ج ٤٥ / ١٩٢، ترجمة رقم: (٦١٧٠)، وابن النجار، كما في "كنز العمال" / ٥/ ١٤٩ (٢٤١٦)، عن ابن عساكر وابن النجار، ورقم: (١٢٤١٧)، وص: ٣٢ برقم: (١١٩٢١)، الديلمي عن أنس.

أولهما جاء فيه: أخبرنا أبو عمر بن مهدي، قال: أخبرنا محمد بن مخلد، قال: حدثنا يحيئ بن محمد بن أحيه أعين، قال: حدثنا النضر بن شميل، قال: أخبرنا هشام بن حسّان، عن محمد بن سيرين، عن أخيه يحيى بن سيرين، عن أخيه أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: سمعت رسول الله الله يلبي: (لبيك حقاً حقاً، تعبداً وَرِقاً)، وأخبرني الأزهري، قال: حدثنا علي بن عمر الدارقطني، قال: حدثنا محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عصر، بإسناد مثله.

موسى العَلَيْلِمْ (لبيك لبيك أنا عبدك لبيك لبيك) ٥٠٠، وكانت تلبية عيسى العَلَيْلُ (لبيك أنا عبدك ابن أمتك بنت عبديك لبيك)، وكانت تلبية يونس العَلَيْلُ (لبيك فراج الكروب لبيك) ٥٠٠. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه الأزرقي في "أخبار مكة"/ ١/ ١٢٩ (١٠٠)، وحسَّن محققه إسناده؛ وفيه: (لبيك اللهم لبيك).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الأزرقي في "أخبار مكة" / ١/ ١٢٩ (١٠١)، وضعَّف إسناده محققه.



# الباب الرابع في فضل الوقوف بعرفة



# الباب الرابع في فضل الوقوف بعرفة

اعلم وفقك الله تعالى أن يوم عرفة يوم عظيم أقسم به الرب الكريم، فقال الله الله وقشًا الله وفقك الله وقشًا الله وقشًا الله وقش المنه وقال المنه وقال تعالى: ﴿ وَٱلْفَجْرِ ﴾ وَالسَّامَةُ وَالسَامَةُ وَالسَامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَامَةُ وَالسَامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامِ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامِ وَالسَّامِ وَالسَّامِ وَالسَّامِ وَالسَّامِ وَالسَّامِ وَالسَّامَةُ وَالسَّامِ وَالْمَامِ وَالسَّامِ وَالسَّامِ وَالسَّامِ وَالسَامِ وَالسَّامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَّامِ وَالسَامِ وَالْمَامِ وَالسَامِ وَالسَامِي وَالسَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِقُولَ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِقُولُ وَالْمَامِ وَالْمَامِقُولُ وَال

قال صاحب الكشاف: أراد بالليالي العشر عشر ذي الحجة، وبالشفع والوتر النحر ويوم عرفة، فشفعها يوم النحر، ووترها يوم عرفة "، والأحاديث الواردة في فضل عرفة يعرفها من وقف [ق/ ٢٠] على الحديث وعرفه.

فعن عائشة ويشخ أن رسول الله فله قال: (ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من الناس من يوم عرفة وأنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤ لاء؟) رواه مسلم والنسائي (٠٠٠). وقال: عبداً أو أمة.

<sup>(</sup>١) سورة البروج، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٢) أورده الزمخشري في "الكشاف" ٤/ ٢٣٧، وانظر: تفسير ابن كثير ٨/ ٣٦٣ - ٣٦٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الفجر، الآيات: ١-٣.

<sup>(</sup>٤) أورده الزمخشري في "الكشاف" / ٤/ ٢٤٩، وانظر: تفسير ابن كثير ٨/ ٣٩٠-٣٩٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في "صحيحه" / ٢/ ٩٨٢-٩٨٣، (٤٣٦)، كتاب الحج: باب فضل الحبج والعمرة ويوم عرفة، وفيه: (من النار) بدل: (من الناس).

وأخرجه أيضاً النسائي في "السنن الكبرى" / 7 / ٤٢٠ كتاب الحج: ما ذكر في عرفة، بتحقيق د. عبد الغفار، وسليمان النبراوي وغيره. وفيه: (من النار) بدل: (من الناس)، ويقول، بدل: فيقول..=

وعن جابر قال: قال رسول الله الله الله الله الله الله الله عبادي أتوني شعثاً غبراً ضاجين من السهاء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً ضاجين من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم).

الحديث رواه البيهقي في "الشعب"، والبغوي في "المصابيح""، وأخرجه أبو

<sup>=</sup> وفي "شعب الإيمان" للبيهقي / ٨/ ١٠ - ١١ (٣٧٧٤) ما نصه: (ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبداً من الناريوم عرفة).

وأخرجه ابن ماجة في "سننه" / ۲/ ۲۰۰۳، (۲۰۱٤).

وابن خزيمة في "صحيحه" / ٤/ ٢٥٩، (٢٨٢٧).

والحاكم في "المستدرك" / ١/ ٤٦٤ وصححه ووافقه الذهبي.

وأخرجه البيهقي أيضاً في "السنن الكبرى" / ٥/ ١١٨، من طريق يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب عن عائشة. وأورده المنذري في "الترغيب" / ٢/ ٢٠٤، وقال: رواه مسلم والنسائي وابن ماجة، وفي "صحيح الجامع الصغير وزيادته"، بتحقيق الألباني، / ٢/ ١٠٠٩، (٥٧٩٦)، مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في "الجامع لشعب الإيمان" ٨/ ٩- ١٠ (٣٧٧٤)، ونصه: (إذا كان يـوم عرفة فـإن الله تبارك وتعالى يباهي بهم الملائكة، فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً، ضاجين من كـل فـج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم).

وأورده البغوي في "مصابيح السنة" / 1/ ١٢٨، كتاب المناسك: بـاب الوقـوف بعرفـة، وفيـه: (أن) بدل: (فإن)، و(تعالى) لم ترد في نص البغوي. وفي "شرح السنة" / ٧/ ١٥٩، (١٩٣١).

وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" / ٢٦٣/٤، برقم: (٢٨٤٠)، عن محمد بن يحيى، والالكائي في الخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" / ٢٨٤٥)، من طريق أبي زرعة ثلاثتهم عن أبي نعيم به.

حاتم، وابن حبان بلفظ: (ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة) قال: فقال رجل: يا رسول الله أهي أفضل من عدتهن جهاداً في سبيل الله؟ قال: (هي أفضل من عدتهن جهاداً في سبيل الله، وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله إلى السياء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السياء فيقول: انظروا إلى عبادي شعثاً غبراً ضاجين جاؤوا من كل فع عميق يرجون رحمتي، ولم يروا عذابي، فلم يُر يوم أكثر عتقاً من النار من يوم عرفة) ". وزاد البيهقي في روايته: (يسألون رحمتي ولم يروني ويتعوذون من عذابي ولم يروني) ". وروى الحسن البصري في رسالته بلفظ: (إذا كان عشية عرفة هبط الله من الدنيا فينظر إلى (عباده) في في بهم الملائكة يقول من المنار ون إلى عبادي قد أقبلوا إلى من كل فع عميق شعثاً غبراً يرجون رحمتي ملائكتي أما ترون إلى عبادي قد أقبلوا إلى من كل فع عميق شعثاً غبراً يرجون رحمتي

و أخرجه أبو يعلى في "مسنده" / ٤/ ٦٩ - ٧٠ (٢٠٩٠)، وابن حبان في "صحيحه - بترتيب ابن بلبان" / ٩/ ١٦٤ - ١٦٦، (٣٨٥٣) وقال محققه شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح، إسناده قوي لولا عنعنة أبي الزبير...

وأخرجه البزار في "مسنده \_ كشف الأستار" / ٢/ ٢٨ (١١٢٨) من طريق أيـوب كلاهما عـن أبي الزبر عن جابر.

وأورده ابسن جماعة في "هداية السالك" / ١/ ٨٩، والألباني في "الضعيفة" / ٢/ ١٢٥ - ١٢٠، والألباني في "الضعيفة" / ٢/ ١٢٥ - ١٢٠ ( ١٢٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان في "صحيحه بترتيب ابن بلبان" / ٩/ ١٦٤ - ١٦٥، (٣٨٥٣)، كتاب الحج: باب الوقوف بعرفة والمزدلفة والدفع منهما، وفيه: (هن) بدل: (هي)، وقال محققه: حديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في "الجامع لشعب الإيمان" / ٨/ ١٠ إثر حديث رقم (٣٧٧٤)، وقال محققه: إسناده لا بأس به.

<sup>(</sup>٣) وفي الأصل (عبادي)، والصواب ما أثبت.

ومغفري، أشهدكم يا ملائكتي أني قد وهبت لهم مسيئهم لمحسنهم وشفعت بعضهم في بعض [ق/ ٢١] وغفرت لهم أجمعين، أفيضوا عبادي كلكم مغفور لكم ما مضى من ذنوبكم فاستأنفوا العمل من الساعة فقد غفرت لكم ذنوبكم صغيرها وكبيرها قديمها وجديدها) قال: (وحجه غير مقبولة خير من الدنيا وما فيها) ".

وعن أنس قال: قال رسول الله على: (إن الله يطول على أهل عرفات فيباهي بهم الملائكة، فقال: انظروا إلى عبادي شعثاً غبراً أقبلوا يضربون إليّ من كل فج عميق فاشهدوا أني قد غفرت لهم إلا التبعات التي بينهم) قال: (ثم إن القوم أفاضوا من عرفات إلى جمع، فقال: يا ملائكتي أشهدوا أني قد وهبت مسيئهم لحسنهم وتحملت عنهم التبعات التي بينهم) ". رواه أبو ذر الهروي.

إبراهيم بن الحجاج النيلي أبو إسحاق البصري، ثقة، كما في "التقريب" لابن حجر العسقلاني، - ١٠٦، (١٦٤).

الباب الرابع \_\_\_\_\_\_ ١١٧

بلال بن رباح.

<sup>=</sup> صالح المري وهو ابن بشير بن وادع المري، أبو بشر البصري، قاص زاهد، ضعيف من السابعة كما في "التقريب" / ٤٤٣، (٢٨٦١).

يزيد الرقاش، وهو: ابن طهمان، أبو المعتمر البصري، ثقة من السادسة، كما في "التقريب"/ ١٠٧٧). (٧٧٨٦).

وذكره في الهيثمي في "مجمع الزوائد" / ٣/ ٢٥٧، وقال: رواه أبو يعلى وفيه صالح المري وهو ضعيف.

وذكره ابن حجر في "المطالب العالية" / ٣/ ٣٣٦-٣٣٧، (١٣٢٥)، ولفظه: (إن الله تعالى يباهي الملائكة بأهل عرفات يقول: ما ملائكتي انظروا إلى عبادي أقبلوا يضربون إليَّ من كل فج عميق شعثاً غبراً اشهدوا أني قد أجبت دعاءهم ووهبت مسيئهم لمحسنهم، وأعطيت محسنهم ما سأل..)، وعزاه إلى أبي يعلى، وأحمد بن منبع.

وذكره المحب الطبري في "القرئ" / ٣٧١، ما جاء في الصلاة يوم عرفة، باختلاف يسير. وذكره أيضاً المنذري في "الترغيب" / ٢ / ٢ ، وقال: رواه أبو يعلى من حديث أنس. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" / ١ / ٢٣٠، والمتقي الهندي في "الكنز" / ٥ / ٧٠، (١٢٠٩٨). والحديث صحيح لغيره بمجموع الشواهد من حديث بلال بن رباح، وعبادة بـن الصامت، وعبـاس

أي يقودهم".

وعن العباس بن مرداس السلمي أن النبي الأحت عشية عرفة بالمغفرة، فأجيب: (أني قد غفرت لهم ما خلا الظالم فإني آخذ للمظلوم منه، قال: يا رب إن شئت أعطيت المظلوم الجنة وغفرت للظالم) فلم يجيب عشيته، فلما أصبح بالمزدلفة، أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل، قال: فضحك رسول الله الله الو قال: تبسم، فقال له أبو بكر: بأبي أنت وأمي أن هذه لساعة [ق/ ٢٢] ما كنت تضحك فيها، فما الذي أضحكك أضحك الله سنك؟ قال: (إن عدو الله إبليس لما علم أن الله الما قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب فجعل يحثوه على رأسه ويدعو بالويل والثبور

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام مالك في "الموطأ" تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي/ ۱/ ٤٢٢، كتاب الحج: باب جامع الحج، (٢٤٥)، وفيه: (وتجاوز الله) بدل: (والتجاوز)، وذلك بدون لفظ الجلالة.

وأخرجه البغوي في "مصابيح السنة" / ١ / ١٢٨، كتاب المناسك: باب الوقوف بعرفة، وقال: حديث مرسل.

وأخرجه البغوي أيضاً في "شرح السنة" / ٧/ ١٥٨، (١٩٣٠)، من طريق أبي مصعب عن مالك به. وذكره عبد الرزاق في "مصنفه" / ٤/ ٣٧٨، عن إبراهيم بن أبي عبلة بنفس سند الإمام مالك في "الموطأ".

وأخرجه البيهقي في "الجامع لشعب الإيمان" / ٨/ ١١-١٦، (٣٧٧٥)، وقال محققه: إسناده فيه مسن لم نعرفه، والحديث مرسل.

وأورده المحب الطبري في "القرئ" / ٣٦٨-٣٦٩، ما جاء في الصلاة يـوم عرفة، وأورده المنـذري أيضاً في "الترغيب" / ٢/ ٢٠١.

فأضحكني ما رأيت من جزعه). رواه ابن ماجة والبيهقي "وأبو داود، ورواه أبو حفص في سيرته ولفظه: أن النبي الله دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة والرحمة فأكثر الدعاء فأجابه الله عز وجل: أني قد فعلت وغفرت لأمتك إلا ظلم بعضهم بعضاً، فقال: يا رب إنك لقادر على أن تغفر للظالم وتثيب للمظلوم خيراً من مظلمته) فلم يجب تلك الليلة، فلما كان من الغد دعا عند المزدلفة لأمته، فلم يلبث أن تبسم فقال له بعض أصحابه: بأبي أنت وأمي، ضحكت في ساعة لم تضحك فيها، فها أضحكك أضحك الله سنك؟ فقال: (إني تبسمت من عدو الله إبليس حين أعلم أن الله قد استجاب دعائي في أمتي وغفر لهم المظالم فذهب يدعو بالويل والثبور، ويحثو على رأسه التراب".

<sup>(</sup>١) ذكره ابن ماجة في "سننه"، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، / ٢ / ١٠٠٢ (٣٠١٣)، كتاب المناسك: باب الدعاء بعرفة..

وضعَّفه الألباني في "ضعيف سنن ابن ماجة" / ٢٤٢، (٥٩٣)، وفيهما: (أي ربِّ) بـدل: (يـا ربِّ)، وربَّ بدل: (يـا ربِّ)، ورمن الجنة) بدل: (الجنة)، النبي ، رسول الله ، فقال له أبو بكر، وفيهما: أبو بكر وعمر.

وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" / ٥/ ١١٨، كتاب الحج: بـاب مـا جـاء في فضـل عرفـة، مـع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.

وأورده ابن عبد البر في "التمهيد" / ١/ ١٢٢–١٢٤..

وأورده المنذري في "الترغيب" / ٢/ ٢٠١-٢٠١، حديث عبادة بن الصامت.

<sup>(</sup>٢) أورده المحب الطبري في "القرئ" / ٣٧٠، ما جاء في الصلاة يوم عرفة، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ النص، وتقديم لفظ على آخر.

١٢٠ ا

وأورد ابن جماعة في منسكه الكبير من حديث جابر: يضع إبليس التراب على رأسه ويدعو بالويل والثبور فيجتمع إليه شياطينه فيقولون مالك؟ فيقول: قوم فتنتهم منذ ستين وسبعين سنة غفر الله لهم في طرفة عين ٠٠٠٠.

<sup>=</sup> وأورده المنذري في "الترغيب" / ٢ / ٣ / ٢ ، وقال المحب الطبري: قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. تفرد به عبد العزيز بن أبي روَّاد ولم يتابع عليه، قال ابن حبان: وكان يحدث على التوهُّم والحسبان، فبطل الاحتجاج به، وانظر ما سبق تخريجه من حديث عباس بن مرداس.

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" / ۱/ ۱۲۰ – ۱۲۱، بإسناد جاء فيه: وروى ابن جريج عن محمد ابن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله : (المغفرة تنزل على أهل عرفة مع الحركة الأولى، فإذا كانت الدفعة العظمى فعند ذلك يضع إبليس التراب على رأسه...)..

وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" / ٥/ ١٥، (٢٧٣٤)، بإسناد جاء فيه: حدثنا عبد الله بن منصور، عن سعيد بن سالم، أو سليم بن مسلم، عن ابن جريج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله الله قال: قال رسول الله قال: (المغفرة تنزل..)، وفيه: (فإذا كانت الدفعة الأولى) بدل: (الدفعة العظمين)، وفيه أيضاً: (قد قتلتهم) بدل: (فتنتهم).

كذا وقع الشك: هل هو سعيد بن سالم القداح، أو سليم بن مسلم الخشاب؟ فإن كان القداح فإسناده ضعيف فهو صدوق يهم، ورمي بالإرجاء، وابن جريج: هو عبد الملك فهو مدلس، وقد عنعن؛ وإن كان سليم بن مسلم الخشاب فإسناده ضعيف جداً وهو متروك كما في "اللسان" / ٣/ ١١٣. وأورده ابن جماعة في "هداية السالك"/ ١/ ٩١.

<sup>(</sup>٢) أورده ابن حجر العسقلاني في "المطالب العالية" / ٣/ ٣٣٦، (١٣٢٥ / ٢)، ونصه: (لا يبقى أحد يوم عرفة في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا غفر الله له) قال: فقال رجل: ألأهل المعرف يا رسول الله أم =

ويروى: (أن الرحمة تنزل على أطراف الموقف فتعمهم ويغفر لهم بها ذنوبهم ثم تتفرق في الأرض من هنالك). رواه [ق/ ٢٣] الطبرى في التشويق٠٠٠.

وعن أنس قال: وقف رسول الله الله بعرفات وكادت الشمس أن تؤوب، فقال: (يا بلال أنصت الناس) فقال: (يا معاشر الناس أتاني جبريل الكيلا آنفاً فأقرأني السلام من ربي وقال: إن الله كان غفر لأهل عرفات ولأهل المشعر الحرام وضمن عنهم التبعات) فقام عمر بن الخطاب المه فقال: يا رسول الله هذا لنا خاصة؟ فقال: (هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة) فقال عمر: كثر خير الله فطاب. رواه عبد الله بن المبارك في مسنده ".

وعن ابن عباس قال: وقف رسول الله على بالمزدلفة وقال: (يا بلال انصت الناس)

للناس عامة؟ قال: (بل للناس عامة)، "القرى" للطبري/ ٣٧١. وأورده ابن الجوزي في "مشير الغرام" / ١٨١، والهيثمي في "مجمع الزوائد" / ٣/ ٢٥٢، عزاه للطبراني في "الكبير" وقال: فيه أبو داود الأعمى وهو ضعيف جداً، ولفظه: (بل للمسلمين عامة).

<sup>(</sup>١) أورده المنذري في "الترغيب" / ٢ / ٢٠١-٢٠٢ من حديث عبادة بن الصامت ، والجمال الطبري في "التشويق" / ١٧٧.

تنبيه: وقع في الأصل: (رواه الطبراني)، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) ذكره العقيلي في "الضعفاء الكبير" / ٢/ ١٩٦ - ١٩٧، (٧٢٠)، وفيه: قد رُوِيَ في هذا المعنىٰ بخلاف هذا اللفظ، حديث العباس بن مرداس، وحديث ابن عمر، وغيرهم وأسانيدها لينة، وفيه عن عائشة، وجابر إسنادين صالحين.

وأورده ابن حجر في "لسان الميزان" / ٣/ ١٣٧ ، حديث منكر.. وابن عبد البر في "التمهيد" ١ / ١٢٨ - ١٢٩ .. السيوطي في "المدر المنشور" / ١/ ٢٣٠ - ٢٣١ .. المنذري في "الترغيب" / ٢٠٣/٢ ..

١٢٢ فضل الوقوف بعرفة

فقال بلال عند يا معشر الناس إن الله كان أمركم أن تنصتوا لمقالته، قال ابن عباس: في الله وأيت طاعة مثلها. فأنصت الناس، فقال في الله عشر الحاج إن الله تعالى قد اطلع عليكم في يومكم هذا في جمعكم هذا فوهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم ما سأل) ٠٠٠. والأخبار والآثار في هذا كثيرة، وفيها ذكر كفاية.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجة في "سننه" / ۲/ ۲ ، ۱۰ ، (۳۰۲۶)، ونصه: عن أبي سلمة الحمصي، عن بـ لال بـ ن رباح، أن النبي قل قال له غداة جمع: (يا بلال.. أسكت الناس) أو (أنصت الناس)، ثـم قـال: (إن الله تطول عليكم في جمعكم هذا فوهب مسيئكم لمحسنكم، وأعطى محسنكم ما سأل، ادفعوا باسـم الله)؛ وفي "الزوائد" / ۳/ ۲۹ (۲۰۰۵ – ۳۰۲۶): هذا إسناد ضعيف، أبو سلمة هذا لا يعرف اسـمه وهـو

وذكره الألباني في "صحيح سنن ابن ماجة" / ٣/ ٤٧ - ٤٨، (٣٠٨٠)، وفي "سلسلة الأحاديث الصحيحة" / ٤/ ١٦٣ - ١٦٣، (١٦٢٤)، حيث قال: قلت: لكن الحديث صحيح عندي، فإنه له شواهد من حديث أنس بن مالك وعبادة بن الصامت وعباس بن مرداس؛ انتهى. وقد مرَّ الحديث عنهما فيما سق..

الباب الرابع -----

#### حكاية:

عن علي بن الموفق رحمه الله قال حججت سنة فلم كانت ليلة عرفة بت بمنى فرأيت بالمنام كأن ملكين قد نزلا من السهاء فنادى أحدهما صاحبه يا عبد الله أترى كم حج ببيت ربنا هذه السنة؟ قال: لا أدري، قال: حجه ستهائة ألف فقبل منهم حج ستة ثم ارتفعا فغابا في السهاء فانتبهت فزعاً وقلت في نفسي: إذا قبل حج ستة فأين أكون أنا؟ فلها أفضت من عرفات وصرت عند المشعر الحرام جعلت أفكر في كثرة الخلائق، وقلت: من قبل منهم؟ فغلبني النوم فإذا الشخصان قد نزلا بعينها فقال أحدهما لصاحبه المقالة الأولى، ثم قال: أتدري ما حكم ربنا في هذه السنة؟ قال: لا، قال: وهب لكل واحد من الستة مائة ألف [ق/ ٢٤] فانتبهت وقد دخلني السرور. رواه ابن الحوزى وغيره".

قال الإمام أبو بكر محمد بن الحسن النقاش: إن عدد الحجاج الواردين من الآفاق ألف ألف وخمسمائة ألف إنسان وأن ذلك هو الغاية التي لا يزاد عليها وأن الحد الذي ينقص منه أن يكونوا ستمائة ألف إنسان كما في الحديث انتهى ".

<sup>(</sup>۱) أبو حامد الغزالي في "الإحياء" / ۱/ ۳۲۱؛ وعلي بن موفق العابد الزاهد، حدث عن منصور بن عمار وغيره، روئ عنه أحمد بن مسروق الطوسي، وعباس بن يوسف الشكلي وغيرهما وهو عزين الحديث، وكان ثقة، مات سنة ٢٦٥ه؛ كما في "تاريخ بغداد" للخطيب / ١٣/ ٥٩٨ / ٢٠٥٠، (٦٥٠٣).

<sup>(</sup>٢) ونصه كما في "الإحياء" للغزالي / ١ / ٣٢١، قال رسول الله على: (إن الله على قد وعد هذا البيت أن يحجه في كل سنة ستمائة ألف، فإن نقصوا أكملهم الله على من الملائكة، وإن الكعبة تحشر كالعروس المزفوفة وكل من حجها يتعلق بأستارها يسعون حولها حتى تدخل الجنة فيدخلون معها) قال الملا =

١٧٤ معرفة

وقد ذكرنا فضل صوم يوم عرفة وفوائد أخر في كتابنا تشويق الأنام فراجعه. والله الله أعلم.

<sup>=</sup> على القاري الهروي في "المصنوع في معرفة الحديث الموضوع" / ٦٣ (٥٠): قال العراقي: لم أجد لـه أصلاً؛ نقلاً عن "المغني عن حمل الأسفار..." / ١/ ١٩٦، (٧٧٣).

وأورده العجلوني في "كشف الخفا" / 1 / ٢٧٨، (٧٣٠)، وقال: ذكره في "الإحياء"، قال العراقي لم أجد له أصلاً.

# الباب الخامس في رمي الجمار والحلق والأضحية



الباب الخامس الخامس الخامس المناه الم

#### الباب الخامس

### في رمي الجمار والحلق والأضحية

عن ابن عمر عن النبي الله قال: (إن رامي الجهار لا يدري أحد ماله حتى يوفاه يوم القيامة). رواه ابن حبان في حديث طويل (٠٠٠).

وعن أنس بن مالك أنه كان قاعداً مع النبي في مسجد الخيف وأن رجلاً من الأنصار سأله عن مخرجه من بيته يؤم البيت الحرام وعن المشاعر؟ فأجابه عن ذلك وقال: (أنه يغفر له بكل حصاة رماها كبيرة من الكبائر الموبقات) رواه سعيد بن منصور ".

<sup>(</sup>۱) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان/ ٥/ ٢٠٥ - ٢٠٨ ، (١٨٨٧)، ونصه: عن ابن عمر قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي فقال: يا رسول الله، كلمات أسأل عنهن، قال: (أجلس).... وإذا رمى الحجار لا يدري أحد ما له حتى يتوفاه يوم القيامة.... وذلك في كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، وقال محققه: إسناده ضعيف، وفي الأصل (يوفاه)، والصحيح ما أثبت.

أورده المنذري في "الترغيب" / ٢/ ٢٠٤-٢٠٦، كتاب الحج: ما جاء في فضل الحج، وفيـه: (...وإذا رمىٰ الحجار لا يدري أحدما له حتىٰ يتوفاه الله يوم القيامة..)..

وذكره البيهقي في "دلائل النبوة"، ٦/ ٢٩٣–٢٩٥، وقال: إسناده حسن..

وأخرجه الصنعاني في "المصنف" / ٥/ ١٥-١٦، (٨٨٣٠)، وفيه: (.. وأما رميك الجمار فإنه مدخور لك..).

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" / ٣/ ٢٧٤-٢٧٥، كتاب الحج: باب فضل الحج، وفيه: (وأما رميك الحجار فلك بكل حصاة رميتها كبيرة من الموبقات، وأما نحرك فمذخور لك عند ربك..).

<sup>(</sup>٢) أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" / ٣/ ٢٧٥، وفيه: (... وأما رميك الحجار فلك بكل حصاة ترميها تكفير كبيرة من الكبائر الموجبات، وأما نحرك فمذخور لك عند ربك..).

وعن ابن عمر قال: سأل رجل النبي عن رمي الجهار وما له فيه؟ فسمعته يقول: (تجد ذلك عند ربك أحوج ما تكون إليه). رواه الطبراني ...

وعن نافع قال: أن ابن عباس كان يقف عند الجمرتين الأولتين وقوفاً طويلاً يكبر الله تعالى ويسبحه و يحمده ويدعوه و لا يقف عند جمرة العقبة. رواه مالك".

وذكره البيهقي في "دلائل النبوة" / ٦/ ٢٩٥، وفيه: (... وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة ترميها
 كبيرة من الكبائر الموبقات الموجبات..)؛ وانظر الذي قبله..

<sup>(</sup>۱) ذكره المنذري في "الترغيب" / ۲/۲۷، الترغيب في رمي الجمار، وما جاء في رفعها، وفيه: (.. وما لنا فيه)، بدل: (وما له).

وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" / ١٢/ ٤٠١ ، (١٣٤٧٩)، وفيه: سأل رجل النبي الله عن رمي الحمار، ما له فيه؟ فسمعته يقول: (... تجد ذلك عند ربك أحوج ما تكون إليه)..

وأخرجه أيضاً في "الأوسط" / ٣/ ١٥٠ ، (٤١٤٧)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن القاسم بن أبي بعزة إلا الحجاج، ولا عن حجاج إلا عبد السلام، تفرد به: عبد المؤمن؛ وقد سبق الكلام عن هذا الحديث في "الباب الأول: في فضل الحج".

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" / ٣/ ٢٦٠، باب رمي الجمار؛ وفيه: الحجاج بن أرطأة، وفيه كلام..

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مالك في "الموطأ" / ٢١٧)، ٢١٧)، كتاب الحج: باب رمي الجمار، وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقف عند الجمر تين الأوليين وقوفاً طويلاً، يكبر الله، ويسبحه، ويحمده، ويدعو الله، ولا يقف عند جمرة العقبة.

وقد ورد في "صحيح البخاري" / ٢/ ٦٢٣ - ٦٢٤، (١٦٦٤ - ١٦٦٦)، في كتاب الحج باب من رمئ جرة العقبة ولم يقف، من رواية الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر، ما يفيد هذا المعنى بقوله: أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبعة حصيات، ثم يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل، فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلاً، ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال=

وروى البخاري والنسائي وابن ماجة بمعناه وذكر أن النبي فله فعل مثل ذلك؛ وعن ابن عباس قال: قال رسول الله فله: (لما أتى خليل الله فله المناسك عرض له إبليس عند الجمرة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض) قال ابن عباس: فالشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون ".

الأولى: في حديث رقم: (٣٠٣٢)، وفيه: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا طلحة بن يحيى عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أنه رمى جمرة العقبة ولم يقف عندها، وذكر أن النبي فله فعل مثل ذلك.

الثانية: في حديث رقم: (٣٠٣٣)، وفيه: حدثنا سويد بن سعيد، ثنا علي بن مسهر، عن الحجاج، عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: كان رسول الله الله إذا رمئي جمرة العقبة مضى ولم يقف.. انظر: "مسند الإمام أحمد \_ الموسوعة الحديثية"، / ١٠ / ٤٥٧ – ٤٥٨، (٤٠٤)، وذلك عن الزهري عن ابن عمر، وأيضاً الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" / ٥/ (٢٠٧٣)، والأزرقي / ١/ ٧٠، باب ذكر حج إبراهيم الكلان.

<sup>=</sup> فيسهل، ويقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلاً، ويدعوا ويرفع يديه، ويقوم طويلاً، ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي، لا يقف عندها، ثم ينصرف، فيقول: هكذا رأيت النبي الله يفعله..

وكذا ورد في "سنن النسائي" / ٥/ ٢٧٦- ٢٧٧، (٣٠٨٣)، باب الدعاء بعد رمي الجمار، وفيه: قال الزهري سمعت سالماً يحدث بهذا عن أبيه عن النبي الله وكان ابن عمر يفعله..

وفي "سنن ابن ماجة" / ۲/ ۱۰۰۹، روايتين:

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في "المستدرك" على الصحيحين / ١/٤٦٦، كتاب المناسك: رمي الجمار ومقدار الخصير.

وأورده المنذري في "الترغيب" / ٢/ ٢٠٧، والبيهقي في "السنن الكبرئ" / ٥/ ١٥٣، كتاب الحج: باب ما جاء في بدء الرمى، بإسناد رجاله ثقات، إلا محمد بن أحمد بن أنس القرشي فصدوق كماً في=

عن محمد بن إسحاق [ق/ ٢٥] قال: قام مع خليل الرحمن جبريل عليها السلام فأراه المناسك كلها: الصفا والمروة ومنى ومزدلفة وعرفة فلما دخل منى وهبط من العقبة تمثل له إبليس عند جمرة العقبة فقال جبريل الطبيخ كبر وارمه، فرماه بسبع حصيات فغاب عنه إبليس، ثم برز له عند الجمرة الوسطى، فقال له جبريل: كبر وارمه، فرماه بسبع حصيات مثل حصى الخذف، فغاب عنه إبليس ثم مضى إبراهيم في وجمه وجبريل يوقفه على المواقف ويعلمه المناسك حتى انتهى إلى عرفة فلما انتهى إليها قال له جبريل: أَعَرَفت مناسكك؟ قال إبراهيم الطبيخ نعم، قال: فسمى عرفات بذلك لقوله: أعرفت مناسكك؟

وعن ابن عباس قال: إنها سميت منى منى لأن جبريل حين أراد أن يفارق آدم قال له: تمنى، قال: أتمنى الجنة. فسميت منى. والله تعالى أعلم ".

 <sup>&</sup>quot;التقريب" / ۸۲۲، (۵۷٤٥)، وحفص بن عبد الله بن راشد السلمي فصدوق، كما في "التقريب" / ۲۵۷، (۱٤۱۷)؛ وفي "شعب الإيمان" / ۲۸ / ۲۳، بإثر الحديث رقم: (۳۷۸۳).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" / ٤/ ٢٤٩، (٢٨٠٤)، ٢٦٤ (٢٨٤٢)، ونصه: عن عبد الله بن عمرو قال: أتى جبريل إبراهيم بريه المناسك فصلى به الظهر والمعصر والمغرب والعشاء. والصبح بمنى، ثم ذهب معه إلى عرفات فصلى به الظهر والعصر بعرفة، ووقفه حتى غابت الشمس، ثم دفع به حتىٰ رمى الجمرة، فقال له: اعرف الآن. فأراه المناسك كلها، وفعل ذلك بالنبي ، قال: محقق الكتاب، د. محمد الأعظمي/ إسناده حسن، وأخرجه البيهقي في "الشعب" / ١٨/٨ - ٢٠ (٢٧٨١) بإسنادين؛ أولهما حسن، والثاني ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أورده المحب الطبري في "القرئ" ٣٤١، وفيه: عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس المسما، أن رجلاً سأله: لم سميت منى؟ فقال: لما يقع فيها من دماء الذبائح وشعور الناس تقرباً إلى الله تعالى، وتمنياً للأمانى من عذابه.

#### فصل

#### في الحلق

عن أنس أن النبي الله أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر نسكه ثم دعا بالحلاق وناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال: (احلق) فحلق فأعطاه أبا طلحة، فقال: (أقسم بين الناس). رواه الشيخان ...

<sup>=</sup> وأخرجه السيوطي في "الدر المنثور" / ١/ ٢٣٥، والأزرقي في "أخبار مكة" / ١/ ١٨٠، في: ما ذكر من اتساع منى أيام الحج، ولماذا سميت منى؟ والأثر إسناده ضعيف جداً، لأن فيه الكلبي: وهو محمد بن السائب، متهم بالكذب كما في "التقريب" / ٨٤٧، (٩٣٨ )، وابن الجوزي في "مشير الغرام" / ٢٠٦، باب ذكر منى..

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في "صحيحه" / ٢/ ٩٤٨، (١٣٠٥ - ٣٢٦)، كتاب الحج: باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق.. ونصه: حدثنا سفيان: سمعت هشام بن حسان يخبر عن ابن سبرين عن أنس بن مالك. قال: لما رمي رسول الله الله الجمرة، ونحر نسكه وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله شقه الأيسر، فقال: (احلق) فحلقه.. فأعطاه أبا طلحة.. فقال: (اقسمه بين الناس)، وفي الأصل: (...ناول الشق الأيسر...)، والصواب كما أثبت.

وفي رواية أخرى: أخبرنا حفص عن غياث عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك، أن رسول الله الله أن منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: (خذ) وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس، حديث رقم: (٣٢٥، ٣٣٣، ص:٩٤٧).

وهناك روايات أخرى وردت بألفاظ تؤدى المعنى في الحديث رقم (٣٢٤–٣٢٥).

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله الله الله الله النساء الحلق وإنها عليهن التقصير). رواه الدارمي (٠٠).

وكذلك في "صحيح البخاري" / ١/ ٧٥، كتاب الوضوء: باب الماء الذي يغسل بمه شعر الإنسان،
 ونصه: حدثنا عباد عن ابن عون، عن ابن سيرين عن أنس؛ أن رسول الله لله لما حلق رأسه، كان أبو
 طلحة أول من أخذ من شعره.

وكذلك في "الجامع الصحيح للترمذي" / ٣/ ٢٥٥، (٩١٢)، كتاب الحج: باب ما جاء بأي جانب الرأس يبدأ في الحلق، وهو نص حديث سفيان عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس بن مالك في صحيح مسلم. وقال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه أبو داود في "اسننه" / ٢/ ١٥-٥١٥ (١٩٧٥)، ونصه: ... حدثنا هشام عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله الله من جمرة العقبة ثم انصر ف إلى البدن فنحرها والحلاق جالس، فأوما إلى رأسه، فقال: (احلق) فحلق شقه الأيمن فقسمه فيمن يليه، ثم قال: (احلق الشق الآخر) فحلقه، فقال: (أيس أبو طلحة؟)، فناوله إياه، وص: ٤٤٩، حديث رقم: (١١٦١/١). وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" نقلاً من صحيح مسلم...

(۱) أخرجه الدارمي في "سننه" / ۲/ ٦٤، كتاب المناسك: باب من قال: إن على النساء حلق، وفيه: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس قال: قال رسول الله الله النساء على النساء حلق إنسما على النساء التقصير).

وأخرجه الدارقطني في "سننه" / ٢/ ٢٧١، (١٦٥ - ١٦٦).. وأيضاً الطبراني في "المعجم الكبير" / م/ ٢٥، (١٠٤ م).. وأيضاً البيهقي في "السنن الكبرى" / م/ ١٠٤، كتاب الحج: باب ليس على النساء حلق ولكن يقصرن. وحققه الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" / ٢/ ١٥٧ - ١٥٨، (٢٠٥).

 الباب الخامس الباب الماب ا

وعن ابن عمر أن رسول الله الله الله الله الله على حجة الوداع وأناس من أصحابه، وقصر بعضهم. متفق عليه ٠٠٠.

(۱) أخرجه البخاري في "صحيحه" / ۲/ ٦١٦، (١٦٣٩)، كتاب الحج: باب الحلق والتقصير عند الإحلال، ونصه: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب بن أبي حزة، قال نافع: كان ابن عمر شما يقول: حلق رسول الله في حجته، وفي ص:/ ٦١٧، حديث رقم: (١٦٤٢)، ما نصه: حدثنا عبد الله بن عمد بن أسماء: حدثتنا جويرية بنت أسماء، عن نافع: أن عبد الله قال: حلق النبي في وطائفة من أصحابه، وقصر بعضهم وأورد البخاري هذين النصين في الجزء الرابع/ ١٦٠١، حديث رقم: (٢٤٨) وكتاب المغازي، باب حجة الوداع..

وأخرجه مسلم في "صحيحه" / ٢/ ٩٤٥، (١٣٠٦-١٣٠١)، كتاب الحج: باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير، ونصه: حدثنا يجيئ بن يجيئ ومحمد بن رمح قالا: أخبرنا الليث وحدثنا قتيبة. حدثنا ليث عن نافع، أن عبد الله قال: حلق رسول الله فل وحلق طائفة من أصحابه، وقصر بعضهم؛ وفي رقم: (٣٢٧-٣٠١)، ص: ٩٤٧، ما نصه: وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القارئ ـ وحدثنا قتيبة. حدثنا حاتم ـ يعني ابن إسماعيل ـ كلاهما عن موسئ بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله الله حلق رأسه في حجة الوداع..

وأخرجه الترمذي في "الجامع الصحيح" / ٣/ ٢٥٦، (٩١٣)، كتاب الحج: باب ما جاء في الحلق والتقصير، قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح..

وأخرجه النسائي في "كتاب السنن الكبرى" / ٢/ ٤٤٩، حديث رقم: (١/٤١١٤)، وفيه: حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال: حلق رسول الله الله الله عن أصحابه وقصر بعضهم...، وفي رواية عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله الله على رأسه في حجته.

وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" / ٥/ ١٣٤، وأيضاً أبي داود في "كتـاب السـنن" / ٢/ ١٥، (١٩٧٤) وفيه: عن ابن عمر، أن رسول الله ، حلق رأسه في حجة الوداع.

لا يرون على المرأة حلقاً. ويرون أن عليها التقصير، وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة سوئ الترمذي.

وعن ابن عمر: أن رسول الله هاقال: (رحم الله المحلقين) قالوا: والمقصرين، قال: (رحم الله المحلقين) قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: (والمقصرين). رواه مسلم وابن ماجة".

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في "صحيحه" / ۲ / ۲۱۷، (۱٦٤)، ونصه: عن أبي زرعة، عن أبي هريرة الله قال: (اللهم اغفر للمحلقين)، قال رسول الله (اللهم اغفر للمحلقين) قالوا: وللمقصرين؟ قالها ثلاثاً، قال: (وللمقصرين).

وأخرجه ابن ماجة في "سننه" / ٢ / ١٠ ، (٣٠ ٤٣)، كتاب المناسك، باب الحلق، وفيه عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله (اللهم اغفر للمحلقين)، قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: (والمقصرين). (اللهم اغفر للمحلقين)، ثلاثاً، قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: (والمقصرين).

وحققه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجة" / ٣/ ٥٣، (٣٤٨٦)، وأخرجه أيضاً البيهقي في "السنن الكبري" / ٥/ ١٣٤، كما في صحيح مسلم..

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في "صحيحه" / ٢/ ٩٤٦، (٣١٨) ١٣٠١)، من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وأخرجه ابن ماجة في "السنن" / ٢/ ١٠ ٢ (٣٠٤٤).

اغفر للمحلقين) قال: فقال رجل من القوم والمقصرين، فقال رسول الله في الثالثة أو الرابعة: (والمقصرين) قال: وأنا يومئذ محلوق رأسي في يسرني بحلق رأسي حمر النعم. رواه أحمد (٠٠).

قال المحب الطبري: وفي تكرار الدعاء للمحلقين حث عليه لأنه أبلغ في العبادة وأدل على صدق النية في التذلل لله لأن المقصر يبقي لنفسه من الزينة، ثم جعل للمقصرين نصيباً وهو الربع أو الثلث لئلا يخلو أحد من أمته من صالح دعوته إذا تقرر هذا". فعن النبي الله أنه قال: (أنّ للحالق بكل شعرة سقطت من رأسه نوراً يوم

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في "مسنده \_ الموسوعة الحديثية" / ٢٩ / ١٤١ - ١٤١، (١٧٥٩٨)، بإسناد جاء فيه: حدثنا سريج بن النعمان، حدثني أوس بن عبيد الله أبو مقاتل السلولي، حدثني بريد بن أبي مريم عن أبيه مالك بن ربيعة أنه سمع رسول الله ، وهو يقول: .. فذكر الحديث..

هذا حديث صحيح، وإسناده حسن من أجل أوس بن عبيد الله \_وقيل: عبد الله ، فقد روى عنه جمع. وذكره ابن حبان في "الثقات"...

وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" / ٥/ ٢٥، من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، بهذا الإسناد،. وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" / ١/ ٣٤٣-٣٤٣، ولبن قانع في "معجم الصحابة" / ١٣/ ٤٦٢٥، (١٧٤٢)، من طريقين عن أوس بن عبيد الله، به.

وأخرجه ابسن قانع في "معجم الصحابة" / ١٣/ ٤٦٢٧، (١٧٤٣)، والطبراني في "الكبير" / ٢١ / ٢٤٠، (٢٠٤)، وفي "الأوسط" / ٢/ ١٧٠، (٢٩١٤)، من طريق حبان بن يسار أبو روح الكلابي، عن بريد بن أبي مريم، به. بنحوه. وتصحف بريد في معظم مصادر التخريج إلى يزيد...

<sup>(</sup>٢) ذكره المحب الطبري في "القرى" / ٤١٢.

القيامة). رواه ابن حبان في صحيحه ٠٠٠.

(۱) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان / ٥/ ٢٠٥ - ٢٠٨٠)، وهو جزء من حديث ابن عمر الطويل، الذي جاء فيه: عن ابن عمر قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي ، فقال: يا رسول الله، كلمات أسأل كلمات أسأن عنهن، قال: (أجلس)، وجاء رجل من ثقيف، فقال: يا رسول الله، كلمات أسأل عنهن، فقال أله: (سبقك الأنصاري).... (جئت تسألني عن الركوع والسجود، والصلاة، والصوم؟).... (جئت تسألني عن الحاج ما له حين يخرج من بيته؟ وما له حين يقوم بعرفات؟ وإذا حلق رأسه؟... فله بكل شعرة سقطت من رأسه نور يوم القيامة...)..

والحديث إسناده ضعيف، ففيه يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي، قال أبو حاتم: شيخ لا أرئ في حديثه إنكاراً، يروئ عن عبيدة ابن الأسود أحاديث غرائب، وقال الدارقطني: صالح يعتد به..

وذكره ابن حبان في "الثقات" وكذلك عبيدة بن الأسود، وقال: يعتبر حديث إذا بين السماع في روايته، والقاسم بن الوليد: وثقه ابن معين، والعجلي وغيرهما، وذكره ابن حبان في "الثقات" / ٣٨ /٧/ ٣٣٨، وقال: يخطئ ويخالف، والحافظ في "التقريب" / ٧٩ / ٧٩٨، (٥٣٨): صدوق يغرب، وسنان بن الحارث: لم يوثقه غير ابن حبان..

وأخرجه البيهقي في "الدلائل" / ٦/ ٢٩٤، من طريق أبي كريب عن يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي، مذا الإسناد، وقال: إسناده حسن..

وأخرجه البزار في "مسنده" (۱۰۸۲)، عن طريق محمد بن عمر بن هياج، به .. ومن طريق آخر أخرجه البزار في "مصنفه" (۸۸۳۰)، من طريقه الطبراني في "الكبير" (۱۳۵٦) عن ابن عمر عبد الوهاب، وقد صرح به البيهقي في "الدلائل" / ۹۳/۲ ، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر.

وعبد الوهاب هذا: كذبه سفيان الثوري، وقال أحمد: ليس بشيء ضعيف الحديث... والحديث سبق الكلام عليه وتخريجه في: الباب الأول: في فضل الحج. وفي الباب الخامس: في رمي الجمار والحلق والأضحية، وفي الباب عن أنس بن مالك عند البزار (١٠٨٣)، والبيهقي في "الدلائل" / ٢/ ٢٩٤ – ٢٩٥

وقال الله الله عن مشاعر الحج؟ (أن لك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة) قيل: يا رسول الله فإن كانت الذنوب أقبل من ذلك؟ قال: (إذاً يدخر لك ذلك) رواه سعيد بن منصور (۱۰).

ورأى بعض الصالحين النبي في المنام فقال: استغفر لي، فقال: (أحججت؟) فقال: نعم، فقال في: (رأسٌ حُلِقَ بمنى لم تعم، فقال الله: (رأسٌ حُلِقَ بمنى لم تمسه النار أبداً). أخرجه ابن الحاج في منسكه ".

بسند ضعيف، وعن عبادة ابن الصامت عند الطبراني في "الأوسط" ذكره الهيثمي في "المجمع"
 /٣/ ٢٧٦- ٢٧٧، وفي "الترغيب" للمنذري / ٢/ ٢٠٩.

أورده المنذري في "الترغيب" / ٢ / ١٧٨ و ٢ ؟ من حديث ابن عمر: أن النبي النبي المنافري: (وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة، وتمحيٰ عنك خطيئة).. وابين حبان في "صحيحه" / ٥ / ٢٠ – ٢٠ (١٨٣٣)، و"الكنيز" / ٥ / ٢ – ٢٠ (١٨٣٣)، وفيه: (وأما حلقك رأسك فإنه مدخور لك بكل شعرة تسقط حسنة) الصنعاني "المصنف" / ٥ / ١٠ – ٢٠ (٨٨٣٠). والفاكهي في "أخبار مكة" / ١ / ١٩٠ (٣٠٣)، وفيه حديث عن كعب ما نصه: (... ومن حلق رأسه عنده في حج أو عمرة كتبت له بكل شعرة حسنة، وعي عنه بكل شعرة سيئة) وأخرجه الأزرقي في "أخبار مكة" / ٢ / ٥ – ٧، وفيه: (وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة، ويُمحيٰ عنك بها خطيئة) فقال: يا رسول الله أرأيت إن كانت الذنوب أقل من ذلك؟ قال: (يدخر لك في حسناتك...)، من حديث أنس بن مالك. والمنذري في "الترغيب" / ٢ / ١٧٧ و ٩ ٠ ٢، وفيه: (وأما حلقك رأسك فلك نوراً يوم القيامة).. من حديث عبادة بن الصامت؛ وقد سبق تخريج هذا الجزء من الحديث الطويل لابن عمر، وعبادة بين الصامت، وأنس بن مالك، والمذي سبق...

 <sup>(</sup>۲) المحب الطبري في "القرئ" / ۲۱۱ - ۲۱۱، باب الحلق والتقصير، وفيه: وعن أحمد بن العباس البزار
 قال: سمعت أبا سهل بن يونس الرجل الصالح يقول: رأيت كأن سفينة تجري على وجه الأرض، =

#### فصل

## في الأضحية

عن جابر في في حديثه الطويل أن علياً في قدِم ببدن النبي النبي الإبل فلما رمى النبي النبي الله المنحر فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده، وأعطى علياً فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببعضة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. رواه مسلم وأبو داود والنسائي ".

<sup>=</sup> فقلت الله سفينة تجري على وجه الأرض! فقال قائل: فيها رسول الله ها، فقفزت من موضعي، وضربت بيدي على هربلنات المركب، وقلت: يا رسول الله، استغفر لي. فقال لي: (حججت ؟) فقلت: نعم.. فقال: (رأسٌ حُلِقَ بمنى لا تمسه النار أبداً).. أخرجه ابن الحاج المالكي في "منسكه".

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في "صحيحه" / ۲/ ٨٩٣ – ٨٩٣ ، (١٢١٨)، كتاب الحج: باب حجة النبي . وأبو دارد في "سننه" / ۲/ ٤٨٦ – ٤٩٠ ، (١٩٠٠)، بناب صفة حيج النبي ، و"بنل المجهود" للسهار نفوري / ٨/ ٣٥٩ – ٣٦٠ ، كتاب الحج: باب الهدي إذا عطب، من حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وج ٩/ ٥-٧ ، باب الإقران من حديث البراء بن عازب، وص: ١٧٣ – ٢٠٤ ، باب صفة حجة النبي .

وورد في "السنن الكبرى" للنسائي/ ٢/ ٤٥٠، (١١٩)، كتاب الحج: الاشتراك في الهدي، من حديث جابر بن عبد الله...

وأخرجه ابن ماجة في "سننه" / ٢/ ١٠٢٧ - ١٠٢٧، (٣٠٧٤)، باب حجة رسول الله هم، وص: ٥٥٠١، (٣١٥٨)، باب الأكل من لحوم الضحايا، وفيه: وفي "الزوائد: رجال إسناده ثقات".. وحققه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجة"/ ٣/ ١٩٠، (٣٢١٧)..

الباب الخامس\_\_\_\_\_ا ٣٩ ا

وابن حبان في "صحيحه بترتيب ابن بلبان" / ٩/ ٣٢٧، (٢٠١٨)، عن جابر أن النبي الساق معه ماثة بدنة، فلما انصرف إلى المنحر نحر ثلاثاً وستين بيده، ثم أعطىٰ علياً فنحر ما غبر منها. وفي ص:٣٢٨-٣٢٩، (٣٠٠٤)، وفيه: عن جابر أن النبي أمر بالهدي من كل جزور بضعة فجعلت في قدر، فأكلوا من اللحم، وحسوا من المرقة..

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في "صحيحه" / ۲/ ٦١٠ و ٦١٣، حديث رقم: (١٦٢١، ١٦٢٩، ١٦٣١)، كتاب الحج: باب الجلال للبدن، وباب لا يعطى الجزار من الهدي شيئاً، وباب يتصدق بجلود الهدي، وباب يتصدق بجلال البُدن، وليس فيه: (نحن نعطيه من عندنا)..

وأخرجه مسلم في "صحيحه" / ٢/ ٩٥٤-٩٥٥، حديث رقم: (٣٤٨-٣٤٩)..

وحققه الألباني في "صحيح سنن لبن ماجة" / ٣/ ٢٥٣١)، وص: ٨٩، (٢٥٧١)، و والسهار نفوري في "بذل المجهود" / ٨/ ٣٦٦، كتاب الحج: باب كيف تنحر البدن؟ وفيه: عن علي قال: أخبرني رسول الله أن أقوم على بدنه، وأقسم جلودها وجلالها وأمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئاً، وقال: (نحن نعطيه من عندنا). و"سنن أبي داود" / ٢/ ٤٢٧، (١٧٦٦)، باب كيف تنحر البدن؟ وابن حبان في "صحيحه بترتيب ابن بلبان" / ٩/ ٣٢٩-٣٣٠، (٢٠٢١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" / ٢/ ٦١٢، (١٦٢٧)، باب نحر الإبل مقيدة، وباب نحر البدن قائمة..

وأخرجه أيضاً الإمام مسلم في "صحيحه" / ٢/ ٩٥٦، (٣٥٨-٣٢٠)، باب نحر البدن قياماً، وفي سنن أبي داود / ٢/ ٤٢٧، (١٧٦٥)، باب كيف تنحر البدن؟.

فعن عائشة هه قالت: قال النبي هذا (ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع إلى الأرض فطيبوا بها نفساً) رواه الترمذي وحسنه وهذا لفظه وابن ماجة وابن حبان وقال البخاري: إنه مرسل وصله ابن خزيمة. قال الطبري: والحديث عام في الأضحية والهدي (۱۰).

وعن زيد بن أرقم قال: قال أصحاب الرسول الله عنه الأضاحي؟ قال: (سنة أبيكم إبراهيم) قالوا: فها لنا فيها يا رسول الله؟ قال: (بكل شعرة من الصوف حسنة).

 <sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في "سننه" / ٤/ ٧٠، (١٤٩٣)، كتاب الأضاحي: باب ما جاء في فضل الأضحية..
 وابن ماجة في "سننه" / ٢/ ١٠٤٥، (٣١٢٦)..

وضعَّفه الألباني في "ضعيف سنن ابن ماجة" / ٢٥١، (٣١٨٥)..

وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" / ٩/ ٢٦١، و"شعب الإيمان" / ٥/ ٤٨٠، برقم: (٧٣٣٣)..

وأخرجه الحاكم في "المستدرك" / ٤/ ٢٤٦. وابن الجوزي في "العلل المتناهية" / ٢/ ٧٨ - ٢٩، (٩٣٦)، وفيه قال ابن الجوزي: وهذا حديث لا يصح، قال يحيى: عبد الله بن نافع ليس بشيء، وقال النسائي: متروك، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حبان: لا يحتج بأخباره؛ وقال محقق العلل الاستاذ إرشاد الحق الأثري: هذا من أوهام المؤلف رحمه الله، وتبعه المناوي في "الفيض" ج٥/ ص: ٨٥٤، فإن عبد الله بن نافع هذا هو أبو بكر المدني، أما في الإسناد فهو عبد الله بن نافع الصائغ وهو ثقة وفي حفظه لين كما في "التقريب". وقد قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، لكن تعقبه الذهبي بأن سليمان - أبا المثنى، واه وبعضهم تركه... وقال البخاري: أنه مرسل ووصله ابن خزيمة كما في "المغني" للحافظ العراقي / ج١/ ص: ٢١٦، (٢٤٨)، و"تهذيب الكمال" / ٢٤/ ٣٥٠، و"القرئ" للمحب الطبري / ٣٠٤، الباب٢١ في النحر.

رواه أحمد وابن ماجة والطبراني ورواه الحاكم والبيهقي وصححاه...

(۱) وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده مالموسوعة الجديثية" / ۳۲ / ۳۲ – ۳۳، (۱۹۲۸۳)، سنن ابن ماجة/ ۲/ ۲۱، (۳۱۲۷)...

وحققه الألباني في "ضعيف سنن ابن ماجة" / ٢٥١، (٣١٨٦)، وفيه ضعيف جداً..

وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" / ٥/ ٢٢٣، (٥٠٧٥)..

ورواه الحاكم في "المستدرك" / ٢/ ٣٨٩، وفيه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه..

وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرئ" / ٩/ ٢٦١، وفيه: قال البخاري عائدُ الله المجاشعي عن أبي داود روئ عنه سلام بن مسكين وأبو داود ولم يسم هو نفيع بن الحارث...

ابن عدي في "الكامل في ضعفاء الرجال" / ٥/ ١٩٩٣، ابن قانع/ معجم الصحابة/ ٥/ ١٦٨٨ - ١٦٨٨، (٤٦٣)..

العقيلي في "كتاب الضعفاء الكبير" / ٣/ ٤١٩، (١٤٦٠)، وج٤/ ٣٠٠-٣٠٧، (١٩٠٨)..

البخاري في "التاريخ الكبير" / ٤ قسم ١/ ١١٤، نفيع بن الحارث أبو داود الأعمى يتكلمون فيه...

وج٤/ قسم ٢/ ٨٤، عائذ الله المجاشعي عن أبي داود روى عنه سلام بن مسكين لا يصح حديثه...

الذهبي في "الميزان" / ٢/ ٣٦٤، (٣٠ ٤١)، وفيه: قال أبو حاتم: منكر الحديث... وقال البخاري لا يصح حديثه..

وخلاصة القول: أن هذا الحديث إسناده ضعيف جداً، حيث أن أبا داود وهو نفيع بن الحارث الأعمى الكوفي متروك، وعائذ المجاشعي ضعيف، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، على الرغم من تصحيح الحاكم في "مستدركه" لهذا الحديث.. وأن البخاري ومسلم لم يخرجاه كما مر آنفاً..

الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" / ٣/ ١٤٧ - ١٥٨، (١٠٥٠)، وفيه: (الأضحية لصاحبها بكل شعرة حسنة).. وقال: موضوع...

 وعن علي أن النبي الله قال لفاطمة في الأضحية: (أما أنها يجاء بها يـوم القيامة بلحومها ودمائها حتى توضع في ميزانك) رواه أبو الشيخ ".

وعن عمران بن حصين أن النبي في قال لفاطمة: (قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها [ق/ ٢٨] كل ذنب عملتيه وقولي: ﴿ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِى وَمُعْيَاى وَمَمَاتِي لِللهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُ اللهِ وَلَا لَكُ وَلِمَا اللهُ عمران بن حصين: يا رسول الله هذا لك ولأهل بيتك خاصة أم للناس عامة؟

وفيه: (الأضاحي سنة أبيكم إبراهيم) قالوا: فما لنا فيها؟ قال: (بكل شعرة حسنة)، قالوا: فالصوف؟
 قال: بكل شعرة من الصوف حسنة).. وقال: إنه موضوع.

وساق الحاكم في "المستدرك" / ٤/ ٢٢٢، نفس الحديث لكن باختلاف يسير من رواية سعيد بن جبير..

وأورده الألباني في "الضعيفة" / ٢/ ١٥، (٥٢٨)، وقال: منكر... على الرغم من أن الحاكم قال عنه: صحيح الإسناد، فرد الذهبي بقوله: بل أبو حمزة ضعيف جداً، وابن إسماعيل ليس بذاك..

وقال ابن أبي حاتم في "العلل" / ٢/ ٣٨-٣٩، سمعت أبي يقول: هو حديث منكر.. ورواه أبو القاسم الأصبهاني عن علي بنحوه كما في "الترغيب"، وقال: وقد حسن بعض مشايخنا حديث علي هذا. والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) سورة الأنعام: آية ١٦٢ – ١٦٣.

تنبيه: وقع في الأصل: (من) بدل: (أول) وهو خطأ.

الباب الخامس المناسب ا

وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرئ" / ٩/ ٢٨٣، وفيه: (.. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين).. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" / ٣/ ٢٤٧، (٢٥٣٠)، عن سعيد بن جبير، عن عمران بن حصين.. والطبراني في "المعجم الكبير"/ ١٨/ ٢٠٠، (٢٠٠)، والهيثمي في "مجمع الزوائد" / ١٧/٤، وقال: وفيه أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف.. والألباني في "الضعيفة" / ٢/ ٥٢٨، وقال: منكر، وقد سبق الحديث عنه آنفاً، وفي الأصل: (وبال قطرة تقطر...) والصواب ما أثبت.

النبي هي يضحي بكبشين، وأنا أضحي بكبشين. وص: ٢١١١، حديث رقم: (٢٢٥٥)، ونصه: أن النبي هي يضحي بكبشين، وأنا أضحي بكبشين. وص: ٢١١١، حديث رقم: (٢١١٠)، ونصه: أن رسول الله هي انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين، فذبحهما بيده. وص: ٢١١٧، حديث رقم: (٢٢٨٥)، ونصه: ضحى النبي هي بكبشين أملحين، فرأيته واضعاً قدمه على صفاحهما، يسمي ويكبر، فذبحهما بيده.. وص: ٢١١٤، حديث رقم: (٢٤١٥)، وحديثي رقم: (٢٤٤٥–٢٥٥)، وفيهما مع تقديم وتأخير يسير في بعض الألفاظ:... أن النبي كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، وضع رجله على صفحتهما، ويذبحهما بيده. والآخر بهذا النص: ضحى النبي بي بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما. وأيضاً ج٦/ ٢٩٣، حديث رقم: (٢٩٦٤)، ونصه عن أنس قال: ضحى النبي بي بكبشين يسمى ويكبر...

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في "المستدرك" / ٤/ ٢٢٢، ونصه: عن سعيد بن جبير عن عمران بن حصين أن رسول الله قلق قال: (يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإنه يغفر لك عند أول قطرة تقطر من دمها، كل ذنب عملتيه، وقولي: (إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) قال عمران: قلت يا رسول الله، هذا لك ولأهل بيتك خاصة - فأهل ذاك أنتم - أم للمسلمين عامة؟ قال أن (لا بل للمسلمين عامة). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه..

والمستدرك عن علي بن أبي طالب في أنه كان يضحي بكبشين عن نفسه وكبشين عن النبي في وقال: أن رسول الله في أمر أن يُضَحَّى عنه في كل سنة بكبشين، فكان يُضَحَّى عنه بها أبداً".

<sup>=</sup> وأخرجه مسلم في "صحيحه" / ٣/ ١٥٥٤ - ١٥٥٥، حديث رقم: (١٠ - ١٩٦٢)، وص: ١٥٥٦ - وأخرجه مسلم في "صحيحه" / ١٥٥٦، (١٠ - ١٩٦٦)، وص: ١٥٥٦ - ١٥٥٥ من كتاب الأضاحي...

وعند الترمذي في "الجامع الصحيح" / ٤/ ٧١، (١٤٩٤)، كتاب الأضاحي، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح..

وأخرجه ابن ماجة في "سننه" / ۲/ ۲۳ ، ۱۰ حديث رقــم: (۳۱۲۰)، وص: ۱۰۵٤، حــديث رقـــهُ: ﴿ ٣١٢٠)، باب من ذبح أضحيته بيده..

وصححه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجة" / ٣/ ٨١، (٣١٧٨)، وفي كتاب "السنن" لأبي داود / ٣/ ٣٥٨، حديث رقم: (٢٧٨٦-٢٧٨٧). وفي مسند الإمام أحمد "الموسوعة الحديثية" / ١٩/ ٢٤، حديث رقم: (١٩٨٤)، وفيه: كان رسول الله الله يضحي بكبشين. قال أنس: وأنا أضحي بكبشين. وج٠ ٢/ ص: ١٥٠، (١٣٧٣١)، وص: ١٦٢، (١٣٢٠٢)، وج١٢/ ص: ٤٣، (١٣٢٠١)، وص: ١٣٠٨)، وص: ١٣٠٨، (١٣٧١-١٣٧١)، وص: ١٣٠٩، (١٣٧١-١٣٧١)، وص: ١٣٩٤)، وحديث رقم: ١٣٩٤)، وص: ١٣٩٤)، وهو نفس حديث رقم: (١١٩٨٤)، من ج٢.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في "سننه" / ٣/ ٣٥٦، (٣٧٨٣)، ونصه: عن الحكم، عن حنش قبال: رأيت علياً يضحي بكبشين، فقلت له: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله الله الصحي أن أضحي عنه، فأنا أضحي عنه. من كتاب الأضحية عن الميت..

لباب الخامس\_\_\_\_لباب الخامس

#### حكابة:

روى ابن عبد البر في الإستيعاب أن حكيم بن حزام لما حج في الإسلام أهدى مائة بدنة، وأهدى ألف شاة ووقف بهائة وصيف بعرفة في أعناقهم أطواق الفضة منقوش فيها عتقاء الله عن حكيم بن حزام، وكان حكيم بن حزام قد أعتق في الجاهلية مائة رقبة وحمل على مائة بعير ثم أتى النبي الله بعد أن أسلم فقال: يا رسول الله أشياء كنت أفعلها في الجاهلية أتحنث بها ألي فيها أجر؟ فقال رسول الله الله السلام من خير) وعاش حكيم هذا مائة وعشرين سنة ستين في الجاهلية وستين في الإسلام وكان مولده قبل عام الفيل بثلاث عشرة سنة وولد في الكعبة ولا يُعهد أحد ولد في الكعبة غيره؛ وقيل: أن علي بن أبي طالب ولد فيها ولم يثبت ذلك برواية مقبولة. قال: وتأخر إسلام حكيم إلى عام الفتح وتوفي بالمدينة في خلافة معاوية سنة أربع وخسين.

ذكره ابن عبد البر في "الاستيعاب" / ١/ ٣٦٣-٣٦٣، ترجمة رقم: (٥٣٥)، وابن حجر العسقلاني=

وأخرجه الترمذي في "سنن الجامع الصحيح" / ٤/ ٧١، حديث رقم: (١٤٩٥)، ونصه: عن حنش عن لي أنه كان يضحي بكبشين؛ أحدهما عن النبي هو والآخر عن نفسه، فقيل له، فقال: أمرني به، يعني النبي فف فلا أدعه أبداً، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك، وقيد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت، ولم ير بعضهم أن يضحى عنه، وقال: عبد الله بن المبارك: أحب إلي أن يتصدق عنه ولا يضحى عنه، وإن ضحى فلا يأكل منهما شيئاً، ويتصدق بها كلها.. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" / ٤/ ٢٢٩ - ٢٣٠، كتاب الأضاحي، ونصه: عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش قال: ضحى علي هو بكبشين؛ كبش عن النبي هو وكبش عن نفسه، وقال: أمرني رسول الله في أن أضحى عنه، فأنا أضحى أبداً... قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه...

ف "الإصابة" ٢/ ١١٢ - ١١٣، ترجمة رقم: (١٨٠٢)...

وأخرجه البخاري في "صحيحه" ٢/ ٥٦١، حديث رقم: (١٣٦٩)، كتاب الزكاة، باب: من تصدق في الشرك ثم أسلم، وفيه: عن عروة، عن حكيم بن حزام في قال: يا رسول الله، أرأيت أشياء، كنت أتحنث بها في الجاهلية، من صدقة، أو عتاقة، وصلة رحم، فهل فيها أجر؟ فقال النبي في: (أسلمت على ما سلف من خير)، وص: ٧٧٠-٤٧٧، كتاب البيوع: باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه، حديث رقم: (٢١٠٧)، وص: ٩٩٨-٨٩٨، حديث رقم: (٢٠٤١) كتاب العتاق باب: عتى المشرك، ونصه: عن هشام: أخبرني أبي: أن حكيم بن حزام في أعتق في الجاهلية مائة رقبة، وحمل علي مائة بعير، وأعتق مائة رقبة، قال: فسألت رسول الله في فقلت: يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية، كنت أتحنث بها؟ يعني أتبرر بها، قال: فقال رسول الله في: (أسلمت على ما سلف لك من خير)، وج٥/ ٢٢٣٢-٤٢٣٤، حديث رقم: (٢٤٦٥)، كتاب الأدب باب: من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم، وهذا الحديث بنفس ألفاظ الحديث رقم: (٢٦٦٥)، كتاب السابق ذكره، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه فمثلاً: أرأيت أشياء.. أرأيت أموراً.. من صدقه، أو عتاقة، وصدة، فهل فيها أجر؟ هل كان لي فيها من أجر؟..

وأخرجه مسلم في "صحيحه" / ١١٣/١-١١٤، كتاب الإيمان: باب بيان حكم الكافر إذا أسلم بعده، حديث رقم: (١٢٣،١٩٥).

وأخرجه الحاكم في "المستدرك" / ٣/ ٤٨٢ - ٤٨٥ ، كتاب معرفة الصحابة: ذكر مناقب حكيم بن حزام القرشي هه، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين..

وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده \_الموسوعة الحديثية" / ٤/ ٣٤–٣٥، (١٥٣١٨-١٥٣١٩)، وص: ٣٤٢، (١٥٥٧٥).

وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" / ٣/ ٢١٣ - ٢١٤، (٣٠٨ه-٣٩٩٩)، عروه بن الربير عن حكيم بن حزام.

وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" / ٩/ ١٢٣، كتباب السير، وج ١ / ٣١٦-٣١٧، كتباب المدير.. وأخرجه أيضاً الصنعاني في "المصنف" / ١٠ ص: ٤٥٣، (١٩٦٨٥)..

وأخرجه ابن حبان في "صحيحه بترتيب ابس بلبان" / ١/ ٣٧٠ (٣٣٠)؛ والطبري في "القرئ" / ٢٠٥-٢١ه نقلاً عن ابن عبد البر في الاستيعاب.

# الباب السادس في فضل الطواف والنظر إلى البيت

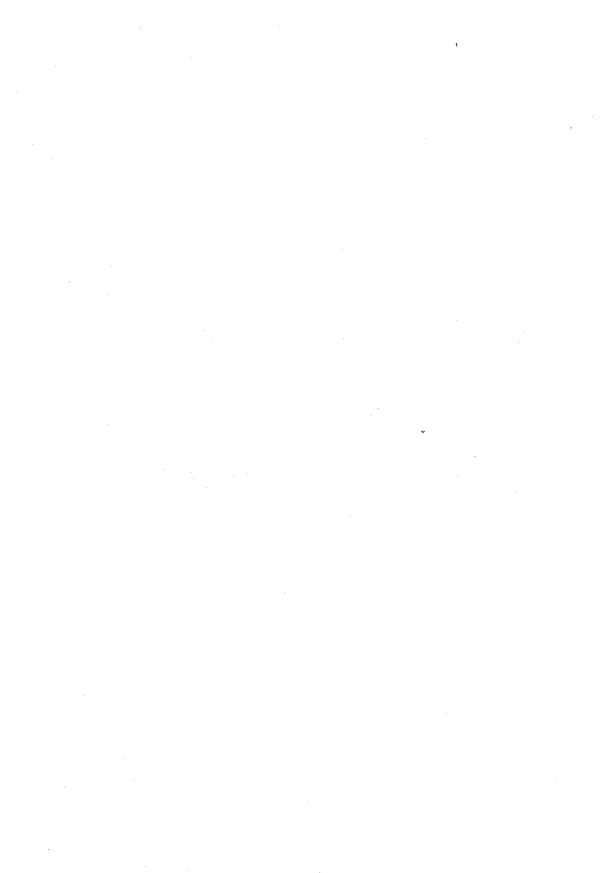

الباب السادس \_\_\_\_\_ المادس \_\_\_\_

## الباب السادس في فضل الطواف والنظر إلى البيت

عن عائشة والت: قال رسول الله الله الله الكعبة عبادة). رواه أبو الشيخ ".

وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" / ١ / ٢٠٠ (٣٢٨)، وفيه: قال: ثنا بقية بن الوليد عن ثـور، عـن مكحـول قـال: قـال رسول الله عن العبادة)، ذكر إحداهن، قال: (والنظر إلى الكعبة عبادة) قال محقق أخبار مكة: إسناده مرسل..

وأخرجه الفاكهي أبضاً في جزء/ ٢، ص: ١٤، حديث رقم: (١١٠٥)، بقوله: حدثني إسحاق بن إبراهيم الطبري قال: ثنا بقية بن الوليد، عن ثور، عن مكحول قال: قال رسول الله ﷺ: النظر في زمزم عبادة وهي تحط الخطابا.

وأورده الطبري في "القرئ" / ٣٠٥، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي (النظر إلى البيت الحرام عبادة). وذكر ابن الجوزي في "مثير الغرام" / ٢٧٦، مثله؛ والحسن البصري في "فضائل مكة" / ٢٨، وفيه: (والنظر إلى الكعبة عبادة وأمان من النفاق)، وكذلك الديلمي في الفردوس/ ٢/ ١٩٥ (٢٩٦٩) وفيه: عن أبي هريرة المحمض من العبادة: قلة الطعم، والقعود في المساجد، والنظر إلى الكعبة، والنظر في المصحف من غير أن يقرأه، والنظر في وجه العالم)..

وأورده الهندي في "الكنز" / ١٥/ ٨٨٠، (٤٣٤٩٣)، (٤٣٤٩٤)، رواية أخرى لم يذكر الصحابي المروي عنه هذا الحديث وفيه: خمس من العبادة النظر إلى المصحف، والنظر إلى الكعبة، والنظر إلى الوالدين، والنظر إلى زمزم، وهي تحط الخطايا، والنظر إلى وجه العالم..

وذكره السيوطي في "فسعيف الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير"، تخريج الألباني / ٨٢٠، حديث رقم (٢٨٤٥)، وقال فيه: ضعيف، وحديث رقم (٢٨٥٥)، وقال فيه: ضعيف جداً، وهو الحديث المروي عن أبي هريرة..

وحققه الألباني في "الضعيفة" / ٤/ ٢٠١ ( ٢٠١٠)، وفيه: حدثنا همام بن مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً: خساً من العبادة: قلة الطعام عبادة، والقعود في المساجد عبادة، والنظر في المصحف من غير قراءة عبادة، والنظر في وجه العالم عبادة، وأطنه قال: والنظر في وجه الوالدين عبادة . ولم يذكر فيه: والنظر إلى الكعبة عبادة، وقال: ضعيف جداً.

١١) أخرجه البيهقي في "الشعب" / ٧/ ٩٩٥ - ٦٠٠ (٣٧٦١)، وفيه: عن ابن جريج عن عطاء، (البيت) بدل: (الكعبة)،
 وذكر محقق الشعب: إن إسناده رجاله ثقات.

وأخرجه الصنعاني في "المصنف" / ٥/ ١٣٥ - ١٣٦ (٩١٧٣) عن عطاء ومجاهد، بزيادة: (وتكتب له بها حسنة، وتصلي عليه الملائكة مادام ينظر إليه)، وحديث رقم: (١٧٤٤)، عن عطاء مثله.

وعن ابن عباس عيشفه: (النظر إلى الكعبة محض الإيمان) ١٠٠٠. رواه الجندي.

وعن سعيد بن المسيب: "من نظر إلى الكعبة إيهاناً وتصديقاً خرج من ذنوب كيوم ولدته أمه"...

وعن عطاء: "النظر إلى البيت الحرام عبادة، فالناظر له بمنزلة الصائم القائم المجتبى المجاهد في سبيله". أخرجها الأزرقي ".

وعن سعيد بن المسيب: "النظر إلى الكعبة يحات الذنوب كما يتحات ورق الشجر". أخرجه الجندي ونقل ابن الجوزي مثله عن ابن السائب".

<sup>(</sup>١) أخرجه الأزرقي في "أخبار مكة" / ٢/ ٩، وفيه: عن عطاء قال: سمعت ابن عباس هيشظ يقول: النظر إلى الكعبة محض الإيمان. وأورده الطبري في "القرى" / ٣٠٥، ما جاء في فضل النظر إلى الكعبة.. وأيضاً ابن الجوزي في "مشير الغرام" / ٢٠٠٨. والسيوطى في "المدر المنثور" / ٢٠٠١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الأزرقي \_ المصدر السابق \_ / ٢/ ٩. والطبري في "القرئ" / ٣٠٥، وابن الجوزي أيضاً المصدر السابق/ ٢٧٦، والسيوطي في "الدر المنثور"/ ٢٥٠، وفيهم: (خرج من الخطايا).. بدل: (من ذنويه)، وفي الدر: (مخض الإيمان) بدك: (عض الإيمان).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الأزرقي - المصدر السابق - / ٢/ ٩، ونصه: النظر إلى البيت عبادة، والناظر إلى البيت بمنزلة الصائم القائم المدائم المخبت المجاهد في سبيل الله سبحانه. ومثله في ص: ٨-٩، عن يونس بن خباب قال: النظر إلى الكعبة عبادة فيما سواها من الأرض عبادة الصائم القائم الدائم القانت، وأورده السيوطي في "الدر" / ١/ ٢٥٠، وفيه: (والناظر إلى البيت) بمدل: والنظر، كما ليس في الدر: الدائم، وفيه: النظر إلى هذا البيت أفضل من عبادة الصائم القائم الدائم المجاهد في سبيل الله. وذكره الطبري في "القرى" / ٣٠٥، وابن الجوزي في "مثير الغرام" / ٢٧٦-٢٧٧، بزيادة: والنظر إلى البيت يعدل عبادة سنة قيامها وركوعها وسجودها..

<sup>(</sup>٤) أخرجه الصنعاني في "المصنف" / ٥/ ١٣٥، (٩١٧٢٥)، وفيه: أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بسن
على قال: حدثت أنه من نظر إلى البيت تعظيماً له ومعرفة لحقه، كتب له بها حسنة، ومحي عنه بها سيئة، ومن جاءه زائراً له،
تعظيماً له، ومعرفة له، تحاتت ذنويه، حين ينظر إليه، كما يتحات الورق عن الشجر...

وأخرج الأزرقي في "أخبار مكة" / ٢/ ٩، عن ابن السائب مثله بقوله: من نظر إلى الكعبة إيماناً وتصديقاً تحاتت عنه الذبوب كما يتحات الورق من الشجر..

وقال النخعي: "الناظر للكعبة كالمجتهد في العبادة في غيرها من البلدان"". وقال زهير بن محمد: "الجالس في المسجد الحرام ينظر إلى البيت لا يطوف به ولا يصلي أفضل من المصلى في بيته لا ينظر إلى البيت"".

وروى الحسن البصري في رسالته مرفوعاً: (من نظر إلى بيت الله تعالى إيهاناً واحتساباً وتصديقاً غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر) ". وقال في موضع آخر: (من نظر إلى البيت نظرة ثم كان عليه خطايا مثل زبد البحر غفر الله تعالى له كلها) ".

وعن ابن عباس هيئض قال: قال رسول الله الله الله على أهل المسجد محة في كل يوم وليلة عشرين ومائة رحمة؛ ستون منها للطائفين وأربعون

ونقل الطبري في "القرئ" / ٣٠٥، مثله عن ابن السائب المدني أيضاً، وقال: أخرج هذا الحديث، والأحاديث الثلاثة السابقة الأزرقي.. وأيضاً ابن الجوزي في "مثير الغرام" / ٢٧٧، والسيوطي في "اللد" / ١/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>١) أخرجه الأزرقي في "أخبار مكة" / ١/ ٤٩٩، وفيه:.. إلى الكعبة، بدل: الكعبة، من البلاد، بدل: من البلدان، قال محققه: إسناده ضعيف، ففيه: موسى بن عبيدة الربذي، ضعيف كما في "التقريب" لابن حجر / ٩٨٣ (٧٠٣٨) وأورده السيوطي في "الدرر" / ١/ ٢٥٠، عن الأزرقي..

<sup>(</sup>٢) أخرجه الأزرقي - المصدر السابق - ١/ ٥٠، قال محققه: إسناده ضعيف، ففيه زهير بـن محمـد: في حفظه سوء "الجـرح والتعديل" / ٣/ ٥٨٩، والسيوطي في "الدرر" / ١/ ٢٥٠، قال: وأخرج الأزرقي والجندي من طريق زهير بن محمد عن أبي السائب المدني، قال: من نظر إلى الكعبة إيماناً وتصديقاً تحاتت ذنوبه...، قال: والجالس في المسجد ينظر إلى البيت لا يطوف ولا يصلي..

<sup>(</sup>٣) أورده البصري في "فضائل مكة" / ٦٥، وزاد فيه:.. وحشر يوم القيامة مع الآمنين، ويحشر الله تعالى أهلها يـوم القيامة مع الآمنين.. ومثله عند الأزرقي في "أخبار مكة" ٢/ ٩، عن ابن المسيب، قال: من نظر إلى الكعبة إيماناً وتصديقاً خرج من الخطايا كيوم ولدته أمه، قال محققه: إسناده ضعيف، ففيه: باسين بن معاذ الزيات، ضعفه ابن معين، وأبو زرعة، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، منكر الحديث "الجرح والتعديل" / ٣١٧-٣١٣.

<sup>(</sup>٤) أورده الحسن البصري \_ المصدر السابق \_/ ٦٨ - ٦٩، وفيه: روي عن النبي الله أنه قال: (إن أكرم الملائكة عند الله الـذين يطوفون حول عرشه، وإن أكرم بني آدم عند الله الذين يطوفون حول بيته، ومن نظر إلى البيت نظرة وكان عليه خطايا مثل زبد البحر غفرها له كلها)..

للعاكفين حول البيت وعشرون منها للناظرين للبيت). رواه الطبراني في الكبير والحاكم في الكني وابن عساكر (١٠).

ورواه الحسن البصري في رسالته بلفظ: (أن لله تعالى مائة وعشرين رحمة لهذا البيت

وذكره الهيشمي في "مجمع الزوائد" / ٣/ ٢٩٢، كِتاب الحج: باب فيما ينزل على الكعبة والمسجد من الرحمة. ذكر فيه رواية الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" .. وفيه يوسف بن السفر وهو متروك..

وفي رواية: (وأربعون للعاكفين بدل المصلين)، كما في "الكامل في الضعفاء" لابن عدي / ٧/ ٢٦٢٠ وفي ترجمة يوسف بن السفر أبو الغيض كاتب الأوزاعي شامي...

وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة / ١/ ٣٣٩-٣٤٢، (١٨٧)، وقال: ضعيف.

وقد أورد الخطيب البغدادي في "تاريخه" / ٦/ ٢١٥- ٥٢١، (٣٠١)، والبيهقي في "شعب الإيمان" ٧/ ٥٩٥- ٥٩٩، (٣٠١٠). (٣٧٦). والمناكهي في "أخبار مكة" / ١/ ١٩٩، (٣٢٥). والمتقي الهندي في "الكنز" / ٥/ ٥٣، (١٢٠١، ١٢٠١٠). عن الخطيب والبيهقي، رواية هذا نصها: (إن الله تعالى بنزل في كل يوم مائة رحمة ستين منها على الطائفين بالبيت، وعشرين على الطائفين بالبيت، وعشرين على أهل مكة، وعشرين على سائر الناس).

وأورده الألباني في "الضعيفة والموضوعة" / ١/ ٣٤٣، (١٨٨)، وقال: ضعيف. وكـذلك أورده ابـن الجـوزي في "مشير الغرام" / ٢٧٦.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" ٤/ ٣٨١ (٦٣١٤)، ونصه: (ينزل الله على أهل المسجد مسجد مكة \_ كـل يـوم عشرين ومائة رحمة، سنين منها للطائفين، وأربعين للمصلين، وعشرين منها للناظرين).

وأخرجه الطبراني أيضاً في "المعجم الكبير" / ١١/ ١٢٤ - ١٢٥، حديث رقم: (١١٢٤٨)، وفيه: (ينزل الله كل يـوم عشرين وماثة رحمة، ستون منها للطوافين، وأربعون للعاكفين حول البيت، وعشرون منها للناظرين إلى البيت)، وص: ١٩٥، حديث رقم: (١١٤٧٥)، ونصه: (إن الله تعالى ينزل في كل يوم ولبلة عشرين ومائة رحمة، ينزل عـلى هـذا البيت ستون للطائفين، وأربعون للمصلين، وعشرون للناظرين).

وذكره المتقي الهندي في "كنز العمال" / ٥/ ٥٣ - ٤٥، حديث رقم: (١٢٠١٩)، وفيه: (ينزل الله تعالى في كل يوم عشرين وماثة رحمة، ستون منها على الطائفين، وأربعون للعاكفين حول البيت، وعشرون منها للناظرين إلى البيت)، وهي نفس رواية الطبراني في "الكبير"، والأزرقي في "أخبار مكة" / / / / ، والفاكهي في "أخبار مكة" ١٩٨ - ١٩٩، (٣٢٤)، وحديث رقم: (٣٢٧)، رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص هيشطك قال: (ينزل على أهل مكة في كل يوم عشرين ومائة رحمة، سبعون منها للطوافين، وثلاثون لأصحاب الصلاة، وعشرون للنظارة إلى البيت).

ينزلها كل يوم فستون منها للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين إليه)٠٠٠.

ورواه البيهقي في الشعب بلفظ: (ينـزل الله كل يوم مائة رحمة وعشرين رحمة منهـا على الطائفين ستون وأربعون على المصلين وعشرون على الناظرين) ٠٠٠.

 <sup>(</sup>١) وأورده البصري \_المصدر السابق \_، ٦٥، ونصه: (وما على وجه الأرض بقعة ينزل لها كل يوم من عند الله عشرون ومائة
 رحمة، ستون للطائفين، وأربعون للمصلين، وعشرون للناظرين إلى الكعبة إلا مكة، والنظر إلى الكعبة عبادة).

وأورده الهندي في "الكنز" / ٥/ ٥٣، (١٢٠١٩)، وفيه: (ينزل الله تعالى...)، بدل: (إن الله..)، (على الطائفين)، بدل: (للطائفين)، (للعاكفين)، بدل: (للمصلين)، مع زيادة: (حول البيست)، (وعشرون منها إلى البيست)، بدل: (وعشرون للناظرين إليه)، وص: ٥٤، (١٢٠٢١)، باختلاف يسير.

وأورده الهيشمي في "مجمع الزوائد" / ٣/ ٢٩٢، والفاكهي في "أخبار مكة" / ١/ ١٩٨ - ٩٩ أ، (٣٢٤)، والأزرقي ـ المصدر السابق \_/ ١/ ٨، ولبن عدي في "الكاصل" / ٧/ ٢٦٢٠، وإسناده ضعيف كما في "الضعيفة" للألباني / ١/ ٢٦٢٠ (١٨٨).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في "الشعب" / ٧/ ٥٩٨ - ٥٩٩، (٣٧٦٠)، وفيه: (مائة وخسة وعشرين رحمة) بدل: (مائة وعشريسن رحمة..)..

وأورده الهندي في "الكنز" / ٥/ ٥٤، (١٢٠٢١)، وإسناده ضعيف كما في "الضعيفة" للألباني / ١/ ٣٣٩-٣٤٢، (١٨٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" / ٥/ ١٠، كتاب باب الاستكثار من الطواف بالبيت ما دام بمكة، وأخرجه أيضاً في "شعب الإيمان" / ٧/ ٥٩٠-٩٩، (٣٧٥٠)، وفيه: (كتب الله له) بدل: (كتبت)..

وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" / ٣٩٠، (١٣٤٤٠)..

وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده \_ الموسوعة الحديثية" / ٩/١٣٥٥ - ٥١٤ ه، (٥٧٠١)، وفيه: (أسبوعاً) بـدل: (سبوعاً)، و(كفر) بدل: (وكفرت)، كما جاء في "الكبير" للطيران، وذكر محقق مسند الإمام أحمد بأنه حديث حسن..

وحَسَّنه النسائي والحاكم، ولكن روايتهم: (من طاف بهذا البيت أسبوعاً فأحصاه كان كعتق رقبة، لا يضع قدماً ولا يرفع قدماً إلا حيط الله عنيه بها خطيئة وكتبت ليه بها حسنة)...

وعن آبن عمر أيضاً قال: قال رسول الله الله الله الله عمر أيضاً قال: قال رسول الله على (من طاف سبعاً وصلى ركعتين كانت كعتاق رقبة). رواه البيهقي ". ورواه ابن ماجة بلفظ: (من طاف بالبيت وصلى ركعتين

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في "الجامع الصحيح" / ٣/ ٢٩٢، (٩٥٩)، وفيه: (ولا يرفع أخرى)، بدل: (ولا يرفع قدماً)، و(إلا حط الله عنه خطيئة، وكتبت له بها حسنة)، بدل: (إلا حط الله عنه بها خطيئة، وكتبت له بها حسنة)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن..

وأخرجه الحاكم في "المستدرك" / 1/ ٤٨٩، وفيه: (ولا يرفع أخرى)، بدل: (ولا يرفع قدماً)، قال: هذا حديث صمحيح ولم يخرجاه..

وأخرجه البيهقي في "السنن" / ٥/ ١١٠، ونصه: (من طاف سبوعاً، وصلى ركعتين فلـه بعــدل رقبـة، ومــن رفـع قــدماً ووضع أخرى كتب الله له بها حسنة، وحط له بها عنه خطيئة، ورفع له بها درجة).

وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" / ٣٩١ / ٣٩١ (١٣٤٤٤)، وفيه: عن عطاء عن عبيد بن عمير قال رأيت: ابن عمر يزاحم على الركنين زحاماً شديداً، وقال رأيت رسول الله الله عليه، وسمعته يقول: (الايضع قدماً والا يرفع إلا كتب له بها حسنة).

وأخرجه النسائي في "السنن الكبرى" / ٢٠٨/٢ (١٩٥١) ، كتاب الحبج: فضل الطواف، وفيه: عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، أن رجلاً قال: يا أبا عبد الرحمن: ما أراك تستلم إلا همذين الركنين! فقال: إن سمعت رسول الله في يقول: (إن مسحهما يحط الخطيئة). وسمعته يقول: (من طاف سبعاً فهو كعدل رقبة). ذكره السيوطي في "صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير"، تخريج الألباني/ ٢/ ١٠٩٠ (٦٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" / ٥/ ١١٠، وفيه: (.. وركع ركعتين)، بدل: (صلى ركعتين) وفي "شعب الإيمان" أيضاً / ٧/ ٩٢ ه (٥ ٣٧٥)، وفيه: (من طاف بالبيت سبعاً، وركع ركعتين كان كعتاق رقبة)، وقال محققه: إسناده: ليس بالقمه...

وأخرجه الإمام احمد في "مسنده" / ٨/ ٣١، (٣٤٤٤)، وفيه: (من طاف أسبوعاً يحصيه، وصلى ركعتين، كان لمه كعملك رقبة). وأخرجه الصنعاني في "المصنف" / ٥/ ١٢ - ١٣، (٤٨٨٤)، وفيمه: (طواف سبع يعمل رقبة). حمديث رقسم: (٨٨٢٥)، عن عبد الله بن عمرو قال: من طاف بالبيت وصلى ركعتين، لا يقول إلا خيراً كان كعمل رقبة. وذكره الهندى في "الكنز" / ٥/ ٨٤ (١١٩٩٥)، وص: ٥٢ - ٥٣ (١٢٠١٤).

كان كعتق رقبة) ٠٠٠. ورواه الترمذي ٠٠٠، وزاد فيه: (وأحصاه دخل الجنة). وقال حديث حسن.

وعن عائشة ويضح أنها سألت رسول الله عن رجل حج وأكثر أيجعل نفقته في طواف أو عتق؟ فقال النبي على: (طواف سبع لا لغو فيه يعدل رقبة). رواه عبد الرزاق وأبو يعلى "، ورواه الطبراني برجال ثقات، بلفظ: (من طاف بالبيت أسبوعاً لا يلغو فيه كان كعدل رقبة) ". وعن محمد بن المنكدر عن أبيه مرفوعاً: (من طاف حول هذا البيت أسبوعاً لا يلغو فيه كان كعدل رقبة يعتقها). رواه البيهقي ".

<sup>:</sup> وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" / / ١٨٦ (٢٩٢)، عن عبد الله بن عمرو، وإسناده حسن. وكذلك السيوطي، في "صحيح الجامع الصغير وزيادته، الفتح الكبير"، ج٢/ ١٠٩٠ (٦٣٧٩)، بتخريج الألباني وقال: صحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجة في "سننه" / ٢/ ٩٨٥، (٢٩٥٦)، وكذلك صححه الألباني في "صحيح سنن ابـن ماجـة" / ٣/ ٢٧،

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي في "سننه" / ۲۹۲ / ۲۹۲ ، (۹۰۹)، وفيه: (من طاف بهذا البيت أسبوعاً فأحصاه كان كعتق رقبة)، وقال:
 هذا حديث حسن.. و"مسند الإمام أحمد \_الموسوعة الحديثية" / ۸/ ۳۱ ، (٤٤٦٢)، وفيه: (من طاف أسبوعاً بحصيه، وصلى ركعتين، كان له كعدل رقبة)..

وأورده الهندي في "الكنز" / ٥/ ٤٩، (١٢٠٠)، و"المصنف" لابن أبي شببة، / ٣/ ١٢٣، (١٢٦٦٦)، وفيه: (من طاف بالبيت كان له كعدل رقبة).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في "الشعب" / ٧/ ٥٩ ٥، (٣٧٥٨-٣٧٥٩)، وإسناد هذا الحديث رجاله موثقون، لكن الحديث مرسل..

وأخرجه الحاكم في "المستدرك" / ٣/ ٤٥٧، كتاب معرفة الصحابة: ذكر مناقب المنكدر بن عبد الله أبي محمد القرشي.. الفسوي في "المعرفة" / ١/ ١٦، و"المصنف" لابن أبي شيبة، / ٣/ ١٢٣، (١٢٦٦٤)، وفيه: (من طاف بالبيت)، بدل: (من طاف حول هذا البيت)، تنبيه: رواية البيهقي مثل رواية الطبراني، والأخير بزيادة (يعتقها).

<sup>(</sup>١) أخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" / ١/ ١٨٧ - ١٨٨، (٢٩٦)، وقال محققه: إسناده ضعيف..

وأورده الهندي، في "الكنز" / ٥٣/٥، (٢٠١٦)، وفيه: (كان عدل رقبة)، بدل: (كان كعدل رقبة).

وذكره الطبري في "القرئ" / ٢٨٧-٢٨٨، وفيه: (من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة)، أخرجه ابن ماجة، وأخرجه أبو سعيد الجندي، قال: كعتق رقبة؛ نفيسة من الرقاب. ولفظ ابن ماجة في "سننه" / ٢/ ٩٨٥، (٢٩٥٦): (من طاف بالبيت وصلى ركعتين، كان كعتق رقبة). وصححه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجة" / ٣/ ٧٧، (٣٠١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" / ١/ ١٩٥ - ١٩٦، (٣١٧)، قال محققه: إسناده متروك.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جماعة في "هداية السالك" / ٥٣/١، ومن حديث عبد الله بن عمر بلفظ: (من طاف بهذا البيت أسبوعاً فأحصاه كان كعتق رقبة)، في ص: ٤٩.

وأورده الفاسي في "شفاء الغرام" / ١/ ١٧٥، من حديث ابن عمر، وقال: أخرجه الترمذي وحسَّنه، بلفظ: (من طاف بهذا البيت سبعاً بحصيه كتب له بكل خطوة حسنة ومحيت عنه سيئة..) وأخرج النسائي بعضه بلفظ: (من طاف بالبيت سبعاً فهو كعدل رقبة).

وكذلك أخرجه ابن ماجة، إلا أنه قال: (من طاف بالبيت وصلى ركعتين) وفي بعض طرق الحديث: (وصلى خلف المقام...)، وفي صحيح ابن حبان وغيره عن أنس ابن مالك، قال: كنت أمشي مع رسول الله في في مسجد الخيف، فأتماه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف.. ثم قالاً: جثناك يا رسول الله نسألك... الحديث بطوله...، وفيه: أن النبي في قال للأنصاري: (وأما طوافك بالبيت فإنك لا تضع قدماً ولا ترفعها إلا كتب الله تعالى لك بها حسنة، وعا بها عنك خطيشة، ورفعك بها درجة وأما ركعتيك والصواب ركعتاك بعد الطواف فكعتق رقية...).

وأخرجه الحافظ ابن حجر في "المطالب العالية" / ٣/ ٢٨٧-٢٩٠، (١٢٠٠)، كتاب الحج: باب فضل الحاج، وفيه: (... وأما ركعتيك بعد الطواف فإنها كعتق رقبة من بنى إسماعيل..)، وفي "زوائد البزار" رقم: (١٠٨٣).

خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه سعيد بن منصور ٠٠٠.

وعن جابر هذه قال: قال رسول الله هذا: (من طاف بالبيت سبعاً وصلى خلف المقام ركعتين وشرب من ماء زمزم غفرت له ذنوبه بالغة ما بلغت). أخرجه أبو سعيد الجندي والإمام الواحدي ".

وقال: وسألت البخاري عنه فقال إنها يروى عن ابن عباس موقوفاً"، قال

<sup>(</sup>١) أورده ابن جماعة في "المنسك" / ١/ ٥٥، وفيه: (كان) بدل: (خرج)..

<sup>(</sup>٢) أورده الطبري في "القرئ" / ٢٨٨، وقال: هو حديث غريب من حديث أبي معشر، عن محمد بمن المنكدر، عمن جابر، وفيه: (غفر له ذنوبه كلها..) وص: ٢٩٤ قريب منه: عن أنس بن مالك ، وسعيد بن المسيب قالا: قال رسول الله ؟ . (طوافان لا يوافقهما عبد مسلم إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يغفر له ذنوبه كلها بالغة ما بلغت).

وأورده ابن جماعة في "منسكه" / ١/ ١ ه، وقال: أخرجه أبو سعيد الجندي، والواحدي في "تفسيره".

وذكره الهندي في "الكنر" / 0/ 07، (١٢٠١٣)، نقلاً عن الديلمي وابن النجار عن جابر، ولفظ الديلمي: (أخرجه الله من ذنوبه كيوم ولدته أمه).. والسيوطي في "الدر" / / ٢٩٣١، وذكره العجلوني في "كشف الخفاء" / ٢/ ٣٤٠- ٣٤١، من ذنوبه كيوم ولدته أمه).. والسيوطي في "الدر" / ٢٩٣١، وذكره العجلوني في "كشف الخفاء" / ٢/ ٣٤٠- ٣٤١، ومرة (٢٥٢٥)، قال العجلوني، قال في المقاصد: ولا يصح باللفظين، وسيأتي الحديث عنه في الباب الثامن: في فضل ماء زمرتم ومنافعه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في "سننه" / ٣/ ٢١٩، (٢٦٩)، كتاب الحج: باب ما جاء في فضل الطواف، وفيه: قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث غريب، بدل: حديث حسن..، وفيه أيضاً: سألت محمداً \_ يعني البخاري \_ عن هذا الحديث؟ فقال: إنما يروئ هذا عن ابن عباس قوله، بدل: قال: \_ أي الترمذي \_ وسألت البخاري \_ أي محمداً \_ عنه فقال: إنما يروئ عن ابن عباس موقوفاً.

وأورده الهندي في "الكنز" / ٥/ ٤٩، (١٩٩٩)، وفيه: ت عن ابن عباس، السيوطي "ضعيف الجامع وزيادته الفتح الكبير"، بتحقيق الألباني / ٥/ ٧١٧ ( ٢١/ ٥)، و"سلسلة الأحاديث الضعيفة" / ١١ / ١٥٥ -١٧٦، ( ٥١٠٠)، =

الطبري: المراد خسون أسبوعاً يدل له ما روي عن سعيد بن جبير: (من حج البيت فطاف خسين أسبوعاً قبل أن يرجع كان كها ولدته أمه. أخرجه سعيد بن منصور، وكذلك روي عن ابن عباس ومثل هذا لا يكون إلا توقيفاً"، فله حكم المرفوع.

قال: وقد جاء في الحديث من طريق آخر: خمسين أسبوعاً مكان مرة، ثم ذكر بإسناده عن ابن عباس، قال: قال رسول الله الله الله على: (من طاف بالبيت خمسين أسبوعاً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه) قال بعض أهل العلم وليس المراد أن يأتي بها متوالية في آن واحد وإنها المراد أن يوجد في صحيفة حسناته ولو في عمره كله ". انتهى.

الهيثمي في "الترغيب" / ٢/ ١٩٢-١٩٣، نقلاً عن الترمـذي، وابـن الجـوزي في "العلـل المتناهيـة ـ تلخـيص" / ١٩٠،
 (١٥٥)، عن الترمذي أيضاً.

<sup>(</sup>۱) أورده الطبري في "القرئ" / ۲۸۹ - ۲۹، وفيه: (خسين أسبوعاً)، بدل: (أسبوعاً)، قبل أن يرجع كان كما ولدته أمه، بدون زيادة (كان).

بدل: .... يرجع كما ولدته أمه، بدون زيادة (كان).

وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" / ٢/ ٢٩٢، وفيه: (من طاف بالبيت خسين أسبوعاً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه).. بدون راوٍ..

<sup>(</sup>٢) أورده الطبري - المرجع السابق - ٢٨٩ - ٢٩٠ ، نقل باختصار، قال: أي الطبري، وفيه: (خسين أسبوعاً) بدل: (أسبوعاً).
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" / ٤/ ١٣٣٨، وفيه: عن عبد الله بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ...
رسول الله ...
(من طاف بهذا البيت خسين أسبوعاً غفر له)...

 <sup>(</sup>٣) ابن حبان في "صحيحه بترتيب ابن بلبان" / ٩/ ١٠-١١ (٣٦٩٧)، وهو عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبيه، أن ابن عمر قال: وساق الحديث.

وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" / ٤/ ٢٢٧- ٢٢٨، (٢٧٥٣)، وفيه: عن عبد الله بن عبيد ابن عمير أنه قـال لعبيد الله بن عمر إنك لتزاحم على هذين الركنين. قال: إن أفعل، فإني سمعت رسول الله على يقول: (مسحهما يحط الخطايا)،

هاتان تكفران ما أمامهم]. أورده ابن جماعة···.

وعن عائشة والمنطخ مرفوعاً، (أن الله تعالى يباهي بالطائفين ملائكته). رواه الحسن البصري في رسالته، وأخرجه أبو ذر"، وفي الحديث: (أن أكرم الملائكة عند الله الذين

وأخرجه الحاكم في "المستدرك" / 1/ ٤٨٩، نفس رواة صحيح ابن حبان، وابن خزيمة، ونصه: (أن مسحهما كفارة للخطايا)، وسمعته يقول: (لا يضبع قدماً، ولا للخطايا)، وسمعته يقول: (لا يضبع قدماً، ولا يرفع أخرى، إلا حط الله عنه بها خطيئة، وكتب له بها حسنة)، هذا حديث صحيح على ما بينته من حال عطاء بن السائب، ولم يخرجاه هذا سياق قول الحاكم.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" / ٣/ ٢٤٠-٢٤١، وفيه: وعن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه سمع أباه يقول لابن عمر: مالي لا أراك تستلم إلا هذين الركنين الحجر الأسود والركن اليماني؟ فقال ابن عمر: إن أفعل فقد سمعت رسول الله الله يقول: (إن استلامها يحط الخطايا)، وقد سمعته يقول: (من طاف أسبوعاً يحصيه وصلى ركعتين كان له كعدل رقبة)، قبال وسمعته يقول: (ما رفع رجل قدماً ولا وضعها إلا كتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات)، قلت: روى ابن ماجة بعضه، ورواه أحمد وفيه عطاء ابن السائب وهو ثقة، ولكنه اختلط.

وأخرجه الترمذي في "سننه" / ٣/ ٢٩٢ (٩٥٩)، نفس رواية الحاكم، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وأورده أيضاً السيوطي في "صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير"، تخريج: الألباني / ٢/ ١٠٩٠-١٠٩١، (٦٣٨٠)، وقـال:

- (١) أورده ابن جماعة في "المنسك" / ١/ ٥٤، من حديث ابن عمر..
- (٢) أورده البصري في "فضائل مكة" / ٦٩، وفيه: (الطائف يخوض في رحمة الله، وإن الله ليباهي بالطائفين حول البيت الملائكة)..

وأورده ابن الجوزي في "مشير الغرام" / ٢٨٣، وفيه: (إن الله كلك يباهي بالطائفين). والطبري في "القرئ" / ٢٨٩. والفاكهي في "أخبار مكة" / ١/ ١٩٤، (٣١٤)، نفس رواية مثير الغرام. وابن صدي في "الكامـل" / ٥/ ١٩٩٢، نفس رواية المصدرين السابقين، ورواية أخرى بزيادة: (ملائكته)، وذلك فيمن اسمه: عائد وعائذ الله "عائذ بن بشير".

وأخرجه البيهقي في "الشعب" / ٨/ ٤٢-٥٥، (٣٨٠٣-٣٨٠٣)، ونصه: (ومن مات في هذا الوجه حاجـاً أو معتمـراً لم يعرض ولم يحاسب وقيل أدخل الجنة)، وقالت عائشة: إن الله عز وجل يباهي بالطائفين، وهو مروي عن محمد بن عبـدالله البصري عن عطاء عن عائشة، وفي رواية أخرى: (من خرج في هذا الوجه بحج أو عمرة فمات فيه، لم يعرض ولم =

<sup>=</sup> وسمعته يقول: (من طاف بالبيت لم يرفع قدماً، ولم يضع إلا كتب الله له حسنة وحط عنه خطيئة، وكتب له درجة)، وسمعته يقول: (من أحصى أسبوعاً كان كعتق رقبة)، قال يوسف في حديثه: (ورفعت له بها درجة)، ويوسف هذا هو ابن السفر..

يطوفون بالعرش، وإن أكرم بني آدم الذين يطوفون حول بيته، ومن نظر إلى البيت نظرة ثم كان عليه خطايا مثل زبد البحر غفر الله تعالى له كلها) "، وفي الحديث: (لو أن الملائكة صافحت أحداً لصافحت الغازي في سبيل الله، والبار بوالديه، والطائف حول البيت الحرام) ".

= يحاسب، وقيل أدخل الجنة)، قال: وقالت عائشة: قال رسول الله الله الله عز وجل يباهي بالطائفين)، وهو مروي عن عائذ بن بشير عن عطاء عنها .

وأورده السيوطي في "ضعيف الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير"، تحقيق الألباني / ٢٤٣، (١٦٨٣) وذكره الألبساني في "الضعيفة" / ٧/ ١١٥-١١٦، (٣١١٤)، وج/ ١١/ ١٦٤-١٦٨، (٥٠٩٦)، وقال: ضعيف.

 <sup>(</sup>١) أورده الحسن البصري في "فضائل مكة" / ٦٨- ٦٩.

<sup>(</sup>۲) أورده الحسن البصري في "رسالته" / ٦٩.

#### فصل

### في الطواف في المطر

عن داود بن عجلان قال: طفت مع أبي عقال في مطر فلها فرغنا من طوافنا، قال: أيقفوا العمل، فإني طفت مع أنس بن مالك في مطر فلها أن فرغنا من طوافنا قال: أيقفوا العمل فإني طفت مع رسول الله في مطر فلها فرغنا من طوافنا قال رسول الله في: (استئنفوا العمل فقد غفر لكم). أخرجه أبو ذر وهذا لفظه"، وابن ماجة"، وأخرجه

 <sup>(</sup>١) أورده الطبري "القرئ" / ٢٦٥، ما جاء في فضل الطواف في المطر، نقالاً عن أبي ذر، وقال: قال أبو الفرج: قال ابن
 الجوزي هذا حديث لا يصح.

وأخرجه الأزرقي في "أخبار مكة" / ٢ / ٢ ، ولفظه: حدثنا أبو الوليد قال: حدثني جدي ومحمد بن أبي عمر قالاً: حدثنا داود بن عجلان أنه طاف مع أبي عقال في مطر قال: ونحن رجال، فلما فرغنا من سبعنا أتينا نحو المقام فوقف أبو عقال دون المقام فقال: ألا أحدثكم بحديث تسرون به \_ أو تعجبون به \_ ؟ قلنا: بلي، قال: طفت مع أنس بن مالك والحسن وغيرهما في مطر وصلينا خلف المقام ركمتين، فأقبل علينا أنس بوجهه وقال لنا: استأنفوا العمل فقد غفر لكم ما مضي، هكذا قال لنا رسول الله فل وطفنا في مطر. قال أبو محمد الخزاعي: حدثنا محمد بن أبي عمر عن داود بن عجلان بإسناده مئله.

وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" / ٤٤٧، (٤٧٧)، وقد أخرجه باختلاف يسير، وفيه: (تسرون بـه)، بـدون زيـادة، (أو تعجبون به) كما في الأزرقي، وكذلك: طفت مع أنس بن مالك، والحسن بن أبي الحسن، وفي الأزرقي: طفت مع أنس بن مالك والحسن فقط، وأيضاً: وطفنا معه في يوم مطير، بدل: وطفنا معه في مطرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجة في "سننه" / ٢/ ١٠٤١، (٣١١٨)، ونصه: حدثنا محمد بن أبي عمر العدلي، ثنا داود بن عجلان، قال: طفنا مع أبي عقال في مطر فلما قضينا طوافنا، أتينا خلف المقام فقال: طفت مع أنس ابن مالك في مطر فلما قضينا الطواف، أتينا المقام فصلينا ركعتين. فقال لنا أنس: استأنفوا العمل، فقد غفر لكم. هكذا قال لنا رسول الله ، وطفنا معه في مطر

وأورده البوصيري في "مصباح الزجاجة" / ٣/ ٤٧ (١٠٨١)، وفيه: هذا إسناد ضعيف، داود بن عجلان ضعفه ابن معين وأبو داود والحاكم والنقاش، وقال: روئ عن أبي عقال أحاديث موضوعة، انتهى.. وشيخه أبو عقال اسمه هلال بن زيد ضعّفه أبو حاتم، والبخاري، والنسائي، وابن عدي، وابن حبان، وقال: يروي عن أنس أشياء موضوعة ما حدث بها=

البيهقي في الشعب بلفظ: طفت مع أنس والحسن في مطر، فقال لنا أنس: استأنفوا العمل فقد غفر لكم". وعن الحسن بن على قال كنا مع النبي في الطواف فأصابتنا السماء يعني المطر، فقال رسول الله في العمل فقد غفر لكم ما مضى). أخرجه ابن عساكر"، وغيره. وفي

وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" / 7/ ٣٨، وفيه :.. قال: سمعت بحيئ بن معين، يقول: داود بـن عجـلان، مكـي عـن أبي عقال، وما أظنه بشيء.. ولا يتابع داود بن عجلان، ولا أبو عقال، ولا يعرف إلا به..

وقد أخرج الحديث بلفظ مختلف، ابن أبي حاتم في "المجروحين"/ ١/ ٢٨٩، وفيه: داود بن عجلان البجلي من أهل مكة، أصله من خراسان من بلخ، سكن مكة، يروي عن أبي عقال المناكير الكثيرة، والأشياء الموضوعة، قال أبو حاتم، وهمو الذي قال: طفت مع أبي عقال في يوم مطير فقال لي: استأنف العمل..

ورواه ابن عدي في "الكامل" / ٣/ ٩٦٠، في ترجمة داود بن عجلان، وقال فيه: غير معروف بهـذا الحـَديث، وإن كـان لــه غيرها فلعله حديث أو حديثين وفي هذا المقدار من الحديث كيف يعتبر حديثه؟ فيتبين أنه صدوق أو ضعيف على أن البلاء من أبي عقال دونه.

وضعَّفه الألباني في "ضعيف سنن ابن ماجة" / ٢٤٨ (٣١٧٦)، باب الطواف في مطر، وقال: ضعيف الإسناد جداً. وقال على حسن الحلبي في "موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة" / ١/ ٢٣٠، (٧٧): ضعيف نقلاً عن "ضعيف ابن ماجة" للألباني.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في "الجامع لشعب الإيمان" / // ٩٢ ٥ - ٥٩٣ ، (٣٧٥٢). قال محققه: إسناده ضعيف، ولفظه: حدثنا داود بن عجلان، حدثنا أبو عقال، قال: طفت مع أنس والحسن بن أبي الحسن في مطر، فقال لنا أنس: استأنفوا العمل، فقد غفر لكم، طفت مع نبيكم الله في مثل هذا اليوم، فقال: (استأنفوا العمل فقد غفر لكم) تفرد به داود بن عجلان المكي عن أبي عقال.

<sup>(</sup>Y) أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" مج/ ١٣، ج/ ٢٦/ ٣٠٠- ٣٠٠، (٣٠٢٤) في ترجمة طارق بن مطرف بـن طـارق أبو العطاف الطائي الحمصي، ولفظه: حدثني أبي، نا صمصامة وضبينة ابنا الطرماح، قال: سمعت الحسين بن علي يقـول: كنا مع النبي فل في الطواف فأصابتنا السماء، فالتفت إلينا وقال: (انتقوا العمل فقد غفر لكم ما مضيّ)، قال أبو عـلي بـن حبيب: رأيت زكريا ابن يحيى السجزي، وأكابر شيوخ دمشق يسألونه عن هذا الحديث، قال الحافظ: غريب جداً لم أكتبـه الا من هذا الوجه، وفي تهذيب، تاريخ دمشق للشيخ عبد القادر بدران، ج/ ٧/ ٤٤، ضمضامة، بدل: صمصامة، استأنفوا=

الحديث: (من طاف بالكعبة في يوم مطير كتب الله له بكل قطرة تصيبه حسنة ومحي عنه بالأخرى سيئة). أورده بن جماعة ". وفي الإحياء للغزالي مرفوعاً من طاف اسبوعاً في المطر غفر له ما سلف من ذنوبه". قال الدميري لم يزل أهل الخير يقصدون الطواف عند نزول المطر ويسمون المطر مطر الرحمة. انتهى. ولأنه ورد أنه ينزل مع كل قطرة ملك من الملائكة.

العمل، بدل: انتقوا العمل، والحديث مروي عن الحسين بن علي، بدل: الحسن بن علي، وليس فيهما أيضاً: يعني المطر،
 فهى ها هنا زائدة.

<sup>(</sup>١) أورده ابن جماعة في "المنسك" / ١/ ٥٧، وفي "الفوائد المجموعة" للشوكاني / ١٠٦، (٩)، قال الصنعاني: هـ و باطل لا أصل له، والفاكهي في "أخبار مكة" / ١/ ٢٥٠ (٤٧٩)، قال محققه: إسناده ضعيف جدًا.

 <sup>(</sup>٢) ذكره الغزالي في "الإحياء" / ١/ ٣٢٠، كتاب أسرار الحج: فضيلة البيت ومكة المشرفة، وفيه: (من طاف أسبوعاً حافياً
 حاسراً كان له كعتق رقبة، ومن طاف أسبوعاً في المطرخُفر له ما سلف من ذنبه).

وأورده أبو الفضل عبد الرحيم العراقي في "المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج الإحباء من الأخبار"، ١٩٥١، (٧٧٠)، وفيه: (من ذنوبه)، بدل: (من ذنبه)، وقال: لم أجده هكذا، وعند الترمذي وابن ماجة من حديث ابن عمر: (من طاف بهذا الببت أسبوعاً فأحصاه كان كعتق رقبة)، لفظ الترمذي وحسنه، وذكره القاري في "الأسرار المرفوعة" / ٣٤٩- ٥٥، (٢٠٥)، قال: لا أصل له في المرفوع، لكنه فعل حسن، حتى أن البدر بن جماعة طاف بالبيت سباحة كلما حاذى الحجر غطس لتقبيله، وكذا اتفق لغيره من المكيين وغيرهم، بل قال مجاهد: إن ابن الزبير طاف سباحة ... ذكره السخاوي، وكذا في ص: ١٥٥، حديث رقم: (١٤٥٥). العجلوني في "كشف الخفا" / ٢/ ١٩٣٠-١٥٣، (٥٥٢٥)، وقال الشوكاني في "الفوائد المجموعة" / ١٠٦، (٨)، قال الصنعاني: هو باطل لا أصل له.

#### فصل

### في الطواف في الجر

عن ابن عباس ويستعد قال: قال رسول الله في: (من طاف حول البيت سبعاً في يوم صائف شديد حره حاسراً عن رأسه وقارب بين خطاه وغض بصره وقل كلامه إلا بذكر الله في واستلم الحجر في كل طواف من غير أن يؤذي أحداً كتب الله له بكل قدم يرفعها ويضعها سبعين ألف حسنة وعي عنه سبعين ألف سيئة ويرفع له سبعين ألف درجة ويعتق عنه سبعين ألف رقبة، ثمن كل رقبة عشرة آلاف درهم، ويعطيه الله سبعين ألف شفاعة في أهل بيته من المسلمين وإن شاء في العامة وإن شاء عجلت له في الدنيا وإن شاء أخرت له في الآخرة). أخرجه أبو سعيد الجندي، وأخرجه ابن الحاج في منسكه أخصر من هذا، ولفظه أن رسول الله في قال: (من طاف بالبيت أسبوعاً في يوم صائف شديد الحر واستلم الحجر في كل طواف من غير أن يؤذي أحداً وقل كلامه إلا بذكر الله تعالى كان له بكل قدم يرفعها ويضعها سبعون ألف حسنة ومحيي عنه بكل خطوة يرفعها ويضعها سبعون ألف درجة) ". وأخرجه

<sup>(</sup>۱) أورده الطبري في "القرئ" / ٢٩٥- ٢٩٦، نقلاً عن أبي سعيد الجندي. والقاري في "الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة" / ٣٥٠- ٣٥١، (٣٠٠)، وقال: لكن آثار الوضع لائحة عليه، ولذا قال السخاوي: إنه باطل. وأورده العجلوني في "كشف الخفا" / ٢/ ٣٤٠- ٣٤١، (٣٥٧). وأخرج مثله، الفاكهي في "أخبار مكة" / ١/ ٢١١- ٢١٢، العجلوني في "أخبار مكة" / ١/ ٢١١- ٢١٢، (٣٦٢)، وفيه: (من طاف بالبيت سبوعاً حاسراً يغض طرفه، ويقارب خطاه، ولا يلتفت، ويستلم الركن في كل شوط من غير أن يؤذي أحداً كتب له سبعون ألف حسنة، وعي عنه سبعون ألف سيئة، ورفع له سبعون ألف درجة...) قال محققه: إسناده متروك.

الحسن البصري في رسالته كذلك ٠٠٠.

وقد ذكرت في تشويق الأنام أحاديث أُخر وبيَّنت فيه أن الطواف للغريب بالبيت أفضل من الصلاة عنده فراجعه.

#### حكابة:

ذكر الدميري في كتابه المسمى بـ"الديباجة في شرح سنن ابن ماجة" عن الشيخ فخر الدين التوزري، قال: كنت يوماً جالساً بمكة بين المغرب والعشاء مسنداً الظهر إلى مقام المالكية مستقبل القبلة، وإذا بفقير رَثُّ الهيئة جلس إليٌّ مما يلي كتفي الأيسر، وقال: سلام عليك، فرددت عليه السلام، وكنت منشغلاً بالذكر فقال لي: أنت مجاور؟ قلت: نعم، قال: كم لك هنا؟ فوجدت عليه في نفسي، وقلت: ما حملك على السؤال؟ ورجعت إلى ما كنت عليه من الذكر، فسكت، ثم قال: ما رأيت ههنا من الآيات من إقامتك؟ فانزعجت منه، وقلت: أي آية ترى أعجب من هذا أن البيت لا يخلو من طِائفه في ليل ولا نهار مع ما النـاس فيـه مـن الأشـغال، وكـان إذ ذاك الطـواف غاصًّـاً بالناس، فسكت، وعدت إلى ما كنت فيه من الذكر، ثم قال لي: أتَعْجَبُ من الطائف بالبيت، إنها العجب ممن يطوف بـه البيت؟! ونهض قائمًا وانصرف عني في صورة المنزعج، فقلت في نفسي هذا رجل أحمق يسمع هذا القول ممن تقدم فذكره على لسانه، فجلست متفكراً فيه وذهب ما كنت فيه من الـذكر، فرفعـت رأسي وإذا بالبيـت يـدور

<sup>(</sup>۱) أورده البصري في "فضائل مكة" / ٦٩، وفيه: (من طاف حول البيت)، بدل: (من طاف بالبيت)، (شديد الحر)، بدل: (شديد الحرارة)، (في كل طوافه) بدل: (من كل طواف)، (ومحي عنه سبعون ألف سيئة)، بدل: (ومحي عنه بكل خطوة يرفعها ويضعها).

بالطائفين أشد ما يكون من الدوران فقمت حينئذ باكياً مستغفراً، ودخلت الطواف لأرى الرجل فلم أجد له خبراً. والله سبحانه وتعالى أعلم.

# الباب السابع في فضل الحجر الأسود والركن والمقام واللترم والحطيم ودخول البيت

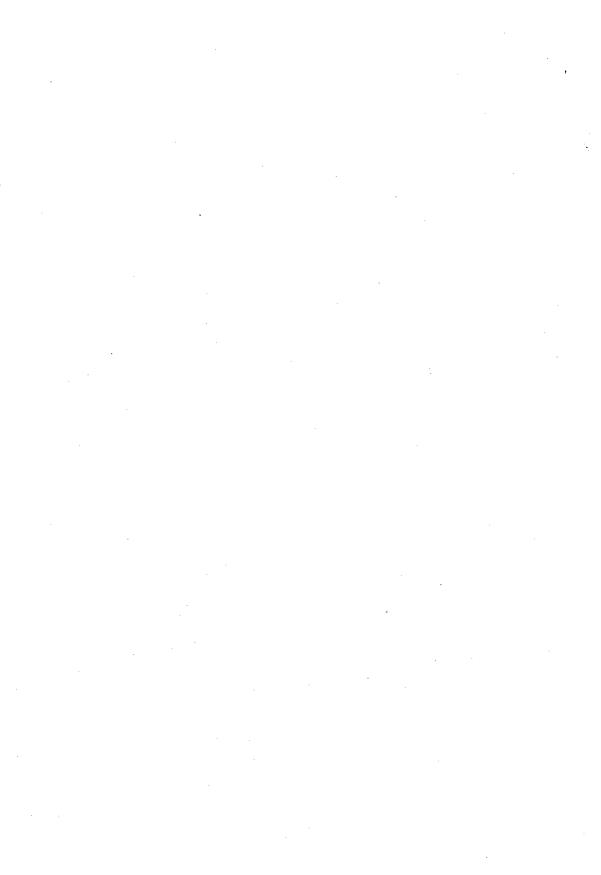

# الباب السابع في فضل الحجر الأسود والركن والمقام والملتزم والحطيم ودخول البيت

أما الحجر فقد ورد فيه عدة أحاديث، وسنذكر بعضها:

<sup>)</sup> أورده الديلمي في "فردوس الأخبار" / ٢/ ٢٥٨، (٢٦٣٠)، ولفظه: (الحجر يمين الله في الأرض، فمن مسح يده على الحجر فقد بايع الله أن لا يعصيه).

وأورده المتقي الهندي في "الكنز" / ٢١/ ٢١٥، (٣٤٧٣٠)، وقال: .... عن أنس. وأخرجه الأزرقي عن عكرمة موقوفاً، وص: ٢١٧، (٣٤٧٤٥)، وفيه: (الحجر الأسود يمين الله، فمن مسح يده على الحجر فقد بايع الله أن لا يعصيه). والديلمي، عن أنس...

وأورده العجلوني في "كشف الخفا" / ١/ ١٧ ٤، ولفظه: (الحجر يمين الله، فمن مسحه بيمينه فقد بايع الله) رواه الديلمي عن أنس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" / ٧/ ٣٣١ – ٣٤، (٣٣٢٤)، في ترجمة إسحاق بن بشر بن مقاتل، أبو يعقوب الكاهلي، وقال: الكاهلي من أهل الكوفة، يروي عن مالك بن أنس، وأبي معشر: نجيح بن عبد الرحمن السندي، وكامل ابن أبي العلا، وغيرهم من الرفقاء أحاديث منكرة، وقال في موضع آخر: إنه كذاب نقلاً عن أبن أبي شيبه، وقال محمد بن عمرو العقلي الكاهلي، من بغداد منكر الحديث، وحدث ابن قانع، قال: الكاهلي كوفي ضعيف.

ذكره د. خلدون الأحدب في "زوائد تاريخ بغداد" / ٥/ ٣٢٣-٣٢٣، (٩٤٩) وقال عنه: موضوع.=

فضل الحجر الأسود والركن والمقام والملتزم والحطيم ودخول البيت

وابن عساكر أيضاً".

وعن ابن عمر هيسفه قال: قال رسول الله الله الله الله الحجر الأسود والركن يحطان الخطايا حطاً). رواه أحمد وابن حبان ...

أورده العجلوني في "كشف الخفاء" / ١ / ٤١٧، قال: الحديث حسن وإن كان ضعيفاً بحسب أصله كما قال بعضهم..

أورده ابن الجوزي في "العلل المتناهية" تلخيص:١٩١، (٥٥٣)، وقال: وفيه: إسحاق بـن بشر الكاهلي – كذاب – ثنا أبو معشر، عن ابن المنكدر، عن جابر.

وذكره ابن عدي في "الكامل" ٣٣٥-٣٣٦، في ترجمة إسحاق بن بشر أبو يعقوب الكاهلي..

أورده الديلمي في "الفردوس" / ٢/ ٢٥٨، (٢٦٣١)، وهو مروي عن أنس بن مالك، وفيهما: (يصافح به عباده)، بدل: (يصافح بها عباده).

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" / ٣/ ٢٤٢، وهو مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأوله: (يأتي الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس له لسان وشفتان)، رواه أحمد والطبراني في "الأوسط"، وزاد: (يشهد لمن استلمه بالحق، وهو يمين الله في يصافح بها خلقه)، وفيه: عبد الله بسن المؤمل وثقة ابن حبان، وقال: يخطىء وفيه كلام، وبقيه رجاله رجال الصحيح.

- (۱) أخرجه ابن عساكر في "تماريخ دمشق" / مج ۲۸ / ج٥٥ / ١٦٢، (٦٢٨٨)، المغني عن الأسفار / ١/ ٦٤، (٢٤٤)، نقلاً عن الحاكم، قال: وصححه من حديث عبد الله بن عمرو، وهو بلفظ: (الحجر الأسود يمين الله في أرضه)، وص: ٢١٧، (٨٥٧)، من حديث ابن عباس.
- (٢) أخرجه الإمام أحمد في "مسنده \_ الموسوعة الحديثية" / ٩/ ٤٤٣ ـ ٤٤٣، (٢٦٥)، وفيه: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر والثوري، عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبيه، عن ابن عمر، أن النبي قلق قال: (أن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطاً).

وأورده الصنعان في "المصنف" / ٥/ ٢٩، (٨٨٧٧). والطبراني في "الكبير" / ١٢/ ٣٨٩- ٣٩٠ =

وأورده المتقي الهندي في "الكنز" ١٢/ ٢١٥، (٣٤٧٢٩)، نقلاً عن الخطيب البغدادي وابن عساكر في
 "تاريخهما".

(۱۳٤٣٨)، وفيهما زيادة اليماني.

أخرجه ابن حبان في "صحيحه بترتيب ابن بلبان" / ٩/ ١١-١١، (٣٦٩٨)، بلفظ: (مسح الحجر والركن اليماني يحط الخطايا حطاً). وج ٨/ ٣١-٣٣، (٤٤٦٢)، وهو فيه: عن هشيم \_ وهو ابن بشير \_ قال حدثنا عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه سمع أباه يقول لابن عمر: مالي لا أراك تستلم إلا هذين الركنين الحجر الأسود والركن اليماني؟ فقال ابن عمر: إن أفعل، فقد سمعت رسول الله في يقول: (إن استلامها يحط الخطايا) قال محققوا "المسند" حديث حسن، هشيم وإن سمع من عطاء بن السائب بعد الاختلاط، متابع وبقية رجاله ثقات، رجال الشيخين، غير عبد الله بس عبيد بن عمير فمن رجال مسلم، وقد صرح في هذا السند بسماعه من أبيه، وأثبت البخاري سماعه من أبيه في "التاريخ الكبير" ٥/ ١٤٣٠.

وأخرجه أبو يعلي في "المسند" / ١٠/ ٥٢، (٥٦٨٧)، بقوله: (مسحهما كفارة للخطايا)، وص ٥٤-٥٥، (٥٦٨٨- ٥٦٨٩)، بقوله: (إن استلامها يحط الخطايا).

وأخرجه البيهقي في "السنن" / ٥/ ١١٠، والبغوي في "شرح السنة" / ٧/ ١٢٩ - ١٣٠، (١٩١٦)، ولفظهما واحد، وإن الأخير فيه: (يحطان)، بدل: (يحط)، وقال: هذا حديث حسن.

وأخرجه الترمذي في "سننه" / ٣/ ٢٩٢، (٩٥٩)، ولفظه كما في مسند أبي يعلي زيادة: (إن).

وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" / ٤/ ٢٢٧- ٢٢٨، (٢٧٥٣)، ولفظه كما في المسند لأبي يعلى أيضاً: (مسحهما يحط الخطايا).

وأخرجه الحاكم في "المستدرك" / ١/ ٤٨٩، وقال الترمذي: حديث حسن، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على ما بينته من عطاء بن السائب، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وأورده الهيثمسي في "المجمسع" / ٣/ ٤٤٠ - ٢٤١، وقسال: روى ابسن ماجسة بعضسه، ورواه أحمسد، والطبراني، في "الكبير" / ١٢/ ٣٩٠، (١٣٤٣٩)، وص: ٣٩٢، (١٣٤٤-١٣٤٤).

وأخرجه ابن خزيمة أيضاً في "صحيحه" / ٢١٨/٤ (٢٧٢٩، ٢٧٣٠)، والبيهقي أيضاً في "سننه" / ٥/ ٨٠، ستتهم من طريق شجاع بن الوليد.

وأخرجه النسائي في "السنن الكبرى" / ٢/٣١٣٠١، (٣٩٣٠)، وص: ٥٠٨، (٣٩٥١)، بلفظ: (إن مسحهما يحط الخطايا)، والإمام أحمد في "المسند\_الموسوعة الحديثية"، / ٩/١٣٥-٥١٤، =

وعن أبي سعيد قال: حججنا مع عمر بن الخطاب، فلما دخل الطواف استقبل الحجر، فقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أبي رأيت رسول الله الحجر، فقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أبي رأيت رسول الله المقلك، ثم قبله، فقال له علي بن أبي طالب: بلى يا أمير المؤمنين إنه يضر وينفع، قال: بم؟ قال: بكتاب الله، قال: وأين ذلك من كتاب الله على قال: قال على وينفع، قال: بم؟ قال: بكن من ظهور هم ذُريّتهم والمهم على أنفسهم المسيد وأخذ عهودهم بكن من خلق الله آدم ومسح على ظهره فقررهم بأنه الرب وأنهم العبيد وأخذ عهودهم ومواثيقهم، وكتب ذلك في رق، وكان لهذا الحجر عينان ولسان، فقال له: افتح، قال: ففتحه فألقمه ذلك، وقال أشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة وأبي أشهد لسمعت رسول الله على يقول: (يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان ذلق يشهد لمن استلمه بالتوحيد) فهو يا أمير المؤمنين يضر وينفع، فقال: عمر أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن. رواه الحاكم "، والأزرقى.

<sup>= (</sup>٥٧٠١)، وفيه: (يحطان)، بدل: (يحط).

<sup>(1)</sup> سورة الأعراف، آية: 177.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في "المستدرك" / ١/ ٤٥٧ - ٥٥٨، كتاب المناسك. وأخرجه البيهقي في "الشعب" / ٧/ ٥٨٩ - ٥٠ ٥، (٣٧٤٩)، وفيهما: (قبلك)، بدل: (يقبلك)، (من كتاب الله)، بدل: (في كتاب الله)، (فقتح فاه)، بدل: (فقتحه)، (وله لسان)، بدل: (له)، (يستلمه)، بدل: (استلمه).

وذكره المتقي الهندي في "الكنز" / ١٢/ ٢١٩، (٣٤٧٥١) نقلاً عن "المستدرك" و"الشعب"، وقال محقق الشعب: إسناده ضعيف.

وأخرجه الأزرقي في "أخبار مكة" / ١/ ٣٢٣-٣٢٤.

وعن ابن عباس ويضعه قال: قال رسول الله الله الله الله الله عني الحجر \_ يوم القيامة له عينان يبصر بها ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق). رواه الترمذي "، ورواه أبو حاتم، وقال: (لسان وشفتان)".

ورواه أحمد، وقال: (يشهد لمن استلمه بحق) ٥٠٠. ورواية علي بمعنى اللام.

وأخرجه الحاكم في "المستدرك" / 1/ ٤٥٧، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وفي لفظ آخر من رواية عبد الله بن عمرو وينشخ أن رسول الله قلق قال: (يأتي الركن أعظم من أبي قبيس له لسان وشفتان يتكلم عمن استلمه بالنية، وهو يمين الله التي يصافح بها خلقه). ثم قال الحاكم: وقد روي لهذا الحديث شاهد مفسر غير أنه ليس من شرط الصحيحين فإنهما لم يحتجا بأبي هارون عمارة بن جوين العبدي.

وأخرجه لبن خزيمة في "صحيحه" / ٤/ ٢٢١، (٢٧٣٧-٢٧٣٧). وفي "الكنز" / ٢١٤/١٢، (٣٤٧٢٢) فأخرجه لبن خزيمة والحاكم، والإمام أحمد في "المسند \_الموسوعة الحديثية)، ٤/ ٢٢٦، (٣٤٧٢٢) وأخرجه أيضاً في موضع آخر برقم (٣٦٤٣) بإسناد صحيح على شرط مسلم، وفي جه/ ١٥ (٢٧٩٦) بإسسناد قسوي كسما قسال محققه. وعند أبي يعلى في "المسند" أيضاً / ٥/ ١٥ (٢٧٩٦)، وكذلك البيهقي في "الشعب" / ٧/ ٥٨٥-٥٨٥، (٣٧٤٥)، وقال محققه: إسناده رجاله ثقات.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في "صحيحه" / ٣/ ٢٩٤، (٩٦١)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وذكره المتقي الهندي في "الكنز" / ٢١٤/١٢، (٣٤٧٢٣)، نقلاً عن الترمذي، وأخرجه أيضاً الخطيب التبريزي في "مشكاة المصابيح" / ٢/ ٧٩٣، (٢٥٧٨)، وقال: رواه الترمذي، وابن ماجة والدارمي.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن حبان في "صحيحه بترتيب ابن بلبان" / ۹/ ۲۰، (۲۷۱۱)، ولفظه: (إن لهذا الحجر لساناً وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في "مسنده \_ الموسوعة الحديثية" / ٩١/٤ (٢٢١٥)، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، بلفظ: (يأتي هذا الحجريوم القيامة له عينان يبصر بهما،=

وعن عائشة والت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أشهدوا هذا الحجر خيراً، فإنه شافع مشفع له لسان وشفتان يشهد لمن استلمه). رواه ابن الجوزي

وصححه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجة" / ٣/ ٢٣ – ٢٤ (٢٩٩٨). والبيهقي في "الشعب" / ٧/ ٥٨ – ٥٨٠، (٢٤٧٣)، ولفظه كلفظ ابن ماجة، إلا أنه قال: (يشهد على من استلمه بحق)، بدل: (على من يستلمه). وفي "الكنيز" / ٢١ / ٢١٦ (٣٤٧٣)، نقلاً عن ابن ماجة والبيهقي في "شعبه"، وفي "المسند" للإمام أحمد ٢/ ٤/ ٣٩٣ (٣٤٢٢)، ولفظه: (ليبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به، يشهد له على من استلمه بحق). وقال محققه: إسناده صحيح، وجه مراء (ليبعثن الله تبارك وحديث رقم: (٢٧٩٧) بلفظ: (يبعث الركن)، وص: ٤٥٨، (٣٥١١)، بلفظ: (ليبعثن الله تبارك وتعالى الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما، ولسان ينطق يشهد على من استلمه بحق).

وأخرجه البيهقي في "سننه" / ٥/ ٧٥، كما في "المسند" للإمام أحمد / ٤ / ٣٩٢، و"سنن" الدارمي / ٢/ ٤٧، كما في "المسند" للبيهقي، و"المسند" للإمام أحمد.. والطبراني في "المعجم الكبير" / ٢٣، (٢٢ / ٤٤) كما في "السند" للبيهقي، و"المسند" للإمام أحمد.. والطبراني في "المعجم الكبير" / ٢٣ (٢ / ٤٧)، ولفظه: (ليبعثن الله هذا الركن... يشهد لمن استلمه بحق)

وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" / ٤/ ٢٧٠، (٢٧٣٥)، ولفظه كما في "السنن" لنفس المؤلف، وذلك عن طريق حماد بن سلمه، عن عبد الله ابن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس ، وفي "الكنز" / ٢١٩ / ٢١٩ (٣٤٧٤٨)، نقلاً عن ابن حنسل، وابس حبان، والطبراني، في حديث رقم: (٣٤٧٥٢)، بلفظ: (ببعث الله الحجر الأسود والركن اليماني يوم القيامة ولهما عينان ولسان وشفتان يشهدان لمن استلمها بالوفاء). من رواية ابن عباس نقلاً عن الطبراني.

<sup>=</sup> ولسان ينطق به، يشهد لمن استمله بحق). وقال محققه: حديث صحيح، وفي "الكنسز" / / ٢٩ (٣٤٧٥) بلفظ: (ليأتين هذا الحجر... يشهد على من يستلمه بحق).

والطبراني٠٠٠.

وعن عثمان بن ساج قال حدثني زهير أنه بلغه: "أن الحجر من رضراض ياقوت الجنة، وكان أبيض يتلألأ فسوده أرجاس المشركين، وسيعود إلى ما كان عليه وهو يوم القيامة مثل جبل أبي قبيس في العظم، له عينان ولسان وشفتان، يشهد لمن استلمه بحق". رواه الأزرقي ".

وعن ابن عباس عيسنه قال: قال رسول الله على: (الحجر الأسود من الجنة، وكان أشد بياضاً من المثلج حتى سودته خطايا أهل الشرك). رواه أحمد وابن عدي في

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" / ٣/ ٤٦٤، (٢٩٩٥ )، ولفظه: (أشهدوا هذا الحجر خيراً، فإنه يوم القيامة شافع مشفع، له لسان وشفتان، يشهد لمن استلمه)، وقال: لم يروه عن خالد الحذاء إلا الوليد..

وأورده المنذري في "الترغيب" / ٢/ ١٩٤، (١٥)، وفيه: رواه الطبراني في "الأوسط"، ورواته ثقات إلا أن الوليد بن عباد مجهول.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" / ٣/ ٢٤٢، باب فضل الحجر الأسود، وهو كما في "الترغيب" للمنذرى.

وأورده المتقي الهندي في "الكنز" / ٢١/ ٢١٧ (٣٤٧٣٩) نقلاً عن الطبراني في "الأوسط"، والهيثمي في "لجمع البحرين في زوائد المعجمين" الأوسط والصغير / ٣/ ٢٣٣، (١٧٣٧).

وأورده السيوطي في "ضعيف الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير" تخريج الألباني / ١٢٥-١٢٦، (٨٨٠)، وقال: ضعيف. وأورده السيوطي أيضاً في "الدر المنثور" / ١/ ١٣٦، ضمن سورة البقرة، نقلاً عن الطبراني في "الأوسط".

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الأزرقي في "أخبار مكة" / ١ / ٤٥٥، ما جاء في فضل الركن الأسود، وقال محققه: إسناده ضعيف.

الكامل، والبيهقي ٠٠٠٠.

وعن ابن عباس أيضاً، قال: قال رسول الله على: (نزل الحجر الأسود من الجنة وهو

(۱) أخرجه الإمام أحمد في "مسنده \_ الموسوعة الحديثية" / 0/ ۱۳ – ۱۰ (۲۷۹۰)، وفيه: حدثنا يونس، حدثنا حماد، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وذكر باقي الحديث قال محققوا المسند: قوله: (الحجر الأسود من الجنة)، صحيح بشواهده، وأما بقيه الحديث فليس له شاهد يقويه، وإسناد الحديث ضعيف لاختلاط عطاء بن السائب، وقال الإمام أحمد: كان يرفع عن سعيد بن جبير أشباء لم يكن يرفعها، وقال أبو حاتم: رفع أشباء عن الصحابة كان يرويها عن التابعين، وص: ١٦٧ - ١٦٨ ، حديث رقم: (٤٤٠٣)، وفيه: حدثنا عفان، حدثنا حماد، أخبرنا عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وذكره بلفظه، وأخرجه أيضاً في ص: ٤٧١ (٣٥٣٧)، وفيه عن روح، حدثنا حماد \_ يعني ابن سلمة \_ حدثنا عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، وذكر لفظ الحديث.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" / ٢/ ٢٧٩، في ترجمة: حماد بن سلمة بن دينار، وفيه: ثنا محمد بن يحيي بن الحسين العمي، حدثنا عبد الله العيشي سنة ثمان وعشرين ومائتين، ثنا حماد بن سلمه، نا عطاء ابن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وذكر الحديث بلفظه.. وعنه ذكره البيهقي في "الشعب" / ٧/ ٥٨٥ (٣٧٤٤)، والطبراني في "المعجم الكبير" / ١١/ ٤٥٣، (١٢٢٨٥)، وفيه: حدثنا بشر بن موسى، ثنا يحيي بن إسحاق السيلحيني، ثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله شي (كان الحجر الأسود أشد بياضاً من الثلج حتى سودته خطايا بني آدم).

وأخرجه النسائي في "سننه" / ٥/ ٢٢٦، (٢٩٣٥)، من طريق موسى بن داود، عن حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي في قال: (الحجر الأسود من الجنة). ولم يزد عليه، وله شاهد بهذا اللفظ عن أنس في مسند الإمام أحمد / ٢١/ ٣٨٠، (٣٤٧٤)، وفي "الكنز" / ٢١/ ٢١٤- ٢١٥، (٣٤٧٢٦).

وأورده السيوطي في "ضعيف الجسامع الصبغير وزيادته الفستح الكبسير"، تخريج الألبساني/ ٤٠٨، (٢٧٦٧)، وقال ضعيف. أشد بياضاً من اللبن فسودته خطايا بني آدم). رواه الترمذي (١٠٠٠. وقال حديث حسن صحيح وقد ذكرت الاعتراض على هذه الأحاديث وجوابها، وأحاديث أخر في كتابنا تشويق الأنام.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في "صحيحه" / ٣/ ٢٦٦، (٨٧٧)، قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وهو مروي عن قتيبة، عن جرير، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" / ٤/ ٢٢٠، (٣٧٣٣)، وفيه: ثنا يوسف بن موسى، ثنا جريس، عن عطاء بن السائب، ومحمد بن موسى الحرشي، وزياد بن عبد الله، ثنا عطاء بن السائب، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس، وذكر الحديث... إلا أنه قال: (أشد بياضاً من الثلج)، بدل: (من اللبن).

وأورده المنذري في "الترغيب" / ٢/ ١٩٤، نقلاً عن الترمـذي وابـن خزيمــة، وأيضــاً في "الكنــز" / ٢١/ ٢١٦ (٣٤٧٣٧) نقلاً عن الترمذي..

وأورده الخطيب التبريـزي في "مشكاة المصابيح" / ٧٩٢ / ٧٩٧، (٧٥٧٧)، كتـاب المناسـك: بـاب دخول مكة والطواف، وقال: رواه أحمد والترمذي، وهو كما في رواية الترمذي.

#### فصل

## في الركن والمقام

وعن أبي هريرة رالركن والمقام من يواقيت الجنة) ٣٠٠.

وعن ابن عمر هينضه قال: قال رسول الله الله الله المركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الله تعالى نورهما، ولو لم يطمس نورهما لأضاءا ما بين المشرق والمغرب). رواه أحمد "، وغيره.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في "المستدرك" على شرط الصحيحين، وبذيل "التلخيص" للذهبي، / ١/ ٤٥٦، وفيه: صحيح. قلت: داود بن الزبرقان، قال أبو داود: متروك.

وأخرجه السيوطي في "صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير، تخريج الألباني / ١/ ٦٦٥ (٣٤٧٤)، وفي "الكنز" أيضاً: / ٢١٧/١٢، (٣٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) لم أعثر له على مرجع، غير أن له شاهداً من حديث أنس، وحديث عبد الله ابن عمر كما سيأتي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في "صحيحه" / ٣/ ٢٢٦، (٨٧٨)، قال أبو عيسى: هذا يروي عن عبد الله بن عمر، موقوفاً قوله، وفيه عن أنس أيضاً، وهو حديث غريب.

وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده \_الموسوعة الحديثية" / ١١ / ٧٧٥ - ٥٧٥ ( ٧٠٠٠)، وفيه: حدثنا عفان، حدثنا رجاء أبو يحين، حدثنا مسافع بن شيبة، سمعت عبد الله بن عمر يقول: فأنشد بالله ثلاثاً ووضع إصبعه في أذنيه: سمعت رسول الله فلل وهو يقول: (إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله فلك نورهما، ولو لا أن الله طمس نورهما، لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب)، قال محققوا المسند: إسناده ضعيف، والأصح وقفه. ورجاء أبو يحيى، وهو رجاء ابن صبح الحرشي،=

ضعّفه ابن معين وأبو حاتم، وقال ابن خزيمة: لست احتج بخبر مثله، وذكره ابن حبان في "الثقات" وهو متابع، وباقي رجاله ثقات، رجال الصحيح. وعفان: هو ابن مسلم الصفّار، ومسافع بن شيبة، هو مسافع بن عبد الله بن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الحجبي المكي العبدري.

وذكره أبو حاتم في "العلل" 1/ ٢٩٩- ٣٠٠، (٨٩٩)، رواه الزهري وشعبة، وكلاهما عن مسافع بن شيبة، عن عبد الله بن عمر، موقوف، وهو أشبه، ورجاء شيخ ليس بقوي.

وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" / ٤/ ٢١٩، (٢٧٣٢)، بلفظ: (إن الحجر والمقام). والحاكم في "المستدرك" / ١/ ٥٦، بلفظ: (الركن والمقام)، وذلك عن طريق عفان بن مسلم بهذا الإسناد. قال الحاكم: هذا شاهد لحديث الزهري عن مسافع، قال الذهبي في التلخيص على "المستدرك": كذا قال عفان: حدثنا رجاء بن يحيى، وصوابه: رجاء أبو يحيى ليس بالقوي، قال محققوا المسند: رواه عفان هنا على الصواب، فلعل الخطأ عن دونه من الرواة، وقد أخطأ فيه يونس بن محمد في الرواية في "المسند" للإمام أحمد / ١١/ ٥٨٤ – ٥٨٥ (٧٠٠٨).

وأخرجه الترمذي كما تقدم من طريق يزيد بن زريع، وابن حبان في "صحيحه" ٩/ ٢٤- ٢٥، (٣٧١٠) وفي "الثقات" لأبي حاتم البستي / ٦/ ٣٠٦ من طريق هدبة بن خالد، كلاهما عن رجاء أبي يحيئ به، وقوله: سمعت رسول الله هي يقول: \_سقطت من مطبوع \_ "ثقات" ابن حبان.

وأخرجه ابن خزيمة أيضاً / ٤/ ٢١٩، (٢٧٣١٩)، والحاكم في "المستدرك" / ١/ ٢٥٤ ومن طريقه البيهقي في "السنن" / ٥/ ٧٥، من طريق أيوب بن سويد، عن يونس ابن يزيد، عن الزهري، عن مسافع به. قال ابن خزيمة: هذا الخبر لم يسنده، أحد أعلمه من حديث الزهري غير أيوب ابن سويد إن كان حفظ عنه، وقال الحاكم: هذا حديث تفرد به أيوب بن سويد، عن يونس، وأيوب عن لم يحتجا به، إلا أنه من أجلة مشايخ الشام، فتعقبه الذهبي بقوله: قلت ضعفه أحمد. وقال محققوا "المسند" قلنا: لكن بلفظ آخر، شبيب بن سعيد الحبطي عند البيهقي في "السنن" ٥/ ٥٧، ولفظه: (إن الركن والمقام من ياقوت الجنة ولولا ما مسهما من خطايا بني آدم لأضاءا ما بين المشرق والمغرب، وما مسهما من ذي عاهة ولا سقيم إلا شمفي). ورواية البيهقي هذه يعلها ما رواه عبد الرزاق في المسنف" / ٥/ ٣٨، (٥ ٩ ٩٨)، عن ابن جريج، قال: حدثني عطاء حو ابن أبي رباح حن عبد الله بن عمر وكعب الأحبار أنهما قالا: ولولا ما يمسح به ذو الأنجاس من الجاهلية، ما مسه ذو عاهة =

وعن مجاهد قال: من وضع يده على الركن ثم دعا استجيب له، قال: وما من إنسان يضع يده على الركن اليهاني ويدعو إلا استجيب له، قال: وبلغني أن بين الركن اليهاني والركن الأسود سبعين ألف ملك لا يفارقونه هم هناك منذ خلق الله البيت ٠٠٠.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" / 0/ ٣٩-٤، (٨٩٢١)، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، قال: أخبرني مسافع الحجبي، أنه سمع رجلاً يحدث عن عبد الله بن عمرو \_ تحرف فيه إلى: عمر \_ أنه قال: (الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة أطفأ الله نورهما، ولولا ذلك لأضاءا ما بين المشرق والمغرب) وهذا إسناد ضعيف، لعنعنة ابن جريج، ولإبهام الرجل الذي حدث عنه ابن عمرو، كذا قالمه محققوا "مسند الإمام أحمد" في الرواية رقم (٧٠٠٠) السالفة الذكر.

وذكــر في "مســند الإمــام أحمــد" / ١١/ ٥٨٤-٥٨٥، (٧٠٠٨-٧٠٠)، كــما أنــه عنــد الحــاكم / ١/ ٤٥٦، وفي إسناده داود بن الزبرقان، وهو متروك، كما ورد الحديث في "الترغيب" / ٢/ ١٩٠، وفي "الكنز" / ٢١/ ٢١/ ٢١، (٣٤٧٤، ٣٤٧٤٣).

(۱) أخرجه الأزرقي في "أخبار مكة" / ۱/ ٣٣٩، استلام الركن اليماني وفضله، وفيه: حدثنا أبو الوليد قال حدثني جدي، أخبرنا سعيد، عن عثمان بن ساج، حدثنا عثمان بن الأسود، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الحسين، عن مجاهد قال: (ما من إنسان يضع يده على الركن اليماني ويدعو إلا استجيب له، قال: وبلغني أن بين الركن اليماني والركن الأسود سبعين ألف ملك لا يفارقونه هم هنالك منذ خلق الله الله البيت)، الحديث إسناده ضعيف، وله شاهد، من حديث أبي هريرة الذي يرفعه، وفي إسناده سعيد وهو: سعيد بن سالم القداح المكي. قال عنه الحافظ ابن الحجر في "التقريب" / ٣٧٩، صدوق يهم أي: يتوهم، ورمى بالإرجاء، وكان فقيهاً.

أورده المزي في "تهذيب الكمال" / ١٠/ ٤٥٤–٥٥٤، (٢٢٧٩)، عثمان بن عمرو بن ساج، وقد =

<sup>=</sup> إلا شفي، وما من الجنة شيء في الأرض إلا هو)، فرواية عبد الرزاق هذه هي من قول عبد الله بن عمسر وكعب الأحبار، وقد صرح ابن جريج فيها بالتحديث، لكنها وردت عند البيهقي / ٥/ ٥٥ مرفوعة من طريق حماد بن زيد، عن ابن جريج عن عطاء، عن عبد الله بسن عمسر، مرفوعاً، وابسن جريج قد عنعن، ورواية عبد الرزاق أصح.

وعن ابن عمر هينضه قال: على الركن اليهاني ملكان يؤمنان على الدعاء ١٠٠٠.

ينسب إلى جده، قال عنه الحافظ ابن حجر في "التقريب" / ٢٦٠: فيه ضعف. وفي "التهذيب" أيضاً / ٢٩، ٢٩ - ٤٦٩، (٣٨٥٠)، وفي "التقريب" / ٢٦٠، قال عنه: ثقة ثبت. وفي "التهذيب" أيضاً / ٢٩ / ٣٤١ - ٣٤٤، (٣٧٩٤)، عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن بن أبي الحسين المكي، قال عنه الحافظ ابن حجر في "التقريب" / ٢١: ثقة، عالم بالمناسك. وفي "التهذيب" أيضاً / ١٥ / ٢٠٠ - ٢٠٧ (٣٣٧٩)، مجاهد: وهو مجاهد بن جبر المكي، قال عنه الحافظ في "التقريب" ( ٢١٠، ثقة إمام، في التفسير والعلم، وفي "التهذيب" أيضاً / ٢٧ / ٢٢٨ - ٢٣٦، (٣٨٥٥).

(۱) أخرجه الأزرقي في "أخبار مكة" / ١/ ٣٤١، وفيه: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عمر بن قتادة، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: (على الحركن اليماني ملكان موكلان يؤمنان على دعاء من يمر بهما، وأن على الأسود ما لا يحصى)، الحديث ضعيف.

وفي إسناده سعيد بن سالم، وهو: سعيد بن سالم القداح، أبو عثمان المكي، خراساني الأصل، ويقال: كسوفي: سسكن مكة، قال عنه الحافظ المسزي في "تهدديب الكمال" / ١٠/٤٥٤ - ٤٥٤، (٢٢٧٩): ليس به بأس، وقيل: ثقة، وقيل أيضاً: ليس بذاك في الحديث، وقال أبو زرعة: هو عندي إلى الصدق ما هو، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وقال محمد بن عبد الله بن يزيد المقريء: كان مرجئاً، وقال: أبو داود: صدوق، يذهب إلى الإرجاء، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أبو أحمد بن عدي: حسن الحديث، وأحاديثه مستقيمة، ورأيت الشافعي كثير الرواية عنه، كتب عنه بمكة ابس جريج، والقاسم بن معن، وغيرهما، وهو عندي صدوق، لا بأس به، مقبول الحديث. وروي له أبو داود والنسائي، كما ذكره ابن حجر العسقلاني في "تقريب التهذيب" / ٣٧٩، (٢٣٢٨) وزاد فيه: من كار الناسعة.

ابن جريج: قال المزي في "تهذيبه" / ٣٨/ ٣٣٨- ٣٥٤ (٣٥٣٩)، هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشي، الأموي أبو الوليد وأبو خالد المكي، مولي أميه بن خالد، وهو أول من صنف في الكتب، وطلب العلم للناس وقال عنه أحمد بن حنبل: إذا قال ابن جريج: قال فلان، وقال فلان، وأخبرت.. جاء بمناكير، وإذا قال: أخبرني.. وسمعت.. فحسبك به. كما كان رحمه الله من أوعية=

وفي حديث أبي هريرة علله يرفعه: "وكل به سبعون ملكاً فمن قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالوا: آمين". رواه ابن ماجة ".

عمر بن قتادة، قال المزي في "التهذيب" / ٢١/ ٤٨٣-٤٨٤، (٤٢٩٥)، هو عمر بن قتادة بن النعمان الظفري الأنصاري المدني، والد عاصم بن عمر بن قتادة، روئ عنه: علي بن الحسين بن أبي طالب زين العابدين، وأبيه قتادة بن النعمان، وله صحبه، روئ عنه: ابن عاصم، ذكره ابن حبان في كتاب "الثقات"، كما روئ له الترمذي حديثاً واحداً، وقال ابن حجر في "التقريب" / ٢٢٧، (٤٤٩١): مقبول، من الثالثة.

سالم بن عبد الله، قال عنه المزي في "التهذيب" / ١٠ / ١٥٥ - ١٥٤ ، (٢١٤٩)، هو: سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أبو عمر، ويقال: أبو عبد الله، ويقال: أبو عبيد الله، المدني الفقية. أمه أم سالم، وهي أم ولد، وكان أحد فقهاء المدينة السبعة، قال العجلي عنه عن أبيه: سالم ابن عبد الله مدني تابعي، ثقة، وقال محمد بن سعد: كان ثقة كثير الحديث، عالياً من الرجال، ورعاً، وقال ابن حجر في "التقريب" ٣٦٠، (٢١٨٩): أحد الفقهاء السبعة، وكان ثبتاً عابداً فاضلاً، كان يشبه بأبيه في الهدي والسمت، من كبار الثالثة مات في آخر سنة ست على الصحيح.

(۱) أخرجه ابن ماجة في "سننه" / ۲/ ۹۸۰، (۲۹۵۷)، وفيه: حدثنا هشام بن عمار، ثنا إسماعيل بن عياش، ثنا هيد بن أبي سوية، قال: سمعت ابن هشام يسأل عطاء بن أبي رباح عن الركن اليماني؟ وهو يطوف بالبيت، فقال عطاء: حدثني أبو هريرة أن النبي قال: ... وذكر الحديث، فلما بلغ الركن الأسود قال: يا أبا محمد..! ما بلغك في هذا الركن الأسود؟ فقال عطاء: حدثني أبو هريرة أنه سمع رسول الله قلي يقول: (من فاوضه فإنما يفاوض يد الرحن)، قال له ابن هشام: يا أبا محمد..! فالطواف؟ قال عطاء: حدثني أبو هريرة أنه سمع النبي قلي يقول: (من طاف بالبيت سبعاً لا=

العلم، وقال آخر: كان ابن جريج صاحب غثاء، وقال: مالك بن أنس: كان ابن جريج حاطب ليل، وقال آخر: كان ابن جريج صدوقاً، وقال: ابن حجر في "التقريب" / ٦٢٤، (٢٢١)، ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل، من السادسة.

وعن ابن عباس عيضه قال: قال رسول الله الله الله الله على الركن اليهاني ملك موكل به منذ خلق الله السهاوات والأرض فإذا مررتم به فقولوا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فإنه يقول: آمين آمين). رواه الخطيب في التاريخ، والبيهقي، وابن الجوزي ٠٠٠.

يتكلم إلا سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوه إلا بالله).

وأخرجه البوصيري في "مصباح الزجاجة" / ٣/ ١٩ - ٢٠ ، (١٠٣٨)، وقال: هذا إسناد ضعيف. حيد؛ قال فيه ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة، وقال الذهبي: مجهول. وقال المزي في "الأطراف": هكذا وقع عند ابن ماجة، حميد بن أبي سوية والصحيح حميد بن أبي سويد، وكذلك ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه، وكذلك رواه أبو أحمد بن عدي الحافظ عن جعفر بن أحمد بن عاصم الدمشقي عن هشام ابن عمار.

وأخرجه الخطيب التبريزي في "مشكاة المصابيح" ٢١/ ٢/ ٧٩٥، (٢٥٩٠-٢٥٩١)، نقـلاً عـن ابـن ماجة، وذكره الألباني في "ضعيف سنن ابن ماجة" / ٢٣٨-٢٣٩، (٣٠١١).

وأورده المنذري في "الترغيب" / ٢/ ١٩٢، نقلاً عن ابن ماجة، وقال: حسنه بعض مشايخنا، وذكره المتقي الهندي في "الكنز" / ١٩٢ / ٢١٩ - ٢٢، (٣٤٥٣)، وفيه: (أوكل بالركن اليماني)، وزيادة (ومن فاوض الركن الأسود فإنما يفاوض يد الرحمن)، وفي هامشه، قال السندي: وذكر الدميري ما يدل على أنه حديث غير محفوظ.

وأخرجه الديلمي في "الفردوس" / ٥/ ١١٠، (٧٣٣٢)، كما أخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" / ١/ ١٣٨، (١٥٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" / ۱۱/۱۶ -۱۶۲، (۲۳۳۰)، وأورده أيضاً د. خلدون الأحدب في "زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة" / ۸/ ٤٣٦ - ٤٣٨، (٢٥٨٦)، وفيه: إسناده تألف، ففيه محمد بن الفضل بن عطية المروزي، وهو متهم، كذبه ابن معين والجوزجاني، والغلاس وصالح جزرة، وكرز بن وبرة، الحارثي أبو عبد الله، لم يوثقه غير ابن حبان في "الثقات" / ۹/ ۲۷،=

وقال: كان ابن شبرمة كثير المدح له، قدم مكة فأتعب العباد بها، وكانت سحابة تظلله، وإذا دعا أجيب.
 وطاوس هو: ابن كيسان اليماني الحميري أبو عبد الرحمن، ثقة فقيه حافظ قدوه..

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" ٧/ ٥٩٥-٥٩٦، (٣٧٥٥)، من طريق عبد الله بن مسلم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس موقوفاً عليه.

ورواه أبو نعيم في "الحلية" ٥/ ٨٢، من طريق علي بن إسحاق، حدثنا محمد بن الفضل، حدثنا محمـد بن سوقة، عن كرز به، فأدخل محمد بن سوقة ، بين محمد بن الفضل، وكرز بن وبره.

وأخرجه ابن أبي شيبه في "مصنفه"/ ١٠/ ٣٦٩-٣٦٩، (٩٦٨٤)، من طريق ابن هرمز، عن مجاهد، عن ابن عباس موقوفاً أيضاً كما في البيهقي، وفي إسناد البيهقي: وابن أبي شيبة، عبد الله بن مسلم ابن هرمز المكي، وهيو ضيعيف كما في "التقريب" / ١/ ٤٥٠، وفي "ضيعيف الجامع الصغير" و "الفتح الكبير" من تخريج الألباني، ٤٥٠، (٣٧٣٣)، وعزاه السيوطي إلى الخطيب وحده مرفوعاً، وإلى البيهقي في "الشعب" موقوفاً..

وحققه الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" / ٨/ ٣٣٣، (٣٨٧٣)، وقال: ضعيف جداً، وأورده ابن الجوزي في "مثير الغرام" / ٢٦٥، باب الركن اليماني..

وأورده الهندي في "الكنز" / ٢١ / ٢٠ ، (٢ ٣٤٧٥)، عن الخطيب مرفوعاً، وعن البيهقي موقوفاً. كما أخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" / ١ / ١١ ، (٧٤)، وفيه: (عند الركن ملك منذ قامت السماوات والأرض..)، وص: ١٣٩، (١٥٤)، وهو عن عمر بن حفص الشيباني وعمر بن علي المقدمي عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن مجاهد عن ابن عباس.

كما أخرجه الأزرقي في "أخبار مكة" / ١/ ٣٤١، باب ما يقال من الكلام بين الركن الأسود واليماني، روايةً عن يونس بن عيسى عن عبد الله بن مسلم ابن هرمز عن مجاهد، ولم يشر إلى الآخذ وهو: ابن عباس، كما أشار الفاكهي وغيره.

(۱) أخرجه الأزرقي في "أخبار مكة" / 1/ ٣٣٨، استلام الركن اليماني وفضله، وفيه: عن عثمان أخبرني ياسين عن عبد الله بن حميد عن إبراهيم النخعي عن عائشة هيئي قالت: قبال رسول الله الله الله عن مررت بالركن اليماني إلا وجدت جبريل عليه قائماً) الحديث ضعيف جداً.

ففي إسناده عثمان، قال عنه الحافظ المزي في "التهذيب" / ١٩ / ٢٦ - ٢٦، (٣٨٥)؛ هو عثمان بن عمرو بن ساج القرشي، أبو سراج الجزري مولى بني أميه أخو الوليد بن عمرو بن ساج، وقد ينسب إلى جده، وقال عنه أبو حاتم في "الجرح والتعديل" / ٦/ ١٦٢، (٨٨٨): عثمان والوليد ابنا عمرو بن ساج يكتب حديثهما ولا يحتج به، كما ذكره ابن حبان في "الثقات" ١/ ٤٤٩، وقال ابن حجر العسقلاني في "التقريب" / ٦٦٧، (٥٣٨): فيه ضعف.

وفي إسناده أيضاً ياسين قال عنه المذهبي في "ميزان الاعتدال" / ٤/ ٣٥٨- ٣٥٩، (٩٤٤٣)، هـو: ياسين بن معاذ الزيات. من كبار فقهاء الكوفة ومفتيها، وأصله يمامي، يكنى أبا خلف، قال ابسن معين: ضعيف، وليس حديثه بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي وابن الجنيد: متروك، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات، كما ذكره أبو حاتم الرازي في "الجرح" / ٩/ ٣١٢ - ٣١٣، (١٣٥٠).

وفي إسناده كذلك: إبراهيم النخعي، قال عنه المزي في "التهذيب" / ٢/ ٢٣٣ – ٢٤، (٢٦٥)، هـو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو النخعي، أبو عمران الكوفي، فقيه أهـل الكوفة. قـال أهد بن عبد الله العجلي: لم يحدث عن أحد من أصحاب النبي هذا، وقـد أدرك منهم جماعة، ورأى عائشة رؤيا، وكان مفتي أهل الكوفة في زمانه هو والشعبي وكان رجـلاً صـالحاً فقهيـاً متوقيـاً قليـل التكلف وقيل عنه أيضاً: أنه صيرفي الحديث، وقال عبـاس المدوري عـن يحيى بـن معـين: مراسـيل إبراهيم أحب إلي من مراسيل الشعبي، وأورد ابن حجر في "التقريب" / ١١٨، (٢٧٧)، بقولـه: ثقة إلا أنه يرسل كثيراً من الخامسة، كما ذكره ابن أبي حاتم الرازي في "الجـرح والتعـديل" / ٢/ ١٤٤

وعن عطاء قال: قيل: يا رسول الله، إنك تكثر استلام الركن اليهاني، فقال: (ما أتيت عليه قط إلا وجبريل قائم عنده يستغفر لمن استلمه) (٠٠٠).

وعن ابن عباس هي قال: من استلم الركن، ثم دعا، استجيب له، فقيل لابن

وأخرجه الإمام أبو حنيفة في "مسنده" / ١١٨، (٢٤٣)، كتاب الحج، وفيه: عن عطاء بن أبي رباح قال: قيل: يا رسول الله تكثر من استلام الركن اليماني.. قال: (ما أتيت عليه قبط إلا وجبريل قبائم عنده يستغفر لمن يستلمه)، الحديث ضعيف.

ففي إسناده: عثمان، وهو عثمان بن عمرو بن ساج القرشي، أبو ساج الجنزري مولى بني أمية أخو الوليد ابن عمرو بن ساج، وقد ينسب إلى جده، فيه ضعف، وقد سبقت الإشارة إليه..

وفي سند الحديث عطاء، وهو عطاء بن أبي رباح القرشي الفهري، أبو محمد المكي مولى آل أبي خشيم، عامل عمر بن الخطاب على مكة، ويقال: مولى بني مجمح، واسم أبي رباح أسلم، قال عنه المزي في "التهذيب" / ٢٠ / ٢٩ - ٨٦ ، (٣٩٣٣)، قال: علي بن المديني، عن يحيى بن سعيد القطان: مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء بكثير، كان عطاء يأخذ عن كل ضرب، وقال الفضل بن زياد، عن أحمد بن حنبل: مرسلات سعيد بن المسيّب أصح المرسلات، ومرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بها، وليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح فإنهما كان يأخذان عن كل أحد.. وقال محمد بن عبد الرحيم، عن علي بن المديني: كان عطاء بآخرة تركه ابن جريج وقيس بن سعد. وقال عنه ابن حجر العسقلاني في "التقريب" / ٧٧٧ - ٧٧٨ ، (٢٩٣٤)، ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال، من الطبقة الثالثة، مات سنة أربع عشرة ومائة على المشهور، وقيل: إنه تغير بآخره، ولم يكثر ذلك منه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الأزرقي في "تاريخ مكة" / 1/ ٣٣٨، استلام الركن اليماني وفضله، وفيه: وبه عن عشمان قال: وبلغني عن عطاء، قال: قيل: يا رسول الله رأيناك تكثر استلام الركن اليماني...

الباب السابع \_\_\_\_\_\_ الباب السابع \_\_\_\_\_

عباس: وإن أسرع؟ قال: وإن كان أسرع منبرق الخلب ٠٠٠. رواه الجندي، وروى

(۱) أخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" / 1/ ١٠٤ / (٢٣)، وقد أورده بنفس اللفظ، والحديث ضعيف. ففي إسناده بكر بن خلف، قال عنه المزي في "التهذيب" / ٤/ ٢٠٥ – ٢٠٨ (٧٤٧)، هـو: بكر بن خلف البصري، أبو بشر ختن أبي عبد الرحمن المقرئ، قال أبو بكر بن أبي خيثمة، عن يحييٰ بن معين: ما به بأس، وقال هاشم بن مرثد الطبراني، عن يحييٰ بن معين: صدوق، وقال أبـو حـاتم: ثقـة.. مات سنة أربعين ومائتين، وفي "التقريب" لابن حجر العسقلاني / ١٧٥، (٢٤٧): صدوق، من العاشرة كما ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح" / ٢/ ٣٨٥، (١٥٠١)، وابن حبان في "الثقات" / ٨/ ١٥٠. وفي إسناده أيضاً: صفوان بن عيسيٰ، قال عنه المـزي في "التهـذيب" / ٢/ ٢٠٨ / ٢٠٠، (٢٨٩٠)، هو: صفوان بن عيسيٰ القرشي الزهري، أبـو عـمـد الـبصري القسام، قـال عنه أبـو حـاتم: صـالح الحديث، وقال محمد بن سعد: كان ثقة صالحاً، استشـهد بـه البخـاري في "الصحيح" وروئ لـه في "الأدب" وروئ لـه الباقون، كما ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح" / ٤/ ٢٥٨٤)، والبخـاري

وفي إسناده أيضاً بشر بن نافع، والصواب هو: بن رافع، قال عنه المزي في "التهذيب" / ٤/١٠- الا، (٢٨٧)، هو: بشر بن رافع الحارثي أبو الأسباط النجراني، إمام أهل نجران ومفتيهم.. قال عباس الدوري، عن يحيل بن معين: حاتم بن إسماعيل يروي عنه أبي الأسباط الحارثي: شيخ كوفي وهو ثقة، قلت له: هو ثقة؟ قال يحيى: يُحدث بمناكبر، وقال في موضع آخر: سمعت يحيل يقول: قد روى عن عبد الرزاق عن شيخ يقال له: بشر بن رافع، ليس به بأس، وقال عبد الله بن أهمد بن حنبل: سألت أبي عن بشر بن رافع فقال: ليس بشيء، ضعيف الحديث، وقال البخاري: لا يتابع في حديثه، وقال الترمذي: يُضعف في الحديث، وقال النسائي: ضعيف، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث، وقال آخر: ليس بالقوي، وقال ابن حجر في "التقريب" / ١٦٩، (٢٩١)، ضعيف الحديث، وابن أبي حاتم في "التاريخ الكبير" / ج١/ قسم ٢/ ٥٠، (١٧٣٦)، وذكره أيضاً البخاري في "التاريخ الكبير" / ج١/ قسم ٢/ ٥٠، (١٧٣٦).

في "التاريخ الكبير" / ٤/ ٣١٠، (٢٩٣٨)، ولبن حبان في "الثقات" / ٨/ ٣٢١، ولبن حجر

العسقلاني في "التقريب" ٤٥٤، (٢٩٥٦)، وقال عنه ثقة.

وفي إسناده: إسماعيل بن أبي سعيد، قال عنه أبي حاتم في "الجرح" / ٢/ ١٧٧، (٥٩٧)، هو: إسماعيل بن شروس وهو ابن أبي سعيد الصنعاني أبو المقدام، روئ عن عكرمة روئ عنه معمر بن راشد وبشر بن رافع، يُعد في اليمانيين، كما ذكره ابن حبان في "الثقات" / ٦/ ٣١، والبخاري في "التاريخ الكبير" / ١/ ١/ ٣٥-٣٦، (١١٣٨)، قال فيه: قال أحمد هو: الصنعاني، نسبة محمد بن ثور عن نسبه معمر، يروي عن يعلى بن أمية، مرسل أُراه، وسمع عكرمة قوله، قال عبد المرزاق عن معمر كان يَشبج الحديث، أي لا يأتي به على الوجه الصحيح، بمعنى يضع الحديث.

وفي إسناده كذلك: عكرمة، قال عنه المزي في "التهذيب" / ٢٠ / ٢٦٤ - ٢٩٢، (٤٠٠٩)، هو: عكرمة القرشي الهاشمي، أبو عبد الله المدني، مولى عبد الله بن عباس، أصله من البربر من أهل المغرب، كان لحصين بن أبي الحر العنبري فوهبه لعبد الله بن عباس حين جاء والياً على البصرة لعلي بن أبي طالب، وقال عنه ابن حجر في "التقريب" / ٢٨٧ - ٦٨٨، (٤٧٠٧): ثقة ثبت، عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا يثبت عنه بدعة، من الثالثة، مات سنة أربع وماثة وقيل: بعد ذلك، وأورده ابن حبان في "الثقات" / ٥/ ٢٢٩ - ٢٣٠.

كما أخرج الفاكهي في موضع آخر رواية أخرى / 1/ ١٤٦، (١٧٢)، جاء فيها: حدثنا سعيد بن عبد الرحن، قال: ثنا عبد الله بن الوليدن قال: حدثني رجل، عن سفيان الثوري، قال: قال رجل: يا رسول الله، ما أقول فيما بين الركنين الركن اليماني والأسود؟ قال (تقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر). فذكر نحو حديث ياسين وزاد فيه: قال يا رسول الله، وإن كنت مسرعاً؟ قال (نعم، وإن كنت أسرع من برق الحُلَّب).

وأخرجه الأزرقي أيضاً في روايتين: الأولى: / 1/ ٣٤٠- ٣٤١، وفيها: عن عثمان بن عمر بن ساج، عن ياسين، عن أبي بكر بن محمد عن سعيد بن المسيب أن النبي ها إذا مرَّ بالركن اليماني قال: (اللهم إني أعوذ بك من الكفر والذل والفقر ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)، فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن كنت عجلاً؟ قال: (وإن كنت أسرع من برق الحُلَّب). والرواية الثانية: / 1/ ٣٤٨، (ما جاء في الملتزم والقيام في ظهر الكعبة)، وهو مروي عن سعيد بن سالم عن عثمان بن ساج عن زهير بن أبي بكر المديني عن عطاء عن ابن عباس، ونصه: (من التزم الكعبة ثم دعا استجيب له)، فقيل له: وإن كانت استلامة واحدة؟، قال: (وإن

#### الحسن البصري في رسالته مرفوعاً:

(إن عند الركن اليهاني باب من أبواب الجنة، وعند الأسود باباً من الجنة) ١٠٠٠.

(وما من أحد يدعو الله تعالى عند الركن الأسود إلا استجاب الله تعالى له) ٠٠٠٠.

(وكذلك عند الميزاب) ٣٠.

كانت أوشك من برق الخلب).

وأخرجه أيضاً الصنعاني في "المصنف" / ٥/ ٣٠، (٨٨٨٠)، وفيه: (من البرق الخياطف)، بـدل (مـن برق الخلب).

- (١) البصري في "فضائل مكة" / ٦٥، الطبري في "القرئ" ٢٨٢، ما جاء في الملتزم وثنائه وتسميته بالحطيم، وإجابة الدعاء عنده وكيفية الوقوف للدعاء، نقلاً عن الحسن البصري وغيره.
- (٢) البصري في "فضائل مكة" / ٦٦، الحديث ضعيف، وله شاهد من حديث ابن عباس الذي جاء فيه: (من استلم الركن ثم دعا استجيب له...)، وقد سبق تفصيله..
- ") أخرجه الأزرقي في "أخبار مكة" / / ٣١٨، (ما جاء في الدعاء والصلاة عند مَثْعَب الكعبة)، ورد فيه: حدثنا أبو الوليد قال: حدثني جدي حدثنا سعيد بن سالم عن عثمان بن ساج عن عطاء ابن أبي رباح قال: (من قام تحت مثعب الكعبة فدعا استجيب له وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)، وفي رواية أخرى: حدثنا أبو الوليد، حدثنا محمد بن سليم، حدثنا الزنجي مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: (من قام تحت ميزاب الكعبة فدعا استجيب له وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه). والحديث ضعيف.

ففي إسناده: مسلم بن خالد، قال عنه المزي في "التهذيب" / ٢٧/ ٥٠-١٤، (٥٩٥٥)، هو: مسلم بن خالد بن قرقرة، ويقال: جرجه، ويقال: ابن سعيد بن جَرجة القرشي، المخزومي، أبو خالد المكي المعروف بالزنجي.. قال عباس الدوري وأبو بكر بن خيثمة، عن يحيى بن معين: ثقة، وقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم، عن يحيى بن معين: ليس به بأس، وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن يحيى بن معين وأبو جعفر النفيلي وأبو داود: ضعيف. وقال علي بن المديني: ليس بشيء، وقال البخاري:=

(وما بين الركن اليماني والركن الأسود روضة من رياض الجنة) ١٠٠٠.

وعن عبد الله بن الزبير عن أبيه لله أنه قال: يا بني ادنني من الركن اليماني فإنه كان

وفي إسناده ابن جريج، قال عنه المزي في "التهذيب" / ٢٨/ ٣٣٨- ٣٥٤، (٣٥٣٩)، هو: عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج القرشي الأموي: أبو الوليد وأبو خالد المكي، قال عنه محمد بن المنهال الضرير عن يزيد بن زريع: كان ابن جريج صاحب غثاء، وقال إسماعيل بن داود المخراقي، عن مالك بن أنس: كان ابن جريج حاطب ليل، وقال عثمان بن سعيد الدارمي، عن يحيى بن معين: ليس بشئ في الزهري.. وقال ابن حجر العسقلاني في "التقريب" / ٢٢٤، (٢٢١): ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل، من السادسة، فسند الحديث فيه عنعنة.

(۱) "فضائل مكة" للحسن البصري / 77، لم أقف على هذا الحديث، وإنها وردت أحاديث صحيحة بلفظ: (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة)، كما في البخاري، ومسلم، والنسائي، والموطأ، والترمذي، عن عبد الله بن زيد.

وأخرجه مرة أخرى عن أبي هريرة، وفي الموطأ، والبخاري، ومسلم أيضاً، عن أبي هريرة وأبي سعيد على خوشي ).

وأخرجه الإمام مالك في "الموطأ" هكذا عنهما، وفي مسند الإمام أحمد، وسيأي تفصيل ذلك في موضعه في: الباب العاشر: فضل الحرمين الشريفين والبلدين المنيرين، وما ورد فيه من أحاديثه هو وبان حالها..

منكر الحديث، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: ليس بذاك القوي، منكر الحديث، ويُكتب حديثه، ولا يحتج به، تعرف وتنكر...، وقال ابن حجر العسقلاني في "التقريب" / ٩٣٨، (٦٦٦٩): فقيه صدوق كثير الأوهام.

يقال أنه من أبواب الجنة ٠٠٠.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الأزرقي في "أخبار مكة" / 1/ ٣٣٨، استلام الركن وفضله، وورد أيضاً عن عثمان وهو ابن عمرو بن ساج أنه قال: أخبرني جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن عليه وقد مررنا قريباً من السركن اليماني ونحن نطوف دونه، فقلت: ما أبرد هذا المكان، فقال: قد بلغني أنه من أبواب الجنة، وعشمان ابن ساج هذا فيه ضعف، الطبري في "القرئ"/ ٢٦٢، والبصري في "فضائل مكة"/ ٦٥.

#### فصل

## في الملتزم

عن ابن عباس والمناف اللتزم ما بين الركن والباب". رواه الطبراني ٠٠٠.

ففي إسناده: عبد الرزاق، ذكره المزي في "التهذيب" ١٥/ ٥٢- ٦٢، (٣٤١٥)، فقال عنه: هو عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم، اليماني، أبو بكر الصنعاني. قيل لأحمد بن حنبل: رأيت أحداً أحسن حديثاً من عبد الرزاق؟ قال: لا، قال أبو زرعة: عبد الرزاق أحد من ثبت حديثه، وقال يعقوب بن شيبة عن علي بن المديني، قال لي هشام بن يوسف: كان عبد الرزاق أعلمنا وأحفظنا، قال يعقوب: وكلاهما ثقة ثبت.. مولده سنة ٢١٦ه، ووفاته سنة ٢١١ه، روى له الجماعة، كما ذكره ابن حجر في "التقريب" / ٢٠٧، (٢٩٠٤)، وقال عنه: ثقة حافظ، مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع، من التاسعة.

وفي إسناده ابن عينية: وقد ذكره المزي في "التهذيب" / ١١/ ١٧٧ – ١٦٩، (٢٤١٣)، وقال: هو سفيان ابن عينة بن أبي عمران ميمون الهلالي، أبو محمد الكوفي، مولى محمد بن مزاحم أخي الضحاك بن مزاحم. قال عنه علي بن المديني: ما في أصحاب الزهري أتقن من عيينة، وقال أحمد بن عبد الله العجلي: سفيان بن عيينة كوفي ثقة، ثبت في الحديث. وكان يعد من حكماء أصحاب الحديث، وكان عديثه نحواً من سبعة آلاف. وقال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. روئ له الجماعة، ولد سنة ١٠٨ه، وتوفي سنة ١٩٨٨ه، وأورده ابن حجر العسقلاني في "التقريب" / ٣٩٥، (٢٤٦٤)، وقال عنه: ثقة حافظ فقيه، إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بآخره، وكان ربما دلس لكن عن الثقات، من رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو بن

وفي إسناده أيضاً عبد الكريم الجزري، وهو: عبد الكريم بن مالك الجزري، أبو سعيد الحراني، مولى=

<sup>(</sup>١) أخرجه الصنعاني في "المصنف" ٥/ ٧٦، (٩٠٤٧)، وفيه: عبد الرزاق عن ابن عيبنة عن عبد الكريم المحزري عن مجاهد قال: قال ابن عباس: "هذا الملتزم بين الركن والباب" إسناده صحيح.

الباب السابع -----

وسمى الملتزم لأن الناس يلتزمونه.

وعن عبد الرحمن بن صفوان الله قال: رأيت رسول الله الله على بين الركن والباب

عثمان بن عفان، ويقال: مولى معاوية ابن أبي سفيان، ويقال الخضرمي، وهي قرية من قرئ اليمامة، رأى أنس بن مالك. قال أبو طالب، عن أحمد بن حنبل: ثقة، ثبت، وهو صاحب سنة، وعن يحيئ بن معين قال: ثقة ثبت، وقال محمد بن سعد: ثقة كثير الحديث، وقال محمد بن عبد الله بن عمار، وأحمد بن عبد الله العجلى، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائى وغير واحد. ثقة. مات سنة ١٢٧ه، روى له

الجماعة، والمزي في "التهذيب" / ١٨/ ٢٥٢-٢٥٨، (٤٩ ٣٥٠)، وابن حجر العسقلاني "التقريب"

\P153(YA13).

وفي إسناده أيضاً مجاهد بن جبر، ويقال: ابن جبير، والأول أصح، المكي، أبو الحجاج القرشي المخزومي، مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، ويقال: مولى ابنه عبد الله بن السائب، ويقال: مولى ويقال: مولى السائب المخزومي، قال عبد السلام بن حرب، عن خصيف: كان أعلمهم بالتفسير مجاهد، وبالحج عطاء، وقال أبو نعيم: قال يجيئ القطان: مرسلات مجاهد أحب إلى من مرسلات عطاء بكثير، وقال إسحاق بن منصور عن يجيئ بن معين، وأبو زرعة: ثقة، وقال أبو عبيد الآجري: قلت لأبي داود: مراسيل عطاء أحب إليك أو مراسيل مجاهد؟ قال: مراسيل مجاهد، عطاء كان يحمل عن كل ضرب. قيل مات سنة ١٠١ه، وقيل: ١٠٢،١٠٣ه، ١٥ه، وروى له الجماعة نقلاً عن "التهذيب" للمزي / ٢٧/ ٢٧٨ - ٢٣٦، (٥٧٨٣)، وذكره ابن حجر العسقلاني أيضاً في "التقريب" / ٢٧١،

وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" ١/ ١٦٠، (٢١٥٩)، وفيه أيضاً: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: ثنا بشر بن السري، قال: ثنا يعقوب بن عطاء، عن أبيه عن ابن عباس المسما نحوه برقم: (٢١٦) وفي رقم: (٢١٧) حدثنا ابن أبي عمر، قال: ثنا سفيان عن ابن الزبير، عن جابر بن عبد الله \_ابن أبي نجيح عن مجاهد \_قال: ما بين الركن والباب ملتزم، ورقم: (٢١٨) حدثنا حميد بن مسعدة البصري، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: ثنا عبد الله بن أبي \_نجيح \_عن مجاهد، قال: ما بين الركن والباب ملتزم.

واضعاً وجهه على البيت. رواه أحمد ٠٠٠.

(۱) أخرجه الإمام أحمد في "مسنده \_ الموسوعة الحديثية" / ٣١٨/٢٤، (١٥٥٥)، وفيه: حدثنا عبيدة ابن حميد، قال: حدثني يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن صفوان قال: رأيت رسول الله الله بين الحجر والباب، واضعاً وجهه على البيت. إسناده ضعيف.

ففي إسناده يزيد وهو ضعيف، وهو يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي، أبو عبد الله الكوفي، أحو برد بن أبي زياد، مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل، رأى أنس بن مالك، كان من أثمة الشيعة الكبار، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: لم يكن بالحافظ، وقال في موضع آخر: حديثه ليس بذلك، وقال عباس الدوري، عن يحيي بن معين: لا يحتج بحديثه، وفي موضع آخر: ليس بالقوى، وضعيف الحديث. وقال أبو زرعة: لين، يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال إبراهيم الجوزجاني: سمعتهم يضعفون حديثه، وقال عبد الله بن المبارك: أكرم به. وقال أبو عبيد الآجري، عن أبي داود: لا أعلم أحداً ترك حديثه، وغيره أحب إلى منه، وقال أبو أحمد بن عدي: وهو من شيعة أهل الكوفة، ومع ضعفه يكتب حديثه، روي له البخاري في اللباس من "صحيحه" وفي كتاب: رفع اليدين في الصلاة، وفي "الأدب". وروى له مسلم مقروناً بغيره، واحتج به الباقون، مات سنة ١٩٧٧ه. نقلاً عن المزي في "التهذيب" ٢٣/ ١٩٥ - ١٤، (١٩٩٦)، وذكره لبن حجر العسقلاني في "التقريب" ٥٧٠١، (١٩٤١). والبخاري في "التاريخ الكبير" / ٨/ ١٣٥ - ١٤، (٢٩٩١)، وذكره لبن حجر العسقلاني في "التقريب" والبخاري في "التاريخ الكبير" / ٨/ ١٣٥ - ١٥، (٢٢٩)، وفيه: وقال عثمان بن أبي شيبة عن جرير: كان يزيد بن أبي زياد أحسن حفظاً من عطاء ابن السائب.

وفي إسناده أيضاً عبيدة بن حميد بن صهيب التيمي، وقيل الليثي، وقيل الضبي، أبو عبد الرحمن الكوفي المعروف بالحذاء، قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سئل أبي عن عبيدة بن حميد والبكائي، فقال: عبيدة أحب إلي وأصلح حديثاً عنه، وقال الفضل بن زياد عن أحمد بن حنبل: ما أحسن حديثه، وقال أبو بكر الأثرم: صحيح الحديث، قليل السقط، وأما التصحيف فليس تجده عنده، وقال أبو داود عن أحمد بن حنبل: ليس به بأس، وقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم، عن يحيئ بن معين: ثقة. وقال عثمان بن سعيد الدارمي، عن يحيئ بن معين: ثاب على بن على بن

الباب السابع \_\_\_\_\_\_ ١٩٥

المديني، عن أبيه: أحاديثه صحاح، وما رويت عنه شيئاً، وضعفه، وقال في موضع آخر: ما رأيت أصح حديثاً من عبيدة الحذاء ولا أصح رجالاً. وقال النسائي: ليس به بأس، وقال محمد بن سعد: كان ثقة صالح الحديث، صاحب نحو وعربية وقراءة للقرآن، مات سنة ١٩٠ه، روى له الجماعة سوى مسلم، نقلاً عن المزي في "التهذيب" / ١٩١ / ٢٥٧ - ٢٦٢، (٣٧٥٢). وابن حجر العسقلاني في "التقريب" / ٢٥٤، (٤٤٤٠). والبخاري في "التاريخ الكبير" ٦/ (١٧٨٨). والرازي في "الجرح والتعديل"/ ٦/ ٢٩ - ١٦٣، (١٧٨٩). وابن حبان في "الثقات" / ٧/ ١٦٣ - ١٦٣٠.

وفي إسناده: عبد الرحمن بن صفوان بن قدامة الجمحي، له ولأبيه صحبة، وقال بعض الرواة فيه: عن عبد الرحمن بن صفوان، أو صفوان بن عبد الرحمن، روئ عن النبي ها، وعن عمر بن الخطاب، روئ عنه عبد الرحمن بن صفوان، أو صفوان بن عبد الرحمن، وبي عن النبي ها، وعن عمر بن الخطاب، روئ عنه مجاهد بن جبر المكي، روي له أبو داود حديثاً، وابن ماجة آخر، نقلاً عن المزي في "التهذيب" / ١٨٦ / ١٨٦ - ١٨٩ (٥٩٨٥) وابن حجر في "التقريب" / ٥٨٥، (٣٩٢٧). والبخاري في "التاريخ الكبير" قسم ١/ ج٣ / ٢٤٧، (١٠٨٠). وفيه: عبد الرحمن بن صفوان أو صفوان بن عبد الرحمن عن النبي ها، قاله يزيد بن أبي زياد عن مجاهد، ولا يصح. وابن حبان في "الثقات" / ٥/ ١٨٥ - ٨٢. والرازي في "الجرح والتعديل" / ٥/ ٢٥٥، (١١٦٥).

وروى الإمام أحمد بن حنبل في "المسند" أيضاً / ٢٤ / ٣١٩- ٣٦٠ (٢٥٥٥)، رواية أخرى جاء فيها: حدثنا أحمد بن الحجاج، حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان قال: رأيت رسول الله هي ملتزما الباب ما بين الحجر والباب، ورأيت الناس ملتزمين البيت مع رسول الله هي. إسناده ضعيف، وقد سبق الكلام عليه في الرواية رقم: (١٥٥٥). ففي إسناده أحمد بن الحجاج البكري الذهلي الشيباني، أبو العباس المروزي، قال أبو بكر الخطيب: قدم بغداد، وحدث بها، فأثنى عليه أحمد بن حنبل، وقال ابن أبي خيثمة: كان رجل صدق، وقال البخاري: مات سنة ٢٢٢ه يوم عاشوراء، نقلاً عن المزي في "التهذيب" / ١/ ٢٨٧- ٢٨٨، (٣٣)، وأورده ابن حجر العسقلاني في "التقريب" / ١/ ٧٨٧- ٢٨٨، (٣٣)، وأورده ابن ججر العسقلاني في "التقريب" / ١/ ٧٨٠ - ١٩٨٥، وابن أبي حاتم الرازي في "الجرح والتعديل" ٢/ ٥٥ - ٢٤(٠٣).

وفي إسناده أيضاً: جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي، أبو عبد الله الرازي، القاضي، قبال عنه محمد بن سعد: كان ثقة كثير العلم، يرحل إليه. وقال محمد بن عبد الله ابن عمار الموصلي: حجة، كانت=

كتبه صحاحاً. وقال حنبل بن إسحاق: سئل أبو عبد الله، من أحب إليك جرير أم شريك؟ قال: جرير أقل سقطاً من شريك، كان شريك يخطيء. وقال أهمد بن عبد الله العجلي: كوفي، ثقة. وقال النسائي: ثقة، وقال عبد الرحمن بن خراش: صدوق، وقال أبو القاسم اللالكائي: مجمع على ثقته. تدوفي سنة ١٨٨ه. روئ له الجماعة، نقلاً عن المزي في "التهديب" ٤/ ٥٤٠- ٥٥، (٩١٨) وقال عنه ابن حجر العسقلاني في "التقريب"/ ٩١٨(٩٢٤): ثقة، صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه أي يتوهم. والبخاري في "التاريخ الكبير"ج ١/ قسم: ٢/ ٢١٤، (٢٢٣٥) وابن أبي حاتم الرازي في "الجرح" ٢/ ٥٠٥- ٥٠، (٢٠٨٠). وابن حبان في "الثقات" ٢/ ٢٥٥.

كما أخرج الإمام أحمد في "مسنده \_الموسوعة الحديثية" رواية ثالشة برقم: (٥٥٥١)، جاء فيها: حدثنا أحمد بن الحجاج، أخبرنا جرير، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عبد الرحمن ابن صفوان، قال: لما افتتح رسول الله هي مكة، قلت: لألبسن ثيابي \_وكانت داري على الطريق \_ فلأنظرن ما يصنع رسول الله هي، فانطلقت، فوافقت رسول الله هي قد خرج من الكعبة، وأصحابه قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم، وقد وضعوا خدودهم على البيت، ورسول الله هي وسطهم، فقلت لعمر: وكيف صنع رسول الله هي حين دخل الكعبة؟ قال: صلى ركعتين. والحديث إسناده ضعيف كسابقه. وقد أخرجه أبو داود ٢/ ١٨٤، (١٨٩٣)، باب الملتزم، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" ٥/ ٩٢ عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد، دون صلاته هي في الكعبة. كذلك أخرجه أبو داود برقم: (١٩٠٧)، وكذلك البيهقي في "السنن الكبرى" ٢/ ٣٨٨، عن زهير بن حرب، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٣٩١، من طريق إسحاق بين إبراهيم الحنظلي، وأبو الوليد، ثلاثتهم عن جرير، به بقصة الصلاة في الكعبة فحسب. وسمئ أبو الوليد في روايته وأبو الوليد، ثلاثتهم عن جرير، به بقصة الصلاة في الكعبة فحسب. وسمئ أبو الوليد في روايته

كما أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" ٤/ ٣٣٤ (٣٠١٧) عن يوسف بن موسى، عن جريس، به ختصراً بلفظ: لما فتح النبي الله مكة قال: لألبسن ثيابي..

الصحابي عبدالله بن صفوان.

كما أخرجه ابن خزيمة ٤/ ٣٣٥-٣٣٥، (٣٠١٧)، أيضاً، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٣٩١ من طريقين عن يزيد بن أبي زياد به، وقد سمى ابن خزيمة الصحابي في روايتين: صفوان بن عبد الرحمن، أو عبد الرحمن بن صفوان على الشك، وسماه الطحاوى أبا صفوان، وقد سلف مختصراً=

وعنه أيضاً مرفوعاً: (ما دعا أحد في هذا الملتزم إلا استجيب له). رواه الديلمي".

وأورده الألباني أيضاً في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (٢١٣٨)، وآخر سن حديث ابس عباس، موقوفاً عن عبد الرزاق (٩٠٤٧)، وإسناده صحيح كما سبق التنويه به.

(١) أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/ ٢٤٦، باب: في الملتزم، وفيه: عن ابن عباس عن النبي الله قال: (ما بين الركن والمقام ملتزم ما يدعو به صاحب عاهة إلا برأ).

رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه عباد بن كثير الثقفي البصري. قال عباس الدوري، عن يجيئ بن معين: ضعيف الحديث، وليس بشيء، وقال أحمد بن سعد بن أبي مريم، عن يحيئ بن معين: لا يكتب حديثه، وقال عثمان بن سعيد الدارمي، عن يحيئ بن معين: ليس بشيء في الحديث، وكان رجلاً صالحاً. وقال ابن المبارك أيضاً: انتهيت إلى شعبة فقال: هذا عباد بن كثير فاحذروه.. وقال البخاري: اتركوه.. وقال النسائي: متروك الحديث.. وقال الدار قطني: ضعيف.. روى له أبو داود، وابن ماجة نقلاً عن المزي في "التهذيب" ١٤/ ١٤٥ - ١٥٠، (٣٠٩٠).

وأورده المتقى الهندي في "الكنر" ٢٢١/ ٢٢١، (٣٤٧٥٩)، نقلاً عـن الطـبراني، فالحـديث إسـناده ضعيف.

برقم: (١٥٥٠). ولهذا الحديث شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود ٢ / ٢٨١، (١٩٩٤)، وابن ماجة ٢/ ٩٨٧، (٢٩٦٢). وفي إسناده المثنى بن الصباح، وهو ضعيف. وقد صحح الألباني في كتابه "الصحيح من سنن ابن ماجة" / ٣/ ٢٩ (٣٠١٦) هذا الحديث الذي فيه: حدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا المثنى بن الصباح، حدثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه قال: طفت مع عبد الله، فلما جئنا دبر الكعبة قلت: ألا تتعوذ؟ قال: نعوذ من النار، ثم مضى حتى استلم الحجر، وأقام بين الركن والباب، فوضع صدره، ووجهه، وذراعيه، وكفيه هكذا: وبسطهما بسطاً، ثم قال: "هكذا رأيت رسول الله هي يفعله".

<sup>(</sup>٢) أخرجه الديلمي في "الفردوس" ٤/ ٩٤ (٦٢٩٢)؛ وفي "ضعيف الجامع الصحيح وزيادته الفتح=

وعنه أيضاً: (من دعا في الملتزم من ذي غمِّ أو كربة فرج الله عنه)، نقله الـدميري في الدياحة (١٠).

وعن مجاهد قال: ما بين الركن والباب يدعى: الملتزم، ولا يقوم عبدٌ ثمَّ فيدعو الله عنده الله استجيب له ". وقد جرب إجابة الدعاء كثير من المحدثين والصالحين عنده

في إسناده يحيى بن سليم القرشي الطائفي، أبو محمد، ويقال: أبو زكريا المكي الحذاء الخراز. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: يحيى بن سليم كذا وكذا، والله إن حديثه.. يعني فيه شيء، وكأنه لم يحمده، وقال عباس الدوري، عن يحيى بن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: شيخ صالح، محله الصدق، ولم يكن بالحافظ، يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال محمد بن سعد: كان ثقة، كثير الحديث، وقال النسائي: ليس به بأس، وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر، وقال أبو بشر الدولايي: ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وقال يخطيء، مات سنة ثلاثة أو أربع وتسعين ومائة، روى لـه الجماعة، نقلاً عـن المـزي في "التهـذيب" ٣١/ ٣٦٥–٢٩، (٦٨٤١)، وقـال ابس حجـر العسـقلاني في "التقريب" ٧٥٠/ (٧٦١٣)، صدوق سيء الحفظ من التاسعة.

وفي إسناده عثمان بن الأسود بن موسى بن باذان المكي مولى ابني جمح. قال صالح بن أحمد بن حنبل، عن علي بن المديني: سألت يحيى ـ يعني؛ القطان ـ عن عثمان بن الأسود، فقال: كان ثقة ثبتاً. وقال =

<sup>=</sup> الكبير" تخريج الألباني / ٧٣٧، (٥٠٦٤).

وأورده الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" ٩/ ٤٣٤-٤٣٤، (٤٤٤)، وقال عنه: موضوع، ونص الحديث: (ما دعا أحد بشيء في هذا الملتزم، إلا استجيب له). وفي "الكنز" ١٢/ ٢٢٠-٢٢١، (٣٤٧٥٨)، نقلاً عن الفردوس.

<sup>(</sup>١) للحديث شاهد في الهامش رقم (١)، وكذلك في الذي بعده، والحديث ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الأزرقي في "أخبار مكة" ١/ ٣٤٧، ما جاء في الملتزم والقيام في ظهر الكعبة، وفيه: حدثني جدي، حدثنا يحيى بن سليم، حدثنا عثمان بن الأسود عن مجاهد، قال: (ما بين الركن والباب يدعى الملتزم، ولا يقوم عبد ثم فيدعو الله على بشيء إلا استجاب له).

فاستجيب لهم كما ذكرناه في تشويق الأنام.

كما أخرج الفاكهي في "أخبار مكة" ٢/ ١٦٠-١٦١، (٢١٧-٢١٨)، روايتين؛ الأولى: عن ابس أبي عمر، ثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن مجاهد قال: (ما بين الركن والباب ملتزم)، والثانية: حدثنا حميد بن مسعدة البصري، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: ثنا عبد الله بن أبي نجميح عن مجاهد، قال: (ما بين الركن والباب ملتزم) بهذا الإسناد وبهذا الاختصار، وإسنادهما حسن.

أبو بكر الأثرم، عن أحمد بن حنبل: ثقة، وقال أبو حاتم: ثقة لا بأس به، روى له الجماعة، قال ابن حبان في "الثقات" ٧/ ١٨٩، مات بمكة سنة تسع وأربعين ومائة، وقيل: سنة خمسين ومائة، وقيل: سنة خمسين ومائة، نقلاً عن المزي في "التهذيب" ١٩/ ٣٤١-٤٣٤، (٣٧٩٤)، وفي "التقريب" لابن حجر العسقلاني ٢٦٠/ (٤٤٨٣)، قال عنه: ثقة ثبت، من كبار السابعة: فالحديث إسناده حسن.. وفي رواية أخرى أيضاً للأزرقي في "أخبار مكة" ١/ ٣٥٠، عن يحيى بن سليم عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: كان يقال: (ما بين الباب والحجر يدعى الملتزم ولا يقوم عبد عنده فيدعو إلا رجوت أن ستحاب له).

### فصل

## في الحطيم

عن ابن جريج قال: الحطيم ما بين الركن والمقام وزمزم والحجر٠٠٠.

وعن ابن عباس وينفض : الحطيم الجدار \_ يعني جدار حجر الكعبة \_. أخرجه أبو داود ". قال في البحر العميق في فضايل البيت العتيق المشهور: أن الحطيم اسم للموضع الذي فيه الميزاب وبينه وبين الباب فرجة ".

وفي منتهى الإرادات للحنابلة؛ الحطيم: تحت الميزاب"، ويسمى أيضاً حِجْر بكسر الحاء المهملة لأنه حِجر من البيت، أي: منه ويسمى حظيرة إسهاعيل؛ لأن الحجر قبل

<sup>(</sup>۱) أخرجه الأزرقي في "أخبار مكة" ٢/ ٢٣، ما جاء في الحطيم وأين موضعه؟، وفيه: حدثنا أبو الوليد قال: حدثني جدي قال: حدثنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال: الحطيم ما بين الركن والمقام وزمزم والحجر. إسناده حسن.

ففي إسناده: مسلم بن خالد بن قرقرة، ويقال: ابن جرجة، ويقال: ابن سعيد بن جرجة، القرشي، المخزومي، أبو خالد المكي المعروف بالزنجي، فقيه صدوق كثير الأوهام، سبقت الإشارة إليه..

وفي إسناده أيضاً ابن جريج، وهو: عبد الملك بن عبد العزيز؛ جريج الأموي، مولاهم المكي، ثقة فقيمه فاضل، وكان يدلس ويرسل من السادسة، وقد سبقت الإشارة إليه أيضاً.

وأورده الطبري في "القرئ" ٢٧٩/ نقلاً عن الأزرقي.

<sup>(</sup>٢) نقلاً عن ابن الضياء القرشي في "البحر العميق" ١/ق٥٠، (أ) ميكروفيلم.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.. ١/ق٥٢، (أ) ميكروفيلم.

<sup>(</sup>٤) أورده ابن النجار في "منتهئ الإرادات" ١/ ١٨٥.

الباب السابع -----

بناء الكعبة كان زرباً لغنم إسماعيل ٠٠٠.

وعن ابن عباس ميستنه: من طاف فليطف من وراء الحجر، ولا يقول الحطيم وكره هذا الاسم"، وكان ابن عباس يقول: صلوا في مصلى الأخيار، واشربوا من

٢٠١ ذكره ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" ٧/ ١٩٧، (٣٨٤٨)، ٢٠١ - ٢٠٠ ذكره ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" ٧/ ٢٠٠ كتاب مناقب الأنصار: باب القسامة في الجاهلية، وفيه: حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي، حدثنا سفيان أخبرنا مطرف سمعت أبا السفر يقول: سمعت ابن عباس عيساس عيساس يقول: يا أبها الناس، اسمعوا مني ما أقول لكم، وأسمعوني ما تقولون، ولا تذهبوا فتقولوا: قال ابن عباس، قال ابن عباس، قال ابن عباس، من طاف بالبيت فليطف من الحجر، ولا تقولوا الحطيم، فإن الرجل في الجاهلية، كان يحلف فيلقى سوطه، ونعله أو قوسه.

وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرئ" ٥/ ١٥٦، كتاب الحج: باب حج الصبي، وفيه: "أخبرنا"، أبو عمرو الأديب، أنبأ أبو بكر الإسماعيلي، أخبرني هارون بن يوسف، ثنا ابن أبي سفيان، عن مطرف، عن أبي السفر، قال: سمعت ابن عباس يقول: يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم وأسمعوني ما تقولون، ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس، قال ابن عباس، من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر، ولا تقولوا الحطيم، فإن الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقي سوطه أو نعله أو قوسه، وأيما الصبي حج به أهله فقد قضت حجته ما دام صغيراً، فإذا بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج به أهله فقد قضت عنه حجته ما دام عبداً، فإذا أعتق فعليه حجة أخرى.. رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن محمد عن سفيان إلا أنه لم يسق الحديث بتمامه.

وأورده أيضاً ابن الضياء القرشي في "البحر العميق" ٢٥/١ (أ). والحاكم في "المستدرك" ١/ ٤٦٠، وفيه: حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ البشر بن موسى، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، عن هشام ابن حجير، عن طاوس، عن ابن عباس هيشنك، قال: الحجر من البيت؛ لأن رسول الله على =

<sup>(</sup>۱) أورده ابن الضياء القرشي في "البحر العميق" ١/ق٢٥ (أ) ونصه: ويسمى أيضاً حِجراً بكسر الحاء المهملة؛ لأنه حجر من البيت، أي منع منه، ويسمى حظيرة إسماعيل؛ لأن الحِجر قبل الكعبة كان زرباً لغنم إسماعيل.

شراب الأبرار.

قيل له: وما مصلى الأخيار؟ قال: تحت الميزاب، قيل: وما شراب الأبرار؟ قال: زمزم".

(۱) أخرجه الأزرقي في "أخبار مكة" ١/ ٣١٨، ما جاء في الدعاء والصلاة عند مثعب الكعبة. وج٢/ ٥٣ ذكر فضل زمزم وما جاء في ذلك، وفيه: حدثنا أبو الوليد قال: حدثني جدي، حدثنا عيسى بن يونس السبيعي، حدثنا عنبسة بن سعيد الرازي، عن إبراهيم بن عبد الله الخطابي، عن عطاء عن ابن عباس قال: صلوا في مصلى الأخيار، وأشربوا من شراب الأبرار، قيل لابن عباس: ما مصلى الأخيار؟ قال: عت الميزاب، قيل: وما شراب الأبرار؟ قال: ماء زمزم. إسناده صحيح.

ففي إسناده: عيسى بن يونس السبيعي، أبو عمرو ويقال أبو محمد الكوفي. قال حنبل ابن إسحاق، عن أحمد بن حنبل، وأبو حاتم، ويعقوب ابن شيبة، والنسائي، وابن خراش: ثقة. وقال عثمان بن سعيد الدرامي: سألت يحيى بن معين، قلت: فعيسى ابن يونس أحب إليك أو أبو معاوية؟ فقال: ثقة، وثقة يعني: في الأعمش، وقال حرب بن إسماعيل: سئل علي بن المديني عن عيسى ابن يونس، فقال: بخ بخ ثقة مأمون. وقال أحمد بن عبد الله العجلي: كوفي ثقة، وكان يسكن الثغر، وكان ثبتاً في الحديث. وقال أبو زرعة: كان حافظاً، نقلاً عن المزى في "التهذيب" ٢٣/ ٢٣-٧٦، (٤٦٧٣)

وفي إسناده أيضاً عنبسة بن سعيد بن الضريس الأسدي، أبو بكر الكوفي قاضي المري، سكن السري وتولى قضاءها فقيل له الرازي. قال أبو بكر الأثرم عن أحمد بن حنبل، وعثمان بن سعيد الدرامي =

طاف بالبيت من ورائه، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلْيَطْوّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾ [سورة الحج، آية: ٢٩].
 هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه هكذا.. وفي "المصنف" للصنعاني، ٥/ ١٢٧، (٩١٤١٩)،
 وفيه: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن هشام بن حجير، عن طاووس، أو نميره عن ابن عباس قال:
 الحجر من البيت، قال: ﴿ وَلْيَطُوّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾ قال: وطاف رسول الله هم من ورائه.

كما أخرجه الأزرقي في "أخبار مكة " ١/ ٣١٢، "ذكر الحجر"، وفيه: حدثنا أبو الوليد حدثني جدي عن سفيان عن هشام بن حجير قال: قال ابن عباس: الحجر من البيت. بدون زيادة.

وقال عبد الله بن أبي رباح: من قام تحت مثعب الكعبة فدعاء استجيب لـ ه و خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه ابن الجوزي، والأزرقي".

ومثعب الكعبة: مجرى مائها وهو الميزاب، وأخرج الأزرقي وابن الجوزي: أن

= عن يحيىٰ بن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وأبو داود: ثقة وزاد أبو حاتم، لا بأس به. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال آخر: مستقيم الحديث. استشهد به البخاري، وروئ له الترمذي، والنسائي، نقلاً عن المزي في "التهذيب" ٢/ ٢ ٠ ٢ - ٤٠٨، (٤٥٣٠)، وابن حبان في "الثقات" ٧/ ٢٨٩.

وفي إسناده أيضاً إبراهيم بن عبد الله الخطابي القرشي الجمحى المدني، كـما في :التهـذيب" للمـزي ٢/ ١٢٣، (١٩١)، وابن حبان في "الثقات" ٦/ ١٤-٢٥ وتكررت ترجمته في ص: ٢٥.

وفي إسناده أيضاً عطاء، وهو عطاء بن رباح ثقة سبقت الإشارة إليه.

كما أورده ابن الجوزي في "مثير الغرام" ٢٦٩/ باب ذكر الميزاب، وكذا ذكره ابن الضياء القرشي في "البحر العميق" ١/ ٢٧ (أ).

وأورده أيضاً الحسن البصري في "رسالته" 70/ التي جاء فيها: ألا وإن أهل مكة هم أهل وجيران بيته، وما على وجه الأرض بلدة فيها شراب الأبرار، ومصلى الأخيار، ألا بمكة. قيل لا بن عباس على ما مصلى الأخيار؟ قال: تحت الميزاب، فقيل: ما شراب الأبرار؟ قال: ماء زمزم.

(۱) أخرجه الأزرقي في "أخبار مكة" / / ٤٣٨ (٢٠٤) ما جاء في الدعاء والصلاة عند مثعب الكعبة، وقد أخرجه من طريقين؛ الأول: من طريق سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، عن عطاء بن أبي رباح، والثاني: من طريق محمد بن سليم، عن الزنجي مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء إلا أن فيه: (من قام تحت ميزاب الكعبة) بدل: (مثعب الكعبة). والحديث إسناده ضعيف. لضعف سعيد بن سالم. وهو سعيد بن سالم أبو عثمان المكي، فقد وصف بأنه صدوق لكنه يهم ورمي بالإرجاء.

وفيه أيضاً: عثمان بن عمرو بن ساج الجزري وفيه ضعف أيضاً..

وفيه كذلك عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي، مولاهم المكي، ثقة فاضل فقيه، وكان يُدلس ويرسل، وقد سبقت الإشارة إليهم في مواضع سابقة..

وأورده ابن الجوزي في "مثير الغرام" ٢٦٩/ باب ذكر الميزاب.

النبي الله عند الله الله الكعبة وهو في الطواف يقول: (اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب) (١٠).

وقال عمر بن عبد العزيز: "شكا إسهاعيل إلى ربه كال حر مكة، فأوحى الله إليه أني أفتح لك باباً من الجنة في الحجر، يجري عليك منه الروح إلى يوم القيامة. وفي ذلك الموضع توفي"". رواه الحسن البصري، والأزرقي، وابن الجوزي، ونقل أن ذلك الموضع ما بين الميزاب إلى باب الحجر الغربي، وفيه قبره".

<sup>(</sup>۱) أخرجه الأزرقي في "أخبار مكة" ١/ ٣١٩، وفيه: حدثنا أبو الوليد قال: حدثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن النبي كان إذا حاذئ ميزاب الكعبة وهو في الطواف يقول: (اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب). إسناده ضعيف، لضعف سعيد بن سالم القداح، وعثمان بن عمرو بن ساج، فقد سبق التعريف بهما سابقاً. وأورده ابن الجوزي في "مثير الغرام" ٢٦٩/.

<sup>(</sup>٢) أورده ابن الجوزي في "مثير الغرام" ٤٣٩/ باب: ذكر أعيان المدفونين في الحرم، وفيه: (شكا إسراهيم عليه السلام..)، بدل: (إسماعيل).

وأخرجه الأزرقي في "أخبار مكة" 1/ ٣١٢، ذكر الحجر، وفيه: حدثنا جدي، عن خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن سلمة المخزومي، قال: حدثنا المبارك بن حسان الأنماطي، قال: رأيت عمر ابن عبد العزيز في الحجر فسمعته يقول:... وفيه ورد بالنص...

وفيه: خالمدبن سلمة المخزومي وهو متروك، كما في "التقريب" لابن حجر العسقلاني المرك / ١٦٦٢ وكذلك المبارك بن حسان الأنماطي أبو يونس أو أبو عبد الله البصري السلمي نزيل مكة، لين الحديث، ذكره العسقلاني في "التقريب" / ٩١٨ ( ٢٠٠٦)، والبصري في "فضائل مكة" / ٦٣ . كما أورده ابن الضياء القرشي في "البحر العميق" / ٧٧ ، (ب).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الأزرقي - المصدر السابق - ١/ ٣١٢. وابن الجوزي - المصدر السابق - ٤٣٩، وابن الضياء القرشي - المصدر السابق - ١/ ٢٧، (ب)، إسناده ضعيف جداً.

الباب السابع \_\_\_\_\_\_

وفي رسالة الحسن البصري سمعت أن عثمان بن عفان المنه أقبل ذات يوم، فقال الأصحابه: ألا تسألوني من أين جئت؟ قالوا: من أين جئت يا أمير المؤمنين؟ قال: ما زلت قائماً على باب الجنة. وكان قائماً تحت الميزاب يدعو الله تعالى عنده (١٠٠٠).

وعن عائشة والت: كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله وعن عائشة والت كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله و الدين فأدخلني الحجر فقال لي: (صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت، فإنها هو قطعة من البيت). الحديث رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وقال حديث صحيح ".

في إسناده: خالد بن عبد الرحن المخزومي، وهو متروك الحديث، كما سبقت الإشارة إليه.

<sup>(</sup>١) أورده ابن الضياء القرشي في "البحر العميق" ١/ ٢٧، (ب)، نقلاً عن الحسن البصري في رسالته، وفيه: قال: (كنت قائماً على باب الجنة)، بدل: (مازلت قائماً).

اخرجه الإمام أحمد في "مسنده \_ الموسوعة الحديثية" / ١٩١ - ١٩٣ / ٢٤٦١٦)، وفيه: حدثنا وقيمة بن أبي علقمة، عن أمه عن عائشة السما، وتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه عن عائشة السما، أنها قالت: كنت أحب أن أدخل البيت، فأصلي فيه، فأخذ رسول الله الله اليبدي، فأدخلني في الحجر، فقال لي: (صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت، فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك استقصر واحين بنو الكعبة، فأخرجوه من البيت). قال محققوا المسند: حديث صحيح دون قوله: (صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت، فإنما هو قطعة من البيت)، فحسن لغيره، وهذا إسناد محتمل للتحسين.

أم علقمة بن أبي علقمة هي: مرجانة، تفرد بالرواية عنها ابنها، ولم يؤثر توثيقها عن غير ابن حبان، وقد ذكرها الذهبي في المجهولات في "الميزان"، وقال الحافظ في "التقريب" مقبولة.

وعبد العزيز بن محمد، وهو الدراوردي، مختلف فيه، حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الترمذي في "السنن" ٣/ ٢٢٥، (٨٧٦)، ما جاء في الصلاة في الحجر، عن قتيبة بن سعيد، بذا الإسناد، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وعلقمة بن أبي علقمة، هو علقمة بن بلال.

وأخرجه أبو داود في "السنن" ٢/ ٥٣٣، (٢٠٢١)، وفيه: (فقال)، بدل: (فقال لي)، (فإن قومك اقتصروا) بدل: ( ولكن قومك استقصروا).

وأخرجه النسائي في "السنن الكبرئ" ٢/ ٣٩٤، (٣٨٩٥)، الصلاة في الحجر، وفيه: (إذا أردت دخول البيت فصلى ههنا فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك اقتصر واحيث بنوه).

وكذا أخرجه أبو يعلى الموصلي في "مسنده" ٨/ ٨٣، (٤٦١٥)، وفيه: (صلي هاهنا فإن هذا من البيت، ولكن قومك - أو قومه - استقصروا فأخرجوه من البيت). من طرق عن عبد العزيز بن محمد مه.

كما أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" ٤/ ٣٣٥، (٣٠١٨)، وفيه: فقال: (يا عائشة إن قومك لما بنوا الكعبة استقصروا، فأخرجوا الحجر من البيت، فإذا أردت أن تصلين في البيت فصلي في الحجر، فإنما هو قطعة من البيت)، من طريق ابن أبي الزناد، عن علقمة، به. وقوله: (صلي في الحجر) سلف برقم: (٢٤٣٨٤)، من "المسند"، بإسناد ضعيف. وقوله: (ولكن قومك استقصروا حين بنوا الكعبة، فأخرجوه من البيت)، سلف نحوه بإسناد صحيح برقم: (٢٤٢٩٧)، من "المسند" أيضاً للإمام أحمد.

وفي رواية أخرى للإمام أحمد في "مسنده \_ الموسوعة الحديثية" ١٤ / ٤٤ - ٤٤٨ (٢٤٣٨٤)، جاء فيها: حدثنا حسن، حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن عائشة، أنها قالت: يا رسول الله، كل أهلك قد دخل البيت غيري؟ فقال: (أرسلي إلى شيبة فيفتح لك الباب)، فأرسلت إليه، فقال شيبة: ما استطعنا فتحه في جاهلية ولا إسلام بليل، فقال النبي ق: (صلي في الحجر، فإن قومك استقصروا عن بناء البيت حين بنوه). قال محققوا المسند: إسناده ضعيف لانقطاعه دون قوله: (طبي في الحجر) فهو حسن لغيره. ودون قوله: (فإن قومك استقصروا عن بناء البيت حين بنوه) فصحيح.

وهذا إسناد فيه سعيد بن جبير لم يسمع عن عائشة، وعطاء بن السائب صححوا سماع حماد بن سلمة منه قبل اختلاطه. حسن: ابن موسئ الأشيب.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" ٥/ ٢٠٩-٢١، (٧٠٩٨)، والإسماعيلي في "معجمه" ١/ ٤٤٣ -٤٤٤ (١٠٠)، من طريق شعيب بن صفوان، عن عطاء بن السائب، عن سعيد ابن جبير، عن ابن= الباب السابع \_\_\_\_\_ ١٠٧

#### فصل

## في دخول البيت

روى ابن عدي في الكامل، والبيهقي في الشعب عن النبي لله أنه قال: (دخول

عباس، عن عائشة، فزاد في الإسناد ابن عباس بين سعيد بين جبير وعائشة، وشعيب بين صفوان ضعيف، وسماعه من عطاء لم يتحرر لنا أكان قبل الاختلاط أم بعده؟ وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه، وجاءت الرواية هكذا: قالت: قلت: يا رسول الله، كل نسائك قد دخل البيت غيري، قال: (فاذهبي إلى ذي قرابتك، إلى شيبة، فليفتح لك الباب، فأدخليه، فأرسلت إليه، إن نبي الله قد أذن لي أن تفتح لي الباب فأدخله، قال: نبي الله أمرك بذلك؟ قلت: نعم فأخذ المفاتيح، فأتى النبي فقال: يا رسول الله، أمرت عائشة أن يُفتح لها الباب؟! قال: (نعم)، قال: لا والله، ما فتحته في جاهلية ولا إسلام بليل قط، قال: (فانظر ما كنت تصنع فافعله، وما كنت لا تفعل فلا تفعله، وأذهبي أنت يا عائشة فصلي ركعتين في الحجر، فإن طائفة منه من البيت، وإن قومك قصرت بهم النفقة فتركوا طائفة من البيت). لم يرو هذا الحديث عن عطاء ابن السائب إلا شعيب بن صفوان.

وقد أخرجه أيضاً النسائي في "السنن الكبرئ" ٢/ ٣٩٣- ٣٩٤، (٣٨٩٣/ ٢)، من طريق عبد الحميد ابن جبير، عن عمته صفية بنت شيبة، قالت: حدثتنا عائشة، قالت: قلت يا رسول الله: ألا أدخل البيت ؟ قال: (أدخلي الحجر فإنه من البيت). وإسناده صحيح. وقوله: (صلي في الحجر) فقد سبق الحديث عنه في "المسند" للإمام أحمد برقم: (٢٤٦١٦)، بإسناد محتمل للتحسين، فيحسن لغيره به. وقوله: (إن قومك استقصروا عن بناء البيت حين بنوه)، ورد في "المسند" بإسناد صحيح برقم: (٢٤٦٩٧).

وأورده السيوطي في "صحيح الجامع الصغير وزيادته، الفتح الكبير" ٢/ ٧٠٧، (٣٧٩٢)، بتخريج الألباني.

كما أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/ ٢٩٣، باب: دخول الكعبة، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الأوسط" أسط منه، وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة، ولكنه اختلط.

البيت دخول في حسنة وخروج من سيئة)٠٠٠.

وروى الطبراني والبيهقي عنه الله قال: (من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة مغفور له)...

(۲) أخرجه الطبراني في "الكبير" ۱۱/۱۷۷، (۱۱ ۱۱ ۱۱)، من طريق أهم دبن القاسم بن مساور الجوهري، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا عبد الله بن المؤمل، عن أبي حسين، عن عطاء، عن ابن عباس، الجوهري، ثنا سعيد بن سليمان الله عن (من دخل البيت خرج مغفوراً له) وص: ۲۰۱-۲۰، (۱۱۶۹۰). وعن طريق أحمد بن يحيئ الحلواني، ثنا سعيد بن سليمان الواسطي، عن عبد الله بن المؤمل، ثنا عبد الرحمن بن محيصن، عن عطاء، عن ابن عباس أقال: قال رسول الله الله: (من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة مغفوراً له).

كما أخرجه البيهقي في "الشعب" ٧/ ٢٠١، وفي "السنن" ٥/ ١٥٨، وقال: فيه عبد الله بن المؤمل وليس بالقوي، وابن خزيمة في "صحيحه" ٤/ ٣٣٣-٣٣٣، (٣٠١٣)، عن طريق محمد بن يحيى. وأورده الهيثمي في "كشف الأستار" ٢/ (١٦١١)، من طريق طليق بن محمد الواسطي، وفيه: (من دخل البيت دخل في حسنة وخرج مغفوراً له)، قال البزار: لا نعمله عن ابن عباس إلا من هذا الوجه. وأورده الهيثمي أيضاً في "المجمع" ٣/ ٢٩٣، باب: دخول الكعبة، وفيه: (من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة مغفوراً له). رواه الطبراني في "الكبير"، والبزار بنحوه وفيه عبد الله بن المؤمل وثقة ابن سعيد وغيره، وفيه ضعف.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عدي في "الكامل" ٤/ ٦٥٦، في ترجمة: عبد الله بن المؤمل مكي مخرومي، وفيه ثنا أحمد بن محمد بن عبد الكريم، ثنا محمد بن إسماعيل البخاري، ثنا سعيد بن سليمان، عن عبد الله ابن المؤمل، عن ابن محبصن، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي قلق قال: (دخول البيت دخوله في حسنة وخروج من سيئة)، إسناده: ضعيف.

وأخرجه البيهقي في "الشعب" ٧/ ٢٠٠، (٣٧٦٢)، كما أخرجه السيوطي في "ضعيف الجمامع المسعيد وزيادته، الفتح الكبير"، بتخريج الألباني ٤٣٥، (٢٩٦٦)، وأورده الألباني أيضاً في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" ٤/ ٣٨٩- ٣٩٠، (١٩١٧).

وفي رسالة الحسن البصري: "لا يدخل أحد الكعبة، إلا برحمة الله، ولا يخرج منها، إلّا بمغفرة الله على فإن الله تعالى قال: ﴿ ومن دخله كان آمناً ﴾ " أي من النار، ومن دخل الكعبة دخل في رحمة الله على ومن خرج خرج مغفور له"".

وعن عائشة هما قالت: قال رسول الله هذا: (إني دخلت الكعبة، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت؛ ما دخلتها، إني أخاف أن أكون شققت على أمتي من بعدي). رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة، والحاكم".

وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده \_ الموسوعة الحديثية" ١٤/ ٥٠٥ - ٥٠٥، (٥٠٥٦)، وفيه: حدثنا وكيع، حدثنا إسماعيل بن عبد الملك، عن ابن أبي ملكية، عن عائشة، قالت: خرج النبي شمن عندي، وهو قرير العين، طيب النفس، ثم رجع إليَّ وهو حزين، فقلت: يا رسول الله، إنك خرجت من عندي وأنت قرير العين، طيب النفس، ورجعت وأنت حزين؟ فقال: (إني دخلت الكعبة، وودت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون أتعبت أمتى من بعدي).

كما أخرجه الترمذي في "سننه" ٣/ ٢٢٣، (٨٧٣)، نفس رواية الإمام أحمد، وقال: حمديث حسسن صحيح.

ت كما أخرجه ابن عدي في "الكامل" ٤/ ٢٥٦، ومن طريقه السهمي في "تاريخ جرجان" ص: ٢٠٨ من طريق الحجاج بن أبي الحجاج الجرجاني، ثنا سعدويه، قال الشيخ: هذا ما أمليت من أحاديث ابن المؤمل فكلها غير محفوظة، كلهم عن سعيد بن سليمان به، ومداره عن عبد الله ابن المؤمل وهو ضعيف. وذكره الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" ٤/ ٣٨٩– ٣٩٠، (١٩١٧).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ٩٧.

<sup>(</sup>٢) أورده الحسن البصري في "فضائل مكة" ٦٥/ ، ولهذا الحديث شاهد في الذي سبقت الإشارة إليهما.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في "سننه" ٢/ ٥٣٤، (٢٠٢٢)، نفس الرواية، وبزيادة (قد)، قبل: شققت، و(من بعدي)،، بعد: (على أمتي)، وفيه: حدثنا مسدد، حدثنا عبد الله بن داود، عن إسماعيل بن عبد الملك، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عائشة..

وأخرجه أيضاً لبن ماجة في "سننه" ٢/ ١٠١٨ - ١٠١٩، (٣٠٦٤)، نفس رولية الإصام أحمد، والترمذي. وأورده الألباني في "ضعيف سنن ابن ماجة" ٣٤٤، (٣١٢١)، وذكره الألباني أيضاً في السلسلة الأحاديث الضعيفة" ٧/ ٣٥٨ - ٣٥٩، (٣٣٤٦)، نفس رواية أبي داود في "سننه" وأخرجه أيضاً ابن خزيمة في "صحيحه" ٤/ ٣٣٣، (٣٠٤). والبيهقي في "السنن الكبرى" ٥/ ١٥٩، كما في رواية ابن ماجة والترمذي وابن خزيمة، وفيه: (فعلته.. بعدي). والحاكم في "المستدرك" ١/ ٤٧٩، وفيه: (فعلته) بدل: (فعلت) وهي نفس رواية الترمذي وابن ماجة والبيهقي، وابن خزيمة، وقال، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. إسماعيل بن عبد الملك صدوق كثير الوهم، كما قال الحافظ في "التقريب" وقد روى هؤلاء هذا الحديث كلهم عن طريق إسماعيل بن عبد الملك، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عائشة، مؤسئها.

كما أخرج الإمام أحمد في "مسنده \_الموسوعة الحديثية" ٢١/ ١١٠-١١١، (٢٥١٩٧)، رواية أخرى جاء فيها: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن جابر، عن عرفجة، عن عائشة، قالت: دخل عليَّ النبي في ما فقال: (لقد صنعت اليوم شيئاً وددت أني لم أفعله، دخلت البيت، فأخشى أن يجيء الرجل من أفق من الآفاق، فلا يستطيع دخوله، فيرجع وفي نفسه منه شيء) قال محققوا المسند: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر؛ وهو ابن يزيد الجحفي وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير عرفجة؛ وهو ابن عبد الله الثقفي، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات".

وأخرجه بنحوه أبو نعيم في "الحلية" ٧/ ١١٥، من طريق يحيى بن سليم، عن سفيان الشوري، عن إسحاق بن يحيى بن طلحة، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة قالت: دخل عليَّ رسول الله في يوماً فقال: (صنعت اليوم شيئاً لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما صنعته)، قالت: قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: (دخلت البيت وخشيت أن يأتي الآي من بعدي فيقول: حججت ولم أدخل البيت، وإنه لم يكتب علينا دخوله، إنما كتب علينا طوافه). كذا حدثناه إسحاق بن يحيى، وصوابه: طلحة بن يحيى، والحديث يتفرد به يحيى بن سليم، عن الشوري عن طلحة، ويحيى بن سليم سئ الحفظ، قال أبو حاتم: علمه الصدق، ولم يكن بالحافظ يكتب حديثه، ولا يحتج به، وطلحة بن يحيى بن طلحة وثقه ابن معين وغيره، وقال البخاري: منكر الحديث. وقال يحيى القطان: لم يكن بالقوي، وقال ابن معين في رواية، والنسائي: ليس بالقوي.

الباب السابع \_\_\_\_\_\_الا

وعن إسحاق بن سعيد عن أبيه قال: "اعتمر معاوية فدخل البيت، فأرسل إلى عبد الله بن عمر ينتظره حتى جاءه، فقال: أين صلى رسول الله الله يوم دخل البيت؟ قال: ما كنت معه، ولكن دخلت بعد أن أراد الخروج، فلقيت بلالاً فسألته: أين صلى رسول الله الخروج، فأخبرني أنه صلى بين الاسطوانتين. فقام معاوية فصلى بينها". رواه البيهقي".

أخرجه البيهقي في "الشعب" ٧/ ٢٠٢، (٣٧٦٤)، وفيه: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الحسن بن مكرم، حدثنا أبو النضر، حدثنا إسحاق بن سعيد، عن أبيه سعيد، قال: اعتمر معاوية فدخل البيت، فأرسل إلى عبد الله بن عمر ينتظره، حتى جاءه. فقال: أين صلىٰ رسول الله على يوم دخل البيت؟، فقال: ما كنت معه، ولكنني دخلت بعد أن أراد الخروج فلقيت بلالاً، فسألته أين صلى؟ فأخبرن أنه صلى بين الاسطوانتين. فقام معاوية، فصلى بينهما. وأخرجه الإمام أحمد في" مسنده "/ ٣٩/ ٣٣٤ (٩٠٠٣)، وفيه: حدثنا هاشيم بـن القاسـم، حـدثنا أسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن سعيد - يعني أباه - وذكره بلفظه، إسناده صحيح على شرط الشيخين، وفي موضع آخـر مـن" المسند" ص ٣١٩–٣٢٠ (٢٣٨٨٥)، روايــة أخرى جاء فيها: حدثنا يحيى بن سعيد، أن السائب بن عمر، حدثنا ابن أبي مليكة بلفظ: "أن معاوية حج، فأرسل إلى شيبة بن عفان: أن افتح باب الكعبة فقال: عليَّ بعبد الله بن عمر قال: فجاء ابن عمر، فقال له معاوية: هل بلغك أن رسول الله ، صلى في الكعبة؟ فقال: نعم، دخل رسول الله الكعبة، فتأخر خروجه، فوجدت شيئاً فذهبت، ثم جئت سريعاً فوجدت رسول الله ﷺ خارجاً، فسألت بلال بن رباح: هل صلى رسول الله على في الكعبة؟ قال: نعم، ركع ركعتين بين الساريتين، إسناده صحيح. وفي الجزء ٩/ ٣٢٦، (٥٤٤٩) من "المسند" أيضاً: رواية جاء فيها: حدثنا عفان حدثنا حماد، عن عبد الله بن أبي مليكة: أن معاوية قدم مكة، فدخل الكعبة فبعث إلى ابن عمـر: أيــن صــلىٰ رســول الله هي؟ فقال: صلى بين الساريتين بحيال الباب، فجاء ابن الزبير، فَرَجَّ الباب رَجَّاً شديداً، ففتح له، فقال لمعاوية: أما إنك قد علمت أن كنت أعلم مثل الذي يعلم، ولكنك حسدتني! إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد ورد الحديث في مواضع كثيرة من المسند بطرق متعددة، وبألفاظ مختلفة.

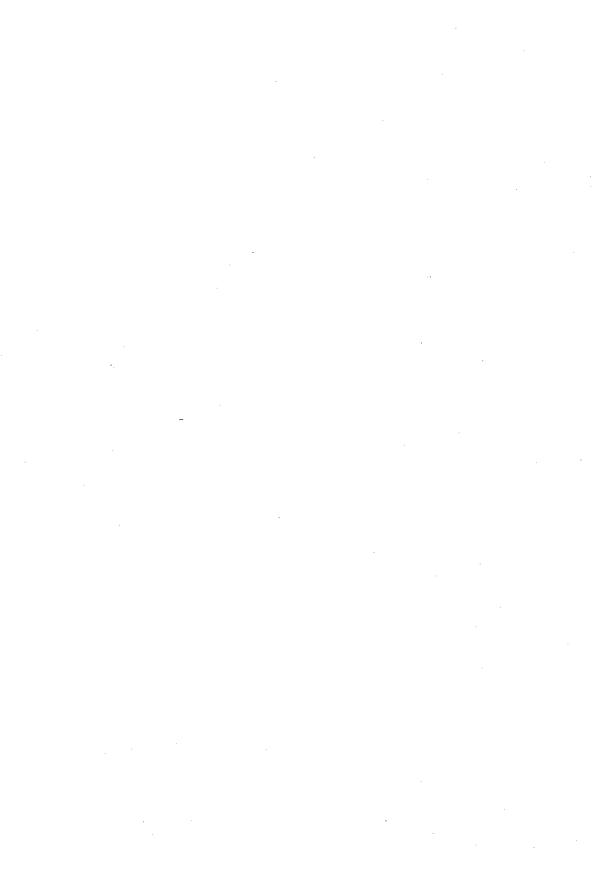

# الباب الثامن في فضل ماء زمزم ومنافعه

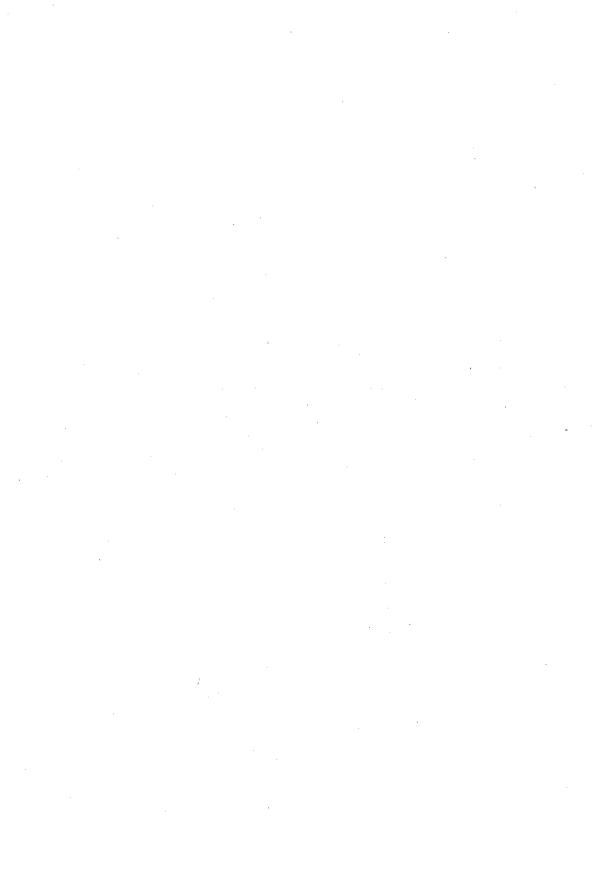

## الباب الثامن في فضل ماء زمزم ومنافعه

اعلم وفقك الله تعالى أن ماء زمزم أفضل مياه الأرض على الإطلاق؛ لأنه خص به الأصل المبارك إسهاعيل بمكان مبارك وكان يغني هاجر عن الطعام والشراب، وكان ظهوره بواسطة الأمين جبريل الطيخ فكان أصلاً مباركاً في مقر مبارك بواسطة فعل أمين مبارك لا سيا فيها غسالة فم السيد المبارك محمد الشرب. لحديث أحمد: "انهم لما نزعوا له الدلو غسل منه وجهه ثم تمضمض ثم أعاده فيها، وغسل بهائها الشريف قلبه الشرب.

أما الأول: ففي جـ٥/ ٢٦٦ - ٢٦٧، (٣٥٢٧)، من "الموسوعة الحديثية"، بسند: حدثنا روح وعفان، أخبرنا حماد في حديثه، قال: أخبرنا قيس، عن مجاهد، عن ابن عباس، أنه قال: جاء النبي الله إلى زمزم فنزعنا له دلواً، فشرب، ثم مج فيها، ثم أفرغناها في زمزم، ثم قال: (لولا أن تغلبوا عليها، لنزعت بيدي) إسناده صحيح على شرط مسلم، كما قال الحافظ ابن كثير في "تاريخه": رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد، وهو ابن سلمة، وقيس هو ابن سعد المكي، فمن رجال مسلم، كما قال محققوا المسند.

أما الثاني: ففي جـ ١٩ / ٢٥١ - ٢٥٣، (١٢٢٢١)، وسنده: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حماد، عن ثابت، عن أنس، أن رسول الله كان يلعب مع الصبيان، فأتاه آت، فأخذه فشق بطنه، فاستخرج منه علقة، فرمى بها، وقال: (هذه نصيب الشيطان منك)، ثم غسله في طست من ذهب من ماء زمزم، ثم لامه، فأقبل الصبيان إلى ظئره: قتل محمد، قتل محمد، فاستقبلت رسول الله الله وقد انتقع لونه، قال=

<sup>(</sup>۱) ذكره الصديقي في "مثير شوق الأنام" ٢٦٦/ (ب)، ٢٦٧/ (أ) ميكروفيلم رقم:١٤٦٨، وقد نقل منه نصاً.

<sup>(</sup>٢) هذان حديثان ذكرهما المصنف في سياق واحد، وقد أخرجهما الإمام أحمد في "مسنده -الموسوعة الحديثية".

ولذلك كان الإمام البلقيني يفتي بأن زمزم أفضل من الكوثر. ذكره صاحب مثير شوق الأنام (٠٠).

وروى القرطبي في تفسيره عن عبد الله بن عمرو أن ماء زمزم عين من الجنة".

وروى ابن الحاج في منسكه: "العين التي تلي الركن من زمزم من عيون الجنة"".

وعن ابن عباس ميسفه قال: قال رسول الله الله الله على وجه الأرض ماء وعن ابن عباس ميسفه قال: قال رسول الله الله على وجه الأرض ماء زمزم). أخرجه ابن حبان، والطبرى بسند رجاله ثقات ".

- (١) أورده الصديقي في "مثير شوق الأنام" ٢٦٧/ ميكروفيلم.
- (٢) ذكره القرطبي في "تفسيره" ٩/ ٣٧٠، الآية رقم: ٣٧ من سورة إبراهيم.
- (٣) أورده الصديقي في "مثير شوق الأنام" ٢٦٢/ نقلاً عن ابن الحاج في "منسكه"، ميكروفيلم.
- (٤) لم أقف على نص هذا الحديث عند ابن حبان أو الطبري، وإنما ورد في "صحيح ابن حبان" ٢٦/٩

  (٣٧١٣) ما يلي: أخبرنا عبد الله بن صالح البخاري ببغداد، حدثنا حجاج بن الشاعر، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، قال: سمعت أيوب، يحدث عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن أبي بن كعب أن النبي قال: (إن جبريل حين ركض زمزم بعقبه جعلت أم إسماعيل تجمع البطحاء) قال النبي قا: (رحم الله هاجر، لو تركتها كانت عيناً معيناً).

كما أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٣/ ٢٣٠-٢٣١، مطولاً من طريق حماد بن سلمة، عن =

الشيخين غير حماد، وهو ابن سلمة، فمن رجال مسلم، وص: ٤٨٩، (٢٠٥٦)، وفيه حدثنا حسن، الشيخين غير حماد، وهو ابن سلمة، فمن رجال مسلم، وص: ٤٨٩، (٢٠٥٦)، وفيه حدثنا حسن، كلاهما عن حماد عن ثابت عن أنس، وفيه: أتاه جبريل، بدل: أتاه آت، وشق عن قلبه، بدل: عن بطنه، وإسناده صحيح على شرط مسلم، وحسن وهو ابن موسى الأشيب وجــ١٢/ ٥٥٥، (١٤٠٦٥)، أخرجه بسند صحيح على شرط مسلم، وهو فيه: حدثنا عفان عن حماد، عن ثابت، عن أنس، وفيه: أتاه جبريل، بدل: أتاه آت، فشق عن قلبه، بدل: عن بطنه، وقال أحمد: وربما قال حماد: أن رسول الله أتاه جبريل، بدل: أتاه آت، فشق عن قلبه، بدل: عن بطنه، وقال أحمد: وربما قال حماد: أن رسول الله أتاه آت.

عطاء ابن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وهذا سند قوي فإن حماد بن سلمة سمع مسن عطاء بن السائب قبل الاختلاط.

كما أخرجه الطبري في "تفسيره" ١٣/ ٢٢٩- ٢٣٠، مطولاً من طريقين عن إسماعيل بن علي، عن أيوب قال: نبئت عن سعيد بن جبير، أنه حدث عن ابن عباس.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" ١٩/ ٩٨، (١١ ١١)، بسند: حدثنا موسى بن هارون، وعلي بن سعيد الرآؤي، قالا: ثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني، ثنا مسكين بن بكير، ثنا محمد بن مهاجر، عن إبراهيم بن أبي حرة، عن مجاهد، عن ابن عباس هي قال: قال رسول الله الله : (خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام من الطعم، وشفاء من السقم، وشر على ماء على وجه الأرض ماء بوادي برهوت بقية حضر موت كرجل الجراد من الهوام، يصبح يتدفق ويمسى لا بلال بها)..

وذكره أيضاً الهيثمي في "مجمع البحرين" ٣/ ٢٣٤، رقم: (١٧٣٨) بنفس الإسناد واللفظ، ورقم: (١٧٣٩) وقال: فذكر بإسناده نحوه، إلا أنه قال: (بوادي برعوت)، فلعله تصحيف، ورقم: (١٧٤١) ص: ٣٣٥ وفيه: حدثنا الأحوص بن مفضل بن غسان الغلابي القاضي أبو أميه، قال ثنا أبي، ثنا روح بن أسلم، ثنا عبد الله بن بكر المزني، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، أن رسول الله في ذكر زمزم، فقال: (إنها مباركة، إنها طعام طعم، وشفا من السقم)، قلت: هو في الصحيح خلا قوله: (شفاء سقم). لم يروه عن عبد الله بن بكر إلا روح، ولا نعلم رواه عن روح إلا المفضل، وحجاج بن الشاعر.

وذكره الهيثمي أيضاً في "مجمع الزوائد" ٣/ ٢٨٦، باب: في زمزم، عن أبي ذر قال: قال رسول الله هذا (زمزم طعام طعم، وشفاء سقم)، قلت: في الصحيح منه (طعام طعم)، رواه البزار والطبراني في الصغير ورجال البزار رجال الصحيح، وعن ابن عباس قال: قال رسول الله هذا (خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام الطعم وشفاء السقم) رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقبات، وصححه ابن حبان.

وأخرج عبد الرزاق في (مصنفه) ٥/ ١١٦، رقم: (٩١١٨)، ما نصه: عبد الرزاق عن ابس عينة عن فرات القزاز، عن أبي الطفيل عن علي قال: (خير واديين في الناس ذي مكة، وواد في الهند، هبط به آدم في هذا الطيب الذي تطيبون به، وشر واديين في الناس وادي الأحقاف، وواد بحضرموت، يقال له: برهوت، وخير بئر في الناس زمزم، وشر بئر في الناس بلهوت، وهي بئر برهوت، تجتمع فهي أرواح الكفار). وفي رواية رقم: (٩١١٩)، جاء فيها: .... عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت أنه يقال: (خير صاء في الأرض ماء برهوت – شعب من شعاب يقال: (خير ماء في الأرض ماء زمزم، وشر بقاع الأرض المساجد وشر بقاع الأرض الأسواق). جاءت هاتان الروايتين في "أخبار مكة" للأزرقي ٢/ ٥، ٥٠ الثانية جاءت من طريق سعيد بن سالم عن عثمان ابن ساج. وأورد الهندي في "الكنز" ١/ ٢٥ / ٢٠ (٢٤٧٩) رواية ابن عباس المخرجة في الطبراني الكبير

وأخرجه الديلمي في "فردوس الأخبار" ٢/ ٢٩٦، (٢٧٤٥)، عن حذيفة جاء فيه: (خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم) بدون زيادة. وقال المناوي في "فيض القدير" ٣/ ٤٨٩ قال ابن حجر رواته موثوقون وفي بعضهم مقال، لكنه قوي في المتابعات، وقد جاء عن ابن عباس من وجه آخر مرفوعاً. كما ذكر المنذري في "الترغيب" ٢/ ٢٠٩، رواية ابن عباس، ورواية أبي ذر، نقلاً عن الطبراني في "الكبير"، وابن حبان في "صحيحه"، والبزار بإسناد صحيح.

والأوسط، ورواية أخرى مختصرة جاء فيها: (زمزم طعام طعم وشفاء سقم) البزار عن أبي ذر.

وأخرجه أيضاً الفاكهي في "أخبار مكة" ٢/ ٤٠، (١١٠٣)، بإسناد ضعيف عن أبي الطفيل، عن النبي في قال: (خير ماء على ظهر الأرض ماء زمزم، وشر ماء على ظهر الأرض ماء برهوت). ورواية أخرى برقم: (٦١٠٦)، ص: ٤١، بإسناد حسن عن ابن عباس، وهي كما في الطبراني الكبير والأوسط. ولبعض الحديث شاهد من حديث أبي ذر الطويل مرفوعاً بلفظ: (إنها مباركة، وهي طعام طعم، وشفاء سقم).

أخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" ٦١/ (٤٥٧)، وأحمد في "مسنده" ١٣/٣٥ - ١٩٠٥، وأحمد في "مسنده" ١٩٠٥ - ١٩٠٥، (٢١٥٢)، ومسلم في "صحيحه" ٤/ ١٩١ - ١٩٢، (١٣٢ - ٢٤٧٣)، كتاب فضائل الصحابة، باب: فضائل أبي ذر الله وليس عندهما (وشفاء سقم).

وأورد السيوطي في "صحيح جامع الصغير وزيادته الفتح الكبير" ١/ ٤٧٩، (٢٤٣٨–١١١٨)،=

وروى الطبراني في الكبير مرفوعاً: (خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعمام من الطعم وشفاء من السقم) ١٠٠٠. الحديث.

وروى الفاكهي: خمس من العبادة: النظر إلى المصحف، والنظر إلى الكعبة، والنظر إلى الكعبة، والنظر إلى وجه العالم".

بتخريج الألباني، رواية أبي ذر كما في "مسند الإمام أحمد"، و"صحيح مسلم".
 والحديث أورده الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" جـ٣/ ٤٤-٤٦، (١٥٠٦).

<sup>(</sup>١) الحديث: إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الذي سبق.

وأخرجه البيهقي في "الشعب" ٨/ ٧٠، (٣٨٣٥)، موقوفاً بسند رجاله موثوقون، وبلفظ: (زمزم خير ماء تُعلم طعام طعم، وشفاء سقم). وقال: وقد روى اللفظان الآخران في الحديث الثابت عن أبي ذر على عن النبي .

وكذا أورده السيوطي في "الدر المنثور" ٣/ ٢٢١، نقـلاً عـن ابـن أبي شـيبة، والفـاكهي والبيهقـي في "الشعب".

<sup>(</sup>٢) أخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" ١/ ٢٠٠، (٣٢٨)، بسند: حدثني إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا بقية بن الوليد، عن ثور، عن مكحول قال: قال رسول الله الله العبادة وذكر إحداهن، قال: والنظر إلى الكعبة عبادة)، مختصراً..

وعن جابر بن عبد الله هه قال: قال رسول الله هذا: (من طاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وشرب من ماء زمزم، أخرجه الله من ذنوبه كيوم ولدته أمه). رواه الديلمي، وفي رواية: (غفرت له ذنوبه بالغة ما بلغت) ...

وأخرجه الديلمي في "مسنده" بلفظ: (من طاف بالبيت أسبوعاً، ثم أتى إلى مقام إبراهيم فركع عنده ركعتين، ثم أتى ماء زمزم فشرب من مائها أخرجه الله من ذنوبه كيوم ولدته أمه). قال في "المقاصد": لا يصح باللفظين، وقال القاري: ليس بموضوع، غايته إنه ضعيف، مع أن قول السخاوي لا يصح لا ينافي الضعيف ولا الحسن، إلا أن يريد به أن لا يثبت، وكأن المنوفي فهم هذا المعنى حتى قال في "المختصر": إنه باطل لا أصل له، وقد سبقت الإشارة إلى هذا الحديث في الباب السادس في: فضل الطواف والنظر إلى البيت.

<sup>=</sup> كما أورده المناوي في "فيض القدير" ٣/ ٤٦٠، (٣٩٧)، بدون سند، وبنفس اللفظ، وفي "الدر المنثور" للسيوطي ٣/ ٢٢٣، قال: وأخرج الدار قطني عن النبي قل قال: وذكر الحديث. وأورده أيضاً الهندي في "الكنز" ٥/ ٨٠٠، (٤٣٤٩٤)، نقلاً عن الدار قطني، دون الإشارة إلى أي

وأورده أيضاً الهندي في "الكنز" ٥٥/ ، ٨٨٠ (٤٣٤٩٤)، نقلاً عن الـدارقطني، دون الإشــارة إلى أي من كتب الدارقطني المنقول منه.

وذكره الصديقي في "مثير شوق الأنام" ٢٦٢/ نقلاً عن الفاكهي، ميكروفيلم.

<sup>(</sup>۱) ذكره القاري الهروي في "المصنوع" ۱۸۸/ (٣٤٥)، وفيه: (من طاف بهذا البيت أسبوعاً، وصلى خلف المقام ركعتين، وشرب من ماء زمزم، غفرت له ذنوبه بالغة ما بلغت). قال السخاوي: لا يصح، وقد ولع به العامة كثيراً لا سيما بمكة، بحيث كتب على بعض جدرها الملاصق لزمزم، وتعلقوا في ثبوته بمنام، وشبهة، عما لا تثبت الأحاديث النبوية بمثله.

وأورده العلجوني في "كشـف الخفـاء" ٢/ ٣٤٠، (٢٥٢٥)، بقولـه: رواه الواحـدي في "تفسـيره"، والجندي في "فضائل مكة" عن جابر رفعه.

### فصل

## في منافعه

عن ابن عباس مي قال: قال رسول الله الله الله عن ابن عباس مي قال: قال رسول الله الله الله عن ابن عباس مي قال: قال وسول الله الله وإن شربته لقطع ظمأك قطعه).

وكان ابن عباس عيضه إذا شرب ماء زمزم قال: "اللهم إني أسالك علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كل داءٍ). رواه الحاكم ...

وأخرجه الدارقطني في "سننه" ٢/ ٢٨٩، (٢٣٨)، بنفس الإسناد، سوئ: عمر بن الحسن بن علي، بدل: علي بن حمشاد العدل، وبلفظ: (ماء زمزم لما شرب لمه، إن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله به، وإن شربته ليقطع ظمأك قطعه الله، وهي هزمة جبريل، وسقيا الله إسماعيل). ولم يزد، وأخرج في موضع آخر، وبسند فيه: حدثنا محمد بن مخلد، نا عباس الترقفي، نا حفص بن عمر العدني، حدثني الحكم عن عكرمة، قال: كان ابن عباس إذا شرب من زمزم قال: اللهم.... جـ ٢/ ٢٨٨، (٢٣٧).

وأورده الألباني في "الإرواء" ٤/ ٣٣٩-٣٣٣، (١١٢٦)، بقوله: وجملة القول: إن الحديث بالزيادة التي عند الدارقطني موضوع، لتفرد الأشناني وهو: عمر بن الحسن بن علي به، وهو بدونها باطل لخطأ الجارودي في رفعه، والصواب وقفه على مجاهد، ولئن قيل: إنه لا يقال من قبل الرأي فهو في حكم المرفوع، فإن سلم هذا، فهو في حكم المرسل، وهو ضعيف، ثم إن الزيادة التي عند الحاكم في دعاء ابن عباس، والتي أخرجها الدارقطني بسندها المشار إليه سابقاً، فهذا الإسناد ضعيف من أجل العدني، والحكم، وهو ابن إبان العدني، صدوق له أوهام كما في "التقريب" ٢٦١/ (١٤٤٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في "المستدرك" ۱/ ٤٧٣، بنفس اللفظ، وبسند: علي بن حماد العدل، ثنا أبو عبد الله عمد بن هشام المروزي، ثنا محمد بن حبيب الجارودي، ثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن محمد بن هباس. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي ولم يخرجاه.

قال ابن العربي: "وهذا موجود فيه إلى يوم القيامة \_ يعني العلم والرزق والشفا \_ لمن صحت نيته، وسلمت طويته، ولم يكن به مكذباً، ولا يشرب منه مجرباً، فإن الله مع المتوكلين وهو يفضح المجربين". رواه الدارقطني، وزاد: شربته لشبعك أشبعك الله".

وعن جابر هذه قال: قال رسول الله الله الله عن أمر بله شُرب له، من شربه لمرض شفاه الله، أو لجوع أشبعه الله، أو لحاجة قضاها الله) ".

وفي حديث آخر: (ماء زمزم شفاء من كل داء). رواه الديلمي في الفردوس ٣٠٠.

<sup>(</sup>١) ضعيف، وقد سبقت الإشارة إليه، في الذي سبق تخريجه، وذكره القرطبي في "تفسيره" / ٩/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) أورده السيوطي في "ضعيف الجامع الصغير، الفتح الكبير"، بتخريج الألباني ٧١٩/ (٤٩٧٣)، قال عنه: ضعيف، والجملة الأولى من الحديث ثابتة وصحيحة من طرق أخرى وهي: (ماء زمزم لما شرب لمه). وقد ذكرها الألباني في "الإرواء" ٤/ ٣٦١–٣٣٥، (١١٢٣)، وفي "سلسلة الأحاديث الصحيحة" برقم: (٨٨٣)، وفي "صحيح الجامع الصغير" ٢/ ٩٦٦، (٢٠٥٥)، وفي "مصنف ابن أبي شيبة"، وأحمد بن حنبل في "مسنده"، و"سنن" ابن ماجة، و"سنن" البيهقي عن جابر، وفي "الشعب" للبيهقي عن ابن عمرو.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الديلمي في "الفردوس" ٤/ ١٥٢ - ١٥٣ ، (٦٤٧١)، وهو فيه مروي عن "صفية" قال محقق "الفردوس": سقط من المخطوطة وأثبتناه من "زهر الفردوس" ٤/ ٤٧، قال: أخبرنا جماعة، أخبرنا عبد الملك بن عبد المغفار، أخبرنا أبو محمد الحلال، حدثنا علي بسن محمد بسن نصر، حدثنا محمد بسن إسماعيل البصلاوي، حدثنا أبو غسان مالك بن الخليل، حدثنا عمرو بسن سفيان القطعي، حدثنا الحسن بن أبي جعفر، حدثنى محمد بن عبد الرحمن، عن صفية مرفوعاً.

وأورده السيوطي في "ضعيف الجامع الصغير" بتخريج الألباني ٧١٩/ (٤٩٧١)، وقال: ضعيف جداً.

وأورده أيضاً المناوي في "الفيض" ٤/ ٤٠٥، (٧٧٦٢)، نقلاً عن الفردوس عن صفية، قال ابن حجر: وهي غير منسوبة \_ يعنى صفية \_ وسنده ضعيف جداً. وذكره الألباني في "سلسلة الأحاديث=

وأخرجه البخاري في "صحيحه" ٣/ ١١٩٠-١١٩١، (٣٠٩١-٣٠٩)، كتاب بدء الخلق، باب، صفة النار، وأنها مخلوقة، من حديث ابن عباس، ورافع بن خديج، وعائشة، وابن عمر، ، في وفي جده/ ٢١٦٧-٣٠٦، (٣٩٥-٥٣٩٤)، كتاب الطب، باب الحميٰ من فيح جهنم، من حديث ابن عمر، وأسماء بنت أبي بكر الصديق المسماء بلفظ: (كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها، أخذت الماء، فصبته بينها وبين جيبها، وقالت: كان رسول الله الله المرنا أن نبردها بالماء).

وأخرجه ابن أبي شيبه في "مصنفه" برقم: ١/ جـ٨/ ٨٠، (٣٧٢٠)، من حديث عائشة أم المؤمنين=

<sup>=</sup> الضعيفة" ٩/ ٣٩٧، (٤٤٠٧).

أخرجه الإمام أحمد في "مسنده ـ الموسوعة الحديثية" ٤/٣٩-٣٩٦، (٢٦٤٩)، من حديث ابن عمر هيشني ، وجه ما بياس بزيادة (إن)، بأوله.. جه / ٣٤٢-٣٤٤، (٤٧١٩)، من حديث ابن عمر هيشني ، وجه و ٤٠٥-٤١، (٢١٨٥)، من حديث ابن عمر أيضاً ، وجه / ٢٥٧-٣٢٦، (٣١٨٦)، من حديث ابن عمر أيضاً . وفيه: (إنما الحمي شيء من لفح جهنم فأبردوها بالماء)، وجه / ٢١-١٢١، (١٥٨١٠)، من حديث: رافع بن خديج وفيه: (إن الحمي فور من فور جهنم). وجهم / ٣٠٠٠، (١٥٨١٠) ، عن رافع بن خديج أيضاً وفيه: (إن الحمي من فور جهنم). وجهم / ٤٩٥-٤٩٥، (٢٢٢٦٦) ، عن رافع بن خديج أيضاً وفيه: (الحمي من فور جهنم، فما أصاب المؤمن منها، كان (٢٢١٦٥)، وهو مروي عن أبي أمامة بلفظ: (الحمي من كبر جهنم، فما أصاب المؤمن منها، كان حظه من النار) وهو: حسن لغيره، ومكرر في ص: ٢٠٨، ورقم: (٢٢٢٧٤)، وجهم الحمي وإن الحمي قطعة من النار ـ فليلطفها عنه بالماء البارد). وجهنم، فأبردوها بالماء)، وحديث رقم: (٢٢٤٢٩)، عن عائشة الم المؤمنين (إن الحمي ـ أو شدة الحمي ـ من فيح جهنم، فأبردوها بالماء)، وحديث رقم: (٢٢٤٢٩)، عن عائشة أم المؤمنين أيضاً، وبلفظ: (إن الحمي ـ أو شدة الحمي ـ من فيح جهنم، فأبردوها بالماء)، وحديث رقم: (٢٤٢٢٩)، عن عائشة أم المؤمنين أيضاً، وبلفظ: (إن الحمي .)، وجهاً أيضاً.

وأخرجه ابن حبان في "صحيحه بترتيب ابن بلبان" ١٦/ ٤٣٠-٤٣١، (٢٠٦-٢٠٦)، من طريقين كلاهما عن نافع عن ابن عمر بألفاظ متقاربة؛ الأولى: (إن شدة الحمي من فيح جهنم، فأبردوها بالماء). ورواية ثالثة عن ابن عباس، فأبردوها بالماء). و101-٤٣٢، (٢٠٦٨).

وأخرجه الحاكم في "المستدرك" ٤/ ٣٠٤، من طريق أبي جمرة عن ابن عباس، ومن حديث أنس بن مالك في قال: إن رسول الله قال: (إذا حُمَّ أحدكم فليشن عليه الماء البارد من السحر ثلاث ليال). وقال: هذا حديث صحيح عل شرط مسلم ولم يخرجاه، ومن حديث كريب بن سليم عن أمه امرأة الزبير قالت: كان النبي قل إذا حُمَّ الزبير يأمرنا أن نبرد الماء ثم نحدره عليه، وهذا الحديث شاهد للذي قبله. وعن سمرة بن جندب عما أن النبي قل قال: (إن الحمئ قطعة من النار فأبردوها عنكم بالماء)، قال: وكان رسول الله قل إذا حُمَّ دعا بقربة من ماء فأفر غها على قرنه فأغتسل. هذا حديث صحيح الإسناد، ولم بخرجاه بهذه الزيادة، وص: ٢٠٠، كتاب الطب، عن أنس وابن عباس..

وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢١/ ٢٢٩- ٢٣٠، (١٢٩ ٦٧)، من حديث ابن عبساس، وفي "الأوسط" ٢/ ٥٣٣، (١٨٩٧) من حديث ابن عمر، وفيه: (فاكسروها بالماء).

وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" ٥/ ١١٨ - ١١٩، (٢٧٣٢)، من حديث ابن عباس، بلفظ: (إن الحمى من فيح جهنم، فأطفئوها عنكم بماء زمزم).

كـما أخرجـه النسائي في "السنن الكـبرى" ٤/ ٣٧٨- ٣٨٠، كتـاب الطـب، الأبـواب: ٢٨- ١٧، الأحاديث: (٢٦١٦، ٢٦١١، ٢٦١١، ٢٦١٠، ٢، ٧٦١٧، ٢/ ٢١٠، ٢٠١٧، ٢/ ٢١٠، ٢٦١٧، ٢٦١٧، ٢٦١٧، ٢٦١٧، ٢٦١٧، ٢٦١٧، ٢٦١٧، ٢٦١٧، ٢٦١٧، ٢٦١٧، ٢٦١٧، وعن أنس ٢٦١٧، ٤ ٢٦١١)، عن رافع بن خديج، وعن عائشة، وعن ابن عمر، وأسماء بنت أبي بكر، وعن أنس بن مالك، وعن أبي عبيدة بن حذيفة، عن عمته قالت: دخلت على رسول الله الله في فإذا سقاء معلق =

يقطر عليه الماء للحمى: فقلت: يا رسول الله: ألا تدعو الله أن يكشف عنك؟ قال: (إن أشدَّ الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم). وأيضاً من حديث ابن عباس. وأخرجه الإصام مسلم في "صحيحه" ٤/ ١٧٣١ –١٧٣١، (٢٠١٩ -٢٢١ – ٨٧ – ٨٤)، أربع أسانيد عن ابن عمر، وعن عائشة إسنادان، وإسنادان من حديث أسماء بنت أبي بكر، وعن رافع بن خديج إسنادان.

وأخرجه الإمام مالك في "الموطأ" ٢/ ٩٤٥، كتاب العين، باب: الغسل بالماء من الحمئ، رقم: (١٥) من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق، ورقم: (١٦) من حديث عروة بن الزبير، وعن ابن عمر. وأخرجه ابن ماجة في "سننه" ٢/ ١٤٤٩ - ١١٥٠ كتاب الطب، باب: الحُمَّىٰ: (الحمىٰ من فيح جهنم فأبردوها بالماء)، حديث رقم: (٣٤٧١ - ٣٤٧٥) من حديث عائشة، ونافع عن ابن عمر، وعن رافع بن خديج، وعن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر، وعن الحسن، عن أبي هريسرة، أن رسول الله الله قال: (الحمىٰ كير من كير جهنم فنحوها عنكم بالماء البارد). وفي "الزوائد" إسناده صحيح ورجاله ثقات.

وصححه الألباني في "صحيح سن ابن ماجة" ٣/ ١٦٧ - ١٦٨، (٣٥٣٦- ٣٥٤).

وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" ٢/ ٣٤٤/ ٣٤٦، باب: بيان مشكل ما روي عن رسول الله في أمره في الحمى أن تبرَّد بالماء. هل يريد به كل المياه أو يريد به خاصاً منها؟، عن طريق عروه بن الزبير عن عائشة، ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مثله ولم يذكر فيه عن عائشة، وعن طريق إبراهيم بن سعد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن رسول الله هم مثله، قال إبراهيم: ولم أسمع من هشام إلا هذا الحديث. وعن طريق أسماء بنت أبي بكر، وعن أنس بن عياض عن هشام بن عروة ثم ذكر بإسناده مثله، ومن طريق سمرة بن جندب، وعن ابن عمر، وعن مالك عن نافع عن النبي هم مثله إلا إنه قال: فأطفئوها بالماء، وعن أنس بن مالك، وعن رافع بن خديج، ومن حديث أبي حرة عن ابن عباس.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٨/ ٣٢٠، ترجمة: إدريس الخولاني - ٤٢٥، من حديث ابن شهاب عن نافع عن ابن عمر عن النبي الله قال: (الحميٰ من فيح جهنم فاكسروها بالماء). فكان ابن عمر يقول: اللهم أذهب عنا الرجز. هذه الأحاديث الثلاثة عن الحميٰ وغيرها من غرائب حديث الزهري =

وروى الطبراني مرفوعاً: (لا يجتمع ماء زمزم ونار جنهم في جوف عبد)٠٠٠.

وروى البخاري في التاريخ: قال رسول الله ﷺ: (آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم) ٠٠٠.

وأورده الفتني في "تذكره الموضوعات" / ٧٤، وعزاه للديلمي من حديث ابس عباس، وقال: فيه مقاتل ابن سليمان كذاب.

كما ذكره الشوكاني في "الفوائد" / ١١٢ (٢٦)، وقال: في إسناده كذاب قالمه في الذيل \_ يعني بـ - "الذيل على موضوعات ابن الجوزي" للسيوطي.

(٢) أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ١/ ١٥٧ - ١٥٨، (٤٦٨) من طريق عبد الله، عن عثمان بن الأسود، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن ابن عباس، عن النبي الله بنفس اللفظ، وأورد طرقاً أخرى للحديث.

وأخرجه أيضاً البيهقي في "السنن الكبرئ" ٥/ ١٤٧، مثله وبطرق أخرى، لكنه لم يسم شيخه الذي أخذ عنه.

وأخرجه الحاكم في "المستدرك" ١/ ٤٧٢-٤٧٣، من طريق إسماعيل بن زكريا، عن عثمان بن الأسود، قال: جاء رجل إلى ابن عباس... ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه إن كان عثمان بن الأسود سمع من ابن عباس، وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: لا والله ما لحقه، توفى سنة ١٥٠، وأكبر مشيخته سعيد بن جبير.

<sup>=</sup> عن نافع، لم يروها إلا حيوة عن عقيل فيما قاله سليمان، وجــ٩/ ١٥٧، عـن طريـق الشـافعي، عـن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ... فذكره.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الديلمي في "فردوس الأخبار" ٥/ ٣٠١-٣٠١ (٧٩٦٥)، من حديث ابن عباس بزيادة فيه: (لا يجتمع ماء زمزم ونار جهنم في جوف عبد أبداً، وما طاف عبد بالبيت إلا كتب الله له بكل قدم يضعه مائة ألف حسنة، فإن صلى عدلت صلاته بأربع آلاف حسنة). قال محقق "المسند": عزاه إليه المناوي في "كنوز الحقائق" ١٨٣، ابن عراق في "تنزيه الشريعة" ٢/ ١٧٥، (٢١) بطوله، بزيادة: (وخمسمائة ألف حسنة). من حديث ابن عباس وقال: فيه مقاتل بن سليمان.

وروى مقاتل عن الضحاك قال: بلغني أن التضلع من ماء زمزم براءة من النفاق، وأن ماءها يذهب بالصداع، والإطلاع فيها يجلو البصر، وأنه سيأتي عليها زمان تكون أعذب من النيل والفرات (٠٠٠).

وأخرجه أيضاً الدارقطني في "سننه" ٢/ ٢٨٨، (٣٥٥ - ٢٣٦)، عن إسماعيل بن زكريا، عن عثمان
 بن الأسود، عن عبد الله بن أبي مليكة، قال: جاء رجل إلى ابن عباس...

وأخرجه كذلك ابن ماجة في "سننه" ٢/ ١٠١٧، (٣٠٦١)، من طريق علي بن محمد، عن عبيد الله بن موسئ، عن عثمان بن الأسود، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، قال: كنت عند ابن عباس جالساً فجاءه رجل... وفيه: (إن آية ما بيننا) بدل: (آية)، بزيادة: (إن).

وأورده البوصيري في "مصباح الزجاجة" ٣/ ٣٤، (١٠٦٣)، وقال: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، رواه الدارقطني في "سننه"، والحاكم في "المستدرك" من طريق عبد الله بن أبي مليكه عن ابن عبـاس به، ورواه البيهقي في "سننه الكبرى" عن الحاكم فذكره.

وذكره الألباني في "ضعيف سنن ابن ماجة" ٢٤٤/ (٣١١٨)، وفي إرواء الغليل ٤/ ٣٢٥-٣٢٩، المعجم (١١٢٥) وقال: ضعيف.. وساق حديثاً آخر بسند ضعيف جداً نقلاً عن الطبراني في "المعجم الكبير" ١٠/ ٣٨١-٣٨٣ (٣٠٧١) جاء فيه: حدثنا زكريا الساجي، ثنا عبد الله بن هارون أبو علقمة الفروي، ثنا قدامة بن محمد الأشجعي، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عطاء، عن ابن عباس، في قال: قال رسول الله في: (علامة ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم)، شم قال: أبو علقمة هذا.. قال المدارقطني: متروك الحديث.. وقال المذهبي: منكر الحديث.. وفي "التقريب" ضعيف.. وبقية رجال الإسناد موثوقون.

(١) أخرجه الأزرقي في "أخبار مكة" ٢/ ٤٥، من طريق سعيد بن سالم عن عثمان بن ساج، قال: أخبرني مقاتل عن الضحاك بن مزاحم قال:... والحديث إسناده موضوع؛ فيه مقاتل بن سليمان البلخي أبو الحسن قال الحافظ ابن حجر في "التقريب" ٩٦٨، (٩٦٦): كذبوه وهجروه، ورُمِيَ بالتجسيم. كما أخرجه الأزرقي في موضع آخر من ص: ٥٦، برواية أخرى جاء فيها: وعن الواقدي، عن عبد الحميد بن عمران، عن خالد بن كيسان، عن ابن عباس، أنه قال: قال رسول الله على: (التضلع من =

وعن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كنت عند ابن عباس فجاء رجل، فقال: من أين جئت؟ قال: من زمزم، قال: فشر بت منها كها ينبغي؟ قال: فكيف؟ قال:

ماء زمزم براءة من النفاق). والحديث إسناده ضعيف جداً، ففيه: محمد بن عصر الواقدي، قال عنه الحافظ في "التقريب" ٨٨٨، (٦٢١٥): متروك مع سعة علمه. وفيه أيضاً: عبد الحميد بن عصران الكوفي أبو الجويرية الصغير، قال عنه الحافظ في "التقريب" ١٢٩، (٨٠٨٥): مستور أي مجهول. وفيه أيضاً: خالد بن كيسان، قال عنه الحافظ في "التقريب" ٢٩٠، (١٦٨١): مقبول.

وأخرجه الديلمي في "فردوس الأخبار" ٢/ ١٢٤، (٢٥٥٥)، من حديث ابن عباس عسما، وذكره السيوطي في "تاريخ مكة" عن ابن السيوطي في "الجامع الصغير" ١/ ٤٥٨، (٣٤٠٦)، نقلاً عن الأزرقي في "تاريخ مكة" عن ابن عباس، ورمز له بـ(ح) أي: حسن.

وقال المناوي في "الفيض" ٣/ ٢٨٣ (٣٤٠٦): هذا كالصريح في أن المصنف لم يره مخرجاً لأحد من الستة، وإلا لما أبعد النجعة وعدل عنه، وهو ذهول شنيع، فقد خرجه ابن ماجة باللفظ المزعوم عن ابن عباس، وأخرجه الديلمي في "الفردوس" وغيره.

قلت: أخرجه ابن ماجة بسند ضعيف آخر عن ابن عباس بلفظ: (إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم). وقد سبق تخريجه والحديث عنه في الذي قبله.

وحكم عليه الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" ٦/٣٠١-٢٠٤، (٢٦٨٢)، بالوضع، وقال: الحديث رُوي عن ابن عباس من طرق أخرى ضعيفة بلفظ: (آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم). وهو مخرج في "إرواء الغليل" برقم: (١١٢٥)، وساق حديثاً آخر بسند ضعيف جداً نقلاً عن الطبراني في "المعجم الكبير" ١/ ٣٨١-٣٨٢، (١٠٧٣)، جاء فيه: حدثنا زكريا الساجي، ثنا عبد الله بن هارون أبو علقمة الفروي، ثنا قدامه بن محمد الأشجعي، عن مخرمة بن بكير عن أبيه، عن عطاء، عن ابن عباس، فقال: قال رسول الله فق: (علامة ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم)، ثم قال: أبو علقمة هذا... قال الدارقطني: متروك الحديث.. وقال الذهبي: منكر الحديث.. وفي "التقريب" ضعيف.. وبقية رجال الإسناد موثقون، وقد سبق تخريج هذا الحديث والكلام عنه فيما سبق في: فصل: في منافعه.

الباب الثامن \_\_\_\_\_\_\_ ۲۲۹

إذا شربت منها فاستقبل القبلة واذكر اسم الله تعالى وتنفس ثلاثاً وتضلع منها فإذا فرغت فاحمد الله على فإن رسول الله الله قال: (إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من زمزم). رواه ابن ماجة. وهذا لفظه والدارقطني، والحاكم في المستدرك، قال: إنه صحيح على شرط الشيخين ".

#### حكائة:

عن عبد الله بن المبارك، أنه أتى ماء زمزم فاستقى منه شربة ثم استقبل الكعبة فقال: "اللهم إن ابن أبي الموالي حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر أن رسول الله فقال: (ماء زمزم لما شرب له) وهذا أنا أشربه لعطش يوم القيامة"، ثم شربه. أخرجه الحافظ شرف الدين الدمياطي، وقال: إنه على رسم الصحيح"، وقوله: (لما شرب له)

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجة في "سننه" ۲/۱۰۱۷، (۳۰۶۱)، وأخرجه البوصيري في "مصباح الزجاجة" ٣/ ٣٤، (٣٠٦٣)، وقال: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات..

ورواه الدارقطني في "سننه"، والحاكم في "المستدرك"، من طريق عبد الله بن أبي مليكة، عن ابن عباس. والبيهقي في "سننه"، عن الحاكم فذكره... وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، إن كان عثمان بن الأسود سمع من ابن عباس...

وأورده السيوطي في "الجامع الصغير" ١/ ٨ (٢٣) بلفظ: (آية ما بيننا...)، نقلاً عن تاريخ البخاري وابن ماجة واستدراك الحاكم، ورمز له بـ"صح"، وقال الألباني: ضعيف، في كل من "ضعيف سنن ابن ماجة" ٢٤٤، (٣١١٨)، و"إرواء الغليل" ٤/ ٣٢٥-٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشريف الدمياطي في "المتجر الرابح" ٣١٨/ (١٠١)، من طريقين:

الأولى: من طريق الحسن بن عيسى مولى عبد الله بن المبارك.. رأيت ابن المبارك دخل زمزم فأستسقى دلواً واستقبل البيت ثم قال: اللهم إن عبد الله بن المؤمل حدثني عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله الله قال: (ماء زمزم لما شرب له). وإني أشربه لعطش يوم القيامة.

والثانية: رواية البيهقي من طريق سويد بن سعيد قال: رأيت ابن المبارك أي زمزم فقال: اللهم إني أبي الموالي حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر، فذكر مثله... قلت: وهذا إسناد جيد والأول أحسن والله أعلم.

وأخرجه البيهقي في "الجامع لشعب الإيمان" ٨/ ٦٧- ٦٩، (٣٨٣٣)، وهو مروي عن سويد بن سعيد، وقال: غريب من حديث ابن أبي الموالي، عن ابن المنكدر، تفرد به سويد، عن ابن المبارك، من هذا الوجه عنه. وقال الألباني في "الإرواء" ٤/ ٣٢٠- ٣٢٥، (١١٢٣)، معقباً على حديث جابر: (ماء زمزم لما شرب له)، أنه: صحيح، وأن الحديث أتي عن طريقين:

الطريقة الأولى: عن عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير عنه، أخرجه أحمد في "مسنده"، وابين ماجة في "السنن"، والعقيلي في "الضعفاء"، والبيهقي في "السنن" ٥/ ١٤٨٨، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٤/ ٢٩٥، (٢٩٥، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٤/ ٢٩٥، من طرق سبع، عن ابين المؤمل به. وقال البيهقي: تفرد به عبد الله بن المؤمل. وقال العقيلي: لا يتابع عليه.. وقال المذهبي في "الضعفاء" وفي "الميزان": ضعفوه.. وقال الحافظ في "التقريب": ضعيف الحديث.. ولمذلك قال السخاوي في "المقاصد الحسنة" (٩٢٨) بعدما عزاه للفاكهي أيضاً: وسنده ضعيف.. قلت: لكن الظاهر أنه لم يتفرد به، فقد أخرجه البيقهي في "السنن" ٥/ ٢٠٢، من طريقين عن أبي محمد أحمد بن إسحاق بن شيبان البغدادي به هو المؤمن، ثنا أبو الربير شيان البغدادي به عبد الله، فتحدثنا فحضرت صلاة العصر، فقام فصلي بنا في ثوب واحد قلد تلب به، ورداؤه موضوع، ثم أتى بماء زمزم فشرب ثم شرب، فقالوا: ما هذا؟ قال: هذا ماء زمزم، عير وقال فيه رسول الله قلى: (ماء زمزم لما شرب له)، قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، غير معاذ ابن نجدة، وأورده الذهبي في "الميزان" وقال: صالح الحال، قد تكلم فيه.

الطريقة الثانية: عن سويد بن سعيد قال: رأيت عبد الله بن المبارك بمكة أي زمزم، فاستقى منه شربة، ثم استقبل الكعبة ثم قال: فذكره....

أخرجه الخطيب في "تاريخه" ١١/ ٤٠٥، (٥٢٥٩)، من ترجمة عبد الله بن المبارك، والحافظ ابن حجر في "فستح الباري" ٣/ ٦٧، (٣٨٣٣)، والبيهقي في "الشعب" ٨/ ٦٧- ٦٩، (٣٨٣٣)، قال البيهقي: غريب تفرد به سويد.. وهو في "التقريب" صدوق في نفسه؛ إلا أنه عمى فصار يلقن ما=

الباب الثامن \_\_\_\_\_\_

ليس من حديثه، وأفحش فيه ابن معين، ويقول: قال في "الفتح": وزعم المدمياطي أنه على رسم الصحيح، وهو كما قال من حيث الرجال، إلا أن سويداً وأن أخرج له مسلم، فإنه خلط، وطعنوا فيه، وقد شد بإسناده والمحفوظ عن ابن المبارك عن ابن المؤسل، وقال في "التلخيص" لابن حجر/ ٢/ ٢٦٨ رقم: (١٠٧٦)، قلت: وهو ضعيف جداً، وإن كان مسلم قد أخرج له في المتابعات، وأيضاً فكان أخذ به عنه قبل أن يعمى ويفسد حديثه، ولذلك أمر أحمد بن حنبل ابنه بالأخذ عنه، كان قبل عماه، ولما عمى صار يلقن فيتلقن.. وقد أخطأ في هذا الإسناد، وأخطأ فيه على ابن المبارك، وإنما رواه ابن المبارك عن ابن المؤمل، عن أبي الزبير، كذلك رويناه في "فوائد أبي بكر بن المقرى" من طريق صحيحة فجعله سويد عن ابن أبي الموالي عن ابن المنكدر، وقال الحافظ السخاوي في "المقاصد الحسنة" ٣٥٧-٣٥٨، (٩٢٨)، بعد ذكر حديث أبي الزبير عن جابر، ومجاهد عن ابن عباس والذي سبق تخريجه والحديث عنه في فصل: في منافعه.. هامش رقم (١) وكـــلام الألبـــاني عنـــه في "الإرواء" ٤/ ٣٣٩-٣٣٩، (١١٢٦)، وضعفها.. وأحسن من هذا كله عند شيخنا \_ يعني الحافظ ابن حجر \_ ما أخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" ٢/ ٣٧، (١٠٩٦)، من رواية ابن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه، قال: لما حجَّ معاوية، وحججنا معه، فلما طاف بالبيت صلى عند المقام ركعتين، ثم مر بزمزم، وهو خارج إلى الصفا، فقال: انزع لي منها دلواً يا غلام.. قال: فنزع له منه دلواً، فأي به فشرب وصب على وجهه ورأسه، وهو يقول: زمزم شفاء، وهي لما شرب له.. بل قال شيخنا: إنه حسن مع كونه موقوفاً، وأفرد فيه جزءً، واستشهد له في موضع آخر بحديث أبي ذر، وفيه: "أنها طعام طعم وشفاء سقم) وأصله في "مسلم"، وهذا اللفظ عند الطيالسي، قال: ومرتبة هذا الحديث أنه باجتماع الطرق يصلح للاحتجاج به، وقد جربه جماعة من الكبار، فذكروا أنه صحيح، بل صححه من المتقدمين ابن عيينة، ومن المتأخرين الدمياطي في جزء جمعه فيه، والمنذري، وضعفه النووي. وقال ابن القيم في "زاد المعاد" ٣/ ١٩١-١٩٢، ذكر الأغذية والأدوية، حرف الميم (ماء زمزم) عقب حديث ابن أبي الموالي المتقدم، عن ابن المنكدر، عن جابر: وابن أبي الموالي ثقة، فالحديث إذاً حسن، وقد صححه بعضهم، وجعله بعضهم موضوعاً، وكلا القولين فيه مجازفة، وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أموراً عجيبة، واستشفيت من عدة أمراض، فبرأت بإذن الله.. قلت: ما ذكره من أن الحديث حسن فقط، وهو الذي ينبغي أن يعتمد، لكن لا لذاته كما قد يوهم أول =

معناه من شربه لحاجة نالها.

وقد جربها العلماء الصالحون لحاجات أخروية ودنيوية فنالوها بحمد الله وفضله. والله سبحانه وتعالى أعلم.

كلامه الذي ربط فيه التحسين بكون ابن أبي الموالي ثقة، فهو معلول بسويد بن سعيد كما سبق، وإنما الحديث حسن لغيره، بالنظر إلى حديث معاوية الموقوف عليه، فإنه في حكم المرفوع، والنووي رحمه الله إنما ضعفه بالنظر إلى طريق ابن المؤمل قال في "المجموع" (٨/ ٢٦٧): وهو ضعيف. وذكر له السخاوي شاهداً آخر من حديث ابن عباس عيس في المناهدة، ولكنه عندي ضعيف جداً.. فلا يصلح شاهداً، بل قال فيه المذهبي: خبر باطل. وأقره الحافظ في "اللسان" كما هو مبين برقم: (١١٢٦) في "الارواء"..

تنبيه: عزا المنذري في "الترغيب" (٢/ ١٣٣) حديث سويد بن سعيد المتقدم لأحمد بإسناد صحيح، وهذا وهم منه، فليس هو عند أحمد في مسنده، ولا إسناده صحيح، بل هو منكر كما تقدم بيانه من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. هذا وجزم ابن الجوزي بصحة الحديث مؤكداً ذلك بقوله في "منهاج القاصدين": وقد قال الله (ماء زمزم لما شرب له). ومال السيوطي إلى تصحيحه في "الفتاوي" (٢/ ٨١).

# الباب التاسع في فضل زيارة قبر سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام



### الباب التاسع

# في فضل زيارة قبر سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام

اعلم وفقك الله أن زيارته فيها الثواب العظيم، وكذلك قبر صاحبيه رضوان الله عليه الذائر مستقبلاً القبلة، ويجعل الحجرة عن يساره ويحرم الطواف بها، ويكره التمسح بها ورفع الصوت عندها، ويلزم الأدب. قال نافع: "رأيت ابن عمر مائة فأكثر يجيء إلى الروضة فيقول: السلام على النبي ، السلام على أبي بكر، السلام على أبى، وينصر ف"".

وقال أبو أمامة: رأيت أنس بن مالك أتى قبر النبي على فوقف بين يديه، حتى

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في "الشعب" ٨/ ٩٧-٩٨، (٣٨٦٤)، بسند رجاله كلهم ثقات، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا على بن حمشاد العدل، حدثنا محمد بن أيوب، أخبرنا سعيد بن منصور، حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يأتي القبر، فيسلم على رسول الله الله وعلى أبي بكر وعمر..

كما أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في "تسمية ما انتهى إلينا" / ٤٣ حديث رقم: (٧) بنفس اللفظ، ورجاله كلهم ثقات، وهو مروي عن علي بن أحمد ابن علي الوراق المصيصي، عن أحمد بن خليد بن يزيد الكندى أبو عبد الله الحلبي، عن سعيد بن منصور..

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ٧/ ٢٥٠ (٨٩/ ٢٥١)، في ترجمة يحيى بن عبيد الله بن الضحاك البابلتي الحراني، بنفس اللفظ، ومن طريق: محمد بن سعيد الحراني، عن محمد بن يحيى بن كثير، ثنا يحيى بن عبد الله، ثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر .. هكذا رواه البابلتي عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن دينار، فزاد في إسناده عبد الله بن أبي بكر وإنما يرويه مالك، عن عبد الله بن دينار، وكذا نقل عنه الذهبي في "الميزان" ٤/ ٣٩١-٣٩١، وإنما يرويه مالك، عن عبد الله بن الضحاك البابلتي فهو ضعيف، وباقي رجاله ثقات.

ظننت أنه افتتح الصلاة فسلم على النبي لله ثم انصرف ٠٠٠٠.

وقال سليمان بن سحيم: "رأيت رسول الله في المنام، فقلت: يا رسول الله هؤ لاء الذين يأتونك ويسلمون عليك اتفقه سلامهم؟ قال: (نعم، وأرد عليهم)" "...

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" ٨/ ٩٩- ١٠٠ (٣٨٦٧)، وفيه: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أخبرنا أبو عبد الله الصفار، حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا، حدثني الحسن بن الصباح، حدثنا معن، حدثنا عبد الله بن منيب بن عبد الله بن أبي أمامه، عن أبيه، ثم ذكر الحديث، إسناده حسن، ففيه: الحسن بن الصباح بن محمد البزار، أبو علي الواسطي ثم البغدادي ثقة، كما في "تهذيب الكمال" للمزي ٦/ ١٩١١- ١٩٥، (١٣٣٩)، ومعن بن عيسى بن يحيى بن دينار الأشجعي، مولاهم القزاز، أبو يحيى المدني ثقة، كما في التهذيب للمزي ٨٦/ ٣٣٦ – ٣٤، (١١٥)، وعبد الله بن المنيب بن عبد الله ابن أبي أمامه بن ثعلبة الأنصاري الحارثي المدني، قال عنه النسائي: ليس به بأس وذكره ابن حبان في "الثقات" ٧/ ٥٥، وفي "الجرح والتعديل" لا بن أبي حاتم ٥/ ١٥٢ (٢٠٠)، عن عبد الله بن الحسن المستجاني يقول: عبد الله بن المنيب ثقة، روئ عنه ابن مهدي، وقال عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في "التقريب" ٤٩٥/ (٣٦٦٥) لا بأس به، من السابعة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في "الشعب" ٨/ ١٠٠ (٣٨٦٨)، إسناده حسن، وفيه: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: حدثنا أبو عبد الله الصفار، حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا، حدثني سويد بن سعيد، حدثني ابن أبي الرجال، عن سليمان بن سحيم قال:... ففي إسناده: سويد بن سعيد بن سهل الهروي الأصل، ثم الحدثاني ويقال له: الأنباري، أبو محمد صدوق في نفسه، إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه.. من قدماء العاشرة، كما في "التقريب" لابن حجر ٣٢٤/ (٢٧٠٥)، وفيه أيضاً: عبد الرحمن بن أبي الرجال، واسمه محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة بن النعمان الأنصاري، المدني، نزيل الثغور، صدوق ربما أخطأ، من الثامنة، كما في "التقريب" لابن حجر ٣٨٨٠)، وفيه كذلك: سليمان بن سحيم، أبو أيوب المدني، صدوق من الثالثة، كما في "التقريب" ١٠٥٥).

ا) الحديث إسناده حسن، وقد أخرجه الطبراني في "الأوسط" ٢١/ / ٢٢٦ (٣٠٩٢)، وفيه: حدثنا بكر وهو بكر بن سهل الدمياطي، قال: نا مهدي بن جعفر الرملي، قال: نا عبد الله بن يزيد الإسكندراني، عن حيوة بن شريح، عن أبي صخر وهو حميد بن زياد الخراط، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال وذكر الحديث.

كما أخرجه الإمام أحمد في "مسنده \_ الموسوعة الحديثية" ٢١/ ٤٧٧ (١٠٨١٥)، بدون بكر بن سهل الدمياطي، ومهدي بن جعفر الرملي، قبل: عبد الله بن يزيد، وبدون (عن أبي صالح)، بعد: يزيد بسن عبد الله بن قسيط، وفيه: (إلا رد الله الله وحي حتى أرد عليه السلام)، بدل: (إلا رد الله في روحي حتى أرد عليه).

وأخرجه أيضاً أبو داود في "السنن" ١٢/ ٢/ ٣٩ه (٢٠٣٤) كتاب المناسك: باب في الصلاة على النبي هو وزيارة قبره، وفيه: حدثنا محمد بن عوف، قبل: المقري وهو عبد الله بن يزيد الاسكندراني، وبدون عن أبي صالح بعد: يزيد بن عبد الله بن قسيط، وفيه: (إلا رد الله عليًّ) بدل: (إلي) كما في "مسند الإمام أحمد"، و(ليّ) كما في "أوسط الطبران".

كما أخرجه البيهقي في "الشعب" ٤/ ٢١١ - ٢١١، (١٤٧٩) بزيادة: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحمل أخرجه البيهقي في "الشعب" عبد الله المعمل بن محمد الصفار، حدثنا عباس بن عبد الله الترقفي، وذلك قبل: أبو عبد الرحمن المقري، وهو عبد الله بن يزيد، ومتنه مثل ما ورد في مسند الإمام أحمد.

كما أخرجه البيهقي في "سننه" ٥/ ٢٤٥، بنفس الإسناد والمتن.. كما أورده في "الشعب" / ٨/ ٩٧ - ٩٨ (٣٨٦٤)، وأورده أيضا لبو نعيم الأصبهاني في "أخبار أصبهان" ٢/ ٣٥٣ وقال الألباني: حسن، في "صحيح الجامع الصغير وزيادته" ٢/ ٩٩١ (٩٧١٥).. كما ذكره في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" ٢٢/ ٥/ ٣٣٨ (٢٦) حيث جاء فيها: وقال الحافظ العراقي في "تخريج =

إذا تقرر هذا، ففي زيارته لله جزيل الأجر والثواب ومزيد الفوز والاقتراب.

روى الدارقطني والبيهقي في الشعب، والدينوري في المجالسة وغيرهم عن ابن عمر وي المجالسة وغيرهم عن ابن عمر ويضف قال: قال رسول الله الله الله علم حاجة إلا زيارتي كان حقاً على أن أكون له شفيعاً يوم القيامة) (١٠).

<sup>=</sup> الإحياء" (١/ ٢٧٩) سنده جيد.. وأما النووي، فقال في "الرياض" (١٤٠٢) إسناده صحيح ووافقه المناوى في التيسير.

أخرجه الطبراني في "الكبير" ٢/ ١٢/ ٢٩١، (١٣١٤٩)، و"الأوسط" ٣/ ٢٦٦، (٤٥٤٦)، وفيه: (لا تعمله) بدل: (لا يعلمه) و"مجمع الزوائد" للهيثمي ٤/ ٢/ باب: زيارة سيدنا رسول الله ه، وقال: وفيه مسلمة بن سالم هو ضعيف، وفي "مجمع البحرين" ٣/ ٢٨٤-٢٨٥، (١٨٢٨)، وفيه: (لا تعمله) كما في "الأوسط"، وفي "الصارم المنكي" لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي ٣٨-٣٩ ما نصه: (من جاءني زائراً لم تنزعه حاجة إلا زياري كان حقاً على أن أكون له شفيعاً يوم القيامة). قلت: هذا الحديث ليس فيه ذكر زيارة القبر، ولا ذكر الزيارة بعد الموت، مع إنه حديث ضعيف الإسناد منكر المتن، لا يصلح الاحتجاج به، ولا يجوز الاعتماد على مثله، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، ولا رواه الإمام أحمد في مسنده، ولا أحد من الأئمة المعتمــد عــلى مــا أطلقــوه في روايــتهم، ولا صححه إمام يعتمد على تصحيحه، وقد تفرد به هذا الشيخ الذي لم يعرف بنقل العلم ولم يشتهر بحمله، ولم يعرف من حاله ما يوجب قبول خبره وهو: مسلمة بن سالم الجهنبي، المذي لم يشتهر إلا برواية هذا الحديث المنكر، وحديث آخر موضوع ذكره الطبراني بالإسناد المتقدم ومتنه: (الحجامة في الرأس أمان من الجنون)، وروى عنه حديث منكر من رواية غير العبادي، وإذا تفرد مثل هذا الشيخ المجهول الحال، القليل الرواية بمثل هذين الحديثين المنكرين عن عبيد الله بن عمر، أثبت آل عمر بسن الخطاب في زمانه وأحفظهم عن نافع، عن سالم، عن أبيه عن عبد الله بن عمر، من بين سائر أصحاب عبيد الله الثقات المشهورين بالإثبات المتقنين. عُلِم أنه شيخ لا يحل الاحتجاج بخبره ولا يجوز الاعتماد على روايته. قلت: وقد أطال ابن عبد الهادي الكلام على هذا الحديث فليراجع.

الباب التاسع \_\_\_\_\_\_ ٢٣٩

وعن ابن عمر هي ايضاً مرفوعاً: (من حج فزار قبري بعد موي كان كمن زارني في حياتي) ١٠٠٠.

(۱) أخرجه الطبراني في "الكبير" ۲۱/ ۲۰۰ - ۲۰۰ (۱۳٤۹۷)، من رواية الحسن بن كامل التستري، عن أبي الربيع الزهراني، عن حفص بن أبي داود، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر، بنفس المتن، وفي ص: ٢٠٤ (١٣٤٩٦) رواية أخرى، عن أحمد بن رشدين، عن علي بن الحسن بن هارون الأنصاري، عن الليث بن بنت الليث بن أبي سليم، قال: حدثتني جدتي عائشة بنت يونس امرأة الليث، عن ليث ابن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله الله الشان (من زار قبري بعد موتي كان كمن زراني في حياتي) وذلك بدون (من حج) وأخرجهما الهيثمي في "مجمع البحرين" ۲۱/ ۳/ ۲۸۵ - ۲۸۲ في حياتي) وذلك بدون (من حج) وأخرجهما الهيثمي في "محمد بن بكار بن الريان، عن حفص بن سليمان، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عمر..

كما أخرجه البيهقي في "الشعب" ٨/ ٩٢ (٣٨٥٧) من رواية حفص بن أبي داود وهو سليمان، ضعيف، عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر..

وأخرجه أيضاً البيهقي في "السنن" ٥/ ٢٤٦، وابن عدي في "الكامل" ٢/ ٧٩٠، وفيمن اسمه حفص بن سليمان أبو عمر الأسدي، وقال عنه الألباني في "الضعيفة" ١/ ١٢٠ – ١٦٠، (٤٧) موضوع وأسهب في الحديث عنه.. كما ذكره في "الإرواء" ٤/ ٣٣٥ – ٣٤١، (١١٨٨)، بلفظ: (من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي)، وقال عنه: منكر كما تكلم ابن عبد الهادي في "الصارم المنكي" ٢٦ – ٣٦، عن سند هذين الحديثين ومتنهما، وقال: ليس هذا الإسناد بشيء يعتمد عليه ولا هو مما يرجع إليه بل هو إسناد مظلم ضعيف جداً..

وعن أنس هه قال: قال رسول الله هه: (من زارني بالمدينة محتسباً كنت له شهيداً أوشفيعاً يوم القيامة) ١٠٠٠.

وعنه أيضاً مرفوعاً: (من مات في أحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة، ومن زارني محتسباً إلى المدينة كان في جواري يوم القيامة). رواه البيهقي في الشعب".

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في "الشعب" ٨/ ٩٤ – ٩٥، (٣٨٦٠)، والسيوطي في "الجامع الصغير" ٢/ ٢٣٥ (٨٧١٦) نقلاً عن البيهقي، ورمز له بحسنه، وأورده الألباني في "ضعيف الجامع الصغير" ٨٠٨/ (٨٧١٦)، وتعقب المناوي في "الفيض" ٦/ ١٤٠ – ١٤١، (٨٧١٦)، قول السيوطي بأن الحديث حسن، وقال: ليس بحسن، ففيه ضعفاء منهم: أبو المثنى سليمان بن يزيد الكعبي قال الذهبي: تُرِك، وقال أبو حاتم: منكر الحديث، وأورده الألباني أيضاً في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" ١٠/ القسم الأول ١١٦ – ١١، (٢٥٩٥)، وقال عنه :ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في "الشعب" ٨/ ٩٥-٩٦، (٣٨٦١) والمنذري في "الترغيب" ٢/ ٢٢٤، نقلاً عن البيهقي، والحديث إسناده ضعيف كسابقه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدينوري في "المجالسة" ١/ ٧٤، (١٣٠)، والبيهقي في "الشعب" ٨/ ٨٩- ٩١، (٣٥٥٥) قال محققه: رجاله موثقون، وفيه رجل لم يسمه، وذكره المذهبي في "الميزان" ٤/ ٢٨٥، (٩١٦٨)، والحافظ بن حجر في "اللسان" ٦/ ١٨٠- ١٨١، من طريق المحاملي والساجي، قال: حدثنا محمد بن الوليد البشري به، وأضاف ابن حجر: قال الأزدي هارون أبو قزعة يروي عن رجل من آل حاطب المراسيل. قلت: فتعين أنه الذي أراد الأزدي، وقد ضعفه أيضاً يعقوب بن شيبة، وذكره العقيلي، والساجي، وابن الجارود، في "الضعفاء" وأورد العقيلي حديثه من طريق الجندي.

وأخرجه الدارقطني في "السنن" ٢/ ٢٧٨، (١٩٣)، والمنذري في "الترغيب" ٢/ ٢٢٤، (١٥)، نقلاً عن البيهقي..

الباب التاسع \_\_\_\_\_\_ الباب التاسع \_\_\_\_\_

وأورده الغزالي في الإحياء مرفوعاً: (من جاءني زائراً لا يهمه إلاَّ زيارتي، كان حقاً على الله أن أكون له شفيعاً) ١٠٠٠.

وأخرجه سعيد بن منصور والدارقطني مرفوعاً: (من حج وزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي) (٠٠٠).

وذكره الهيثمي في "مجمع البحرين" ٣/ ٢٨٥-٢٨٦، (١٨٢٩)، لا يروى عن الليث إلا بهذا الإسناد، تفرد به علي بن الحسن بن هارون الأنصاري، كما روى عن الليث من طريق آخر، وذكره أيضاً في "مجمع الزوائد" ٤/٢، وفيه عائشة بنت يونس ولم أجد من ترجمها، وقال ابن عبد الهادي في "الصارم المنكي " ٢٦-٣٣: ليس هذا الإسناد بشيء يعتمد عليه، ولا هو مما يرجع إليه، بل هو إسناد مظلم، ضعيف جداً، لأنه مشتمل على ضعيف؛ هو ليث بن أبي سليم، ولا يجوز الاحتجاج به، ومجهول لم يعرف من حاله ما يوجب قبول خبره، وابن رشدين شيخ الطبراني قد تكلموا فيه، وعلي بمن الحسن يعرف من حاله ما يوجب قبول ورايتهما، ولا يعرف لهما ذكر في غير هذا الحديث. الخ، = حالهما عند أهل العلم ما يوجب قبول روايتهما، ولا يعرف لهما ذكر في غير هذا الحديث. الخ، =

<sup>(</sup>۱) أخرجه الغزالي في "الإحياء" ١/٣٤٣، والعراقي في "المغني" ١/ ٢٠٨، (٨١٩)، وفيه: (لا تهمه) بدل: (لا يهمه)، وكذا الطبراني في "الكبير" ٢٩١/ ٢٩١، (١٣١٤٩) وفيه: (من جاءني زائراً لا يعلمه حاجة إلا زياري كان حقاً على أن أكون له شفيعاً يوم القيامة).

وأخرجه أيضاً في "الأوسط" ٣/ ٢٦٦، (٤٥٤٦) بنفس الإسناد والمتن، إلا أن فيه: (لا تعمله)، بدل: (لا يعمله).

وأورده الهيثمي في "المجمع" ٣/ ٢٨٤-٢٨٥، (١٨٢٨)، نقلاً عن الطبراني، كـما ذكـره في "مجمع الزوائد" ٤/ ٢ وابن عبد الهادي في "الصارم المنكي" ٣٨-٣٩ وقال فيـه: حـديث ضـعيف الإسـناد منكر المتن.. وقد سبق تخريج هذا الحديث، والكلام عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في "الكبير" ٢/ ٢٠٦، (١٣٤٩٦)، ٤٠٦-٤٠، (١٣٤٩٧)، بلفظ: (من حبج فزار قبرى بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي)، و"الأوسط" ١/ ٩٥، (٢٨٧).

وعن رجل من آل الخطاب قال: قال رسول الله الله الله الله عنداً كان في جواري يوم القيامة، ومن مات في أحد الحرمين، بعثه الله من الآمنين يوم القيامة) ".

(۱) أخرجه البيهقي في "الشعب" ٨/ ٩١-٩١، (٣٥٥٦) بسند: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أحمد بن محمد الحافظ، حدثنا داود بن يحيئ، حدثنا أحمد بن الحسن الراوي، حدثنا عبد الملك بن إسراهيم الجدي، حدثنا شعبة، عن سوار بن ميمون، حدثنا هارون بن قزعة، عن رجل من آل الخطاب، عن النبي قال: (من زارني متعمداً كان في جواري يوم القيامة، ومن سكن المدينة، وصبر على بلائها، كنت له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة، ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله من الآمنين يوم القيامة).

وذكره الذهبي في "الميزان" ٤/ ٢٨٥، (٩١٦٨)، بنفس السند، وبلفظ: (مسن زارني متعمداً كان في جواري يوم القيامة، ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله يوم القيامة من الآمنين).

وذكره أيضاً الحافظ ابن حجر في "اللسان" ٦/ ١٨٠، (٦٣٨)، في ترجمة هارون بن أبي قزعة.

وأورده التبريزي في "المشكاة" ٢/ ٨٤٠، (٢٧٥٥)، نقلاً عن البيهقي، والمتقى الهندي في "الكنيز" ٥/ ١٣٦، (١٢٣٧٣)، نقلاً عن البيهقي في "شعبه".

وأورده ابن جماعة في "هداية السالك" ١/ ١١٥، ما جماء في زيارة القبر المقدس والموت في حرم المدينة، بلفظ: (من زارني إلى المدينة متعمداً كان في جواري إلى يوم القيامة). نقلاً عبن الحافظ عبد الواحد التميمي في كتابه المترجم "جواهر الكلام".

وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" ٤/ ٣٦١ -٣٦٦، ١٩٧٣/ ترجمة هارون بسن قزعة، بـنفس السـند، وبلفظ: (من زراني متعمداً كان في جوار الله يوم القيامة، ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله في الآمنين يوم القيامة). وقال: والرواية في هذا لينة.

كما أخرجه البيهقي في "الشعب" ٨/ ٩٢، (٣٨٥٧)، رواية أخرى عن رجل من آل عمر عن عمر، ولم يسمه، وبلفظ: (من زار قبري \_ أو قال \_ من زراني كنت له شفيعاً أو شهيداً، ومن مات في أحمد الحرمين بعثه الله في الآمنين يوم القيامة.

وقد مضي الكلام عن هذا الحديث، وحديث آخر: (من حج فزار قبري).. عن سندهما ومتنهما، وحديث الألباني في "الضعيفة" و"الإرواء" فيما سبق، وأخرجه الدارقطني في "السنن" / ٢/ ٢٧٨ (١٩٢).

الباب التاسع ------

= كما أخرجه البيهقي في "سننه" ٥/ ٢٤٥ عن أبي بكر بن فورك بنفس الطريق، وقال: هذا إسناد مجهول.

وقال ابن عبد الهادي في "الصارم المنكي" ٨٦- ١٠٤، ضعيف مضطرب، مجهول الإسناد،، من أوهي المراسيل وأضعفها. وقد أسهب رحمه الله تعالى في بيان ذلك في الحديث السادس المتعلق بقوله هذا: (من زار قبري \_ أو من زراني \_ كنت له شفيعاً أو شهيداً). والحديث السابع (من زارني متعمداً كان في جواري يوم القيامة). والحديث الثامن: (من زراني بعد موتي...) فليراجع.

(١) أورده ابن جماعة في "هداية السالك" ١/ ١١٤، وقال: ذكره أبو الميمن بمن عسماكر في كتابه "تحفة الزائر"، كما ذكره ابن النجار في "الدرة الثمينة" ٢/ ٣٩٧، طبع مصر سنة ١٩٥٦م، كما قمال محقق "الهداية" لابن جماعة.

وذكره الفتني في "تذكرة الموضوعات" ٧٦/ باب: فضل المدينة المشرفة وزيارتها، بلفظ: (من لم يزرني فقد جفاني). = فقد جفاني). بدون ذكر الراوى، نقلاً عن ابن عدى وجماعة بلفظ: (من حج ولم يزرني فقد جفاني). =

عساكر في كتابه تحفة الأبرار.

وفي رسالة الحسن البصري مرفوعاً: (من زارني بعد وفاتي، فكأنها زارني في حياتي، وفي رسالة الحسن البصري مرفوعاً: (من زارني بعد وفاتي وسلم علي وزارني عند قبري، وسلم على أبي بكر وعمر ويشخط فقد بايعني) (١٠).

وأورد الألباني في "الضعيفة" ١/ ١١٩، (٤٥)، لفظ الحديث: (من حج البيت ولم يمزرني، فقد جفاني)، وقال عنه: موضوع.

(١) أورده الحسن البصري في "فضائل مكة" ٧١/. وأورده الغزالي في "الإحياء" ١ /٣٤٣، ولكن بدون: (ومن لم يدركني ولم يبايعني)..

وأخرجه الحافظ العراقي في "المغني" ١/ ٢٠٧، (٨١٧)، وقال الطبراني، والدارقطني، من حديث ابن عمر..

وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢١/ ٢ · ٤ - ٧ · ٤ ، (١٣٤٩ - ١٣٤٩ )، من حديث ابن عمر بلفظ: (من زار قبري بعد موتي كان كمن زراني في حياتي). وبلفظ: (من حج فزار قبري بعد وفياتي...) و"الأوسط" ١/ ٥٥، (٢٨٧)، بلفظ: (من زار قبري...). والهيثمي في "مجمع البحرين" ٣/ ٥٨٥ - ٢٨٥، (١٩٢ )، وأبين والدارقطني في "السنن" ٢/ ٢٧٨، (١٩٢)، وابين جماعة في "هداية السالك" ١/ ١١٤، والبيهقي في "الشعب" ٨/ ٥٢، (٣٨٥٧)، وهو مروى عن=

ولا يصح، وقد ذكره ابن الجوزي في "الموضوعات" ٢/٢١، باب: ذم من حج ولم يرزر رسول الله
 عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وفي "كشف الخفاء" للعجلوني ٢/ ٣٦٦، (٢٦١٢) بلفظه،
 كما في "التذكرة" للفتني وقال ذكره في "الإحياء" بلفظ: (من وجد سعة ولم يفد إليَّ فقد جفاني).
 ولم يخرجه العراقي، بل أشار إلى ما أخرجه ابن النجار في "تاريخ المدينة" عن أنس بلفظ: (ما من مات أحد من أمتي له سعة ثم لم يزرني إلا وليس له عذر)، ولابن عدي في "الكامل"، وابن حبان في "الضعفاء"، والدارقطني في "العلل" وغرائب مالك وآخرين، جميعاً عن ابن عمر رفعه: (من حج ولم يزرني فقد جفاني). ولا يصح والله أعلم.

الباب التاسع -----

#### حكابة:

ذكر الإمام النووي وغيره عن العتبي أنه قال: كنت جالساً عند قبر النبي الله فجاء إعرابي، فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله الله عليك يا رسول الله، سمعت الله الله يقول: ﴿ وَلَوْ أَنِهُمْ إِذْ ظُلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ الله وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴾ ﴿ وقد

<sup>=</sup> حفص بن أبي داود وهو ضعيف، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عمر مرفوعاً، وص: (٣٨٥٨)، وفي "السنن" ٥/ ٢٤٦، وقال: تفرد به حفص وهو ضعيف.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤ / ٢، بلفظ: (من حج فزار قبري في ممات..). رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وفيه حفص بن أي داود القارى وثَّقه أحمد، وضعَّفه جماعة من الأثمة، وأورد رواية أخرى بلفظ: (من زار قبري...)، رواه الطران في "الصغير" و"الأوسط"، وفيه عائشة بنت يونس ولم أجد من ترجمها. وقال عنه الألبان في "الإرواء" ٤/ ٣٥- ٣٤١، (١١٢٨): إنه منكر.. ثم ختم كلامه عن هذا الحديث وطرقه بقوله: وجملة القول، إن هذا الحديث ضعيف لا يحتج به، وبعيض طرقه أشد ضعفاً من بعضه، وذكره أيضاً في "سلسة الأحاديث الضعيفة" ١٢٠ – ١٢٤، (٤٧) وقـال عنه: موضوع. ونقل تفنيد الحافظ ابن عبد الهادي في "الصارم المنكي" لهـذا الحـديث وغيرهـا سـنداً ومتناً. وورد ذكر هذا الحديث من طريق رجل من آل حاطب، عـن حاطـب بلفـظ: (مـن زراني بعـد موتى فكأنما زارني في حياتي، ومن مات بأحد الحرمين..). في "شعب" البيهقي ٨/ ٨٩-٩١، (٣٨٥٥)، والدارقطني في "السنن" ٢/ ٢٧٨، (١٩٣)، والذهبي في "الميزان" ٤/ ٢٨٥، وابن حجر في "اللسان" ٦/ ١٨٠-١٨١. والمنذري في "الترغيب" ٢/ ٢٤٤. وابن جماعة في "هداية السالك" ١/ ١١٥، وابن عبد الهادي في "الصارم المنكمي" ٩٩ –١٠٥، حيث قال: أن يقال هذا الحديث المذي جعله ثامناً، هو بعينة الحديث السادس والسابع، فهو حديث واحد ضعيف، ومضطرب الإسناد، وهذه الرواية لم تزده إلا اضطراباً في الإسناد وفي المتن.. وقد مضى تخريج الحديث عن رجل من آل حاطب فيما سبق.

<sup>(</sup>١) سورة النساء، آية: ٦٤.

جئتك مستغفراً من ذنبي، مستشفعاً بك إلى ربي، ثم أنشد يقول:

فطاب من طيبهن القاع والأكم يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فيه العفاف وفيه الجود والكرم نفسى الفداء لقبر أنت ساكنه

قال: ثم انصرف، فغلبتني عيناي فرأيت النبي لله في النوم فقال: (يا عتبي ألحق الإعرابي فبشره بأن الله قد غفر له). والله أعلم ١٠٠٠.

(١) أخرجه البيهقي في "الشعب" ٨/ ١٠٨- ١٠٩، (٣٨٨٠) بسند فيه: أخبرنا أبو على الروذباري، حدثنا عمرو بن محمد بن عمرو بن الحسين بن بقية إملاءً، حدثنا الهروي، حدثنا يزيد الرقاشي، عن محمد بن روح بن يزيد البصري، حدثني أبو حرب الهلالي قال: حج إعرابي فلما جاء إلى باب مسجد رسول الله ه أناخ راحلته فعقلها، ثم دخل المسجد حتى أني القير، ووقف بحذاء وجه رسول الله ه، فقال: بأن وأمى يا رسول الله جئتك مثقلاً بالذنوب والخطايا، مستشفعاً بك على ربك؛ لأنه قال في محكم كتابه: ﴿ وَلُو أَنْهُمُ إِذْ ظُلُمُوا أَنْفُسُهُمْ جَاءُوكُ فَاسْتَغَفَّرُوا اللهِ وَاسْتَغَفَّر لهُم الرسول لوجـدوا الله تواباً رحيماً ﴾ وقد جئتك بأى أنت وأمى، مثقلاً بالذنوب والخطايا، استشفع بك على ربك، أن يغفر لى ذنوبي وأن تشفع فيَّ. ثم أقبل في عرض الناس ويقول:

> يا خير من دفنت في التراب أعظمه فطاب من طيبه الأبقاع والأكم نهضى الفداء بقبر أنت ساكنه فيه العضاف وفيه الجود والكرم

وفي غير هذه الرواية:

فطاب من طيبه القيعان والأكم فيه العفاف وفيه الجود والكرم

يها خير من دفنت في للتراب أعظمه نهضى الفداء بقسبر أنست سساكنه

قال محقق "الشعب" إسناده ضعيف، وفيه من لم نعرفه.

كما أخرجه الحافظ ابن كثير في "تفسيره" ١/ ١٩ ٥- ٥٢٠، في تفسير الآية (٦٤) من سورة النساء، حيث قال: وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو منصور الصباغ في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي، وذكره النووي في "الإيضاح" / ٤٥٤ – ٤٥٥.

# الباب العاشر في فضل الحرمين الشريفين والبلدين المنيرين

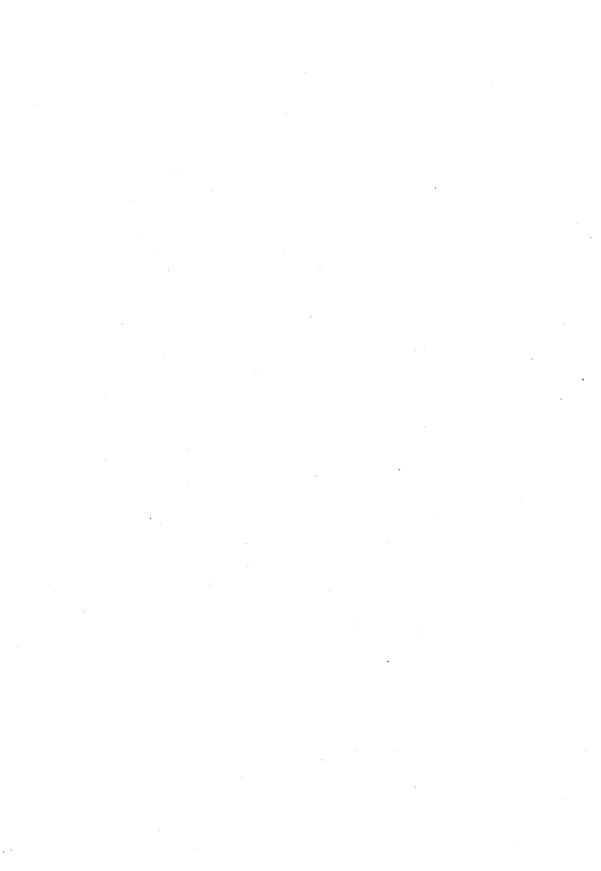

## الباب العاشر

7 2 9

# في فضل الحرمين الشريفين والبلدين المنيرين

أما المسجد النبوي فورد فيه عدة أحاديث وسنذكر بعضها:

وحاتم بن إسماعيل المدني أبو إسماعيل الحارثي مولاهم، صحيح الكتاب، صدوق يهم، من الثامنة، "التقريب" ٢٠٧ (٢٠٠٢).

وهيد بن صخر أو هيد بن زياد أو صخر ابن أبي المخارق الخراط، ويقال: هيد بن صخر، أبو مودود الحراط، وقيل أنهما اثنان، صدوق يهم، من السادسة. "التقريب" ٢٧٤/ (١٥٥٥/ ١٥٥٩/ ١)، عن المقبري: وهو سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري أبو سعد المدني، من الثالثة، تغير قبل موته بأربع سنين، وروايته عن عائشة، وأم سلمة مرسلة، "التقريب" ٣٧٩/، (٣٣٤٤)، وبلفظ: عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله في يقول: (من جاء مسجدي هذا، لم يأته إلا لخير يتعلمه، أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاءه لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره). قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ١/ ٩٥- ٩٦، ٨٥: هذا إسناد صحيح، احتج مسلم بجميع رواته.=

<sup>(</sup>١) في الأصل: (جاء)، والصواب: ما أثبت.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجة في "سننه" ١/ ٨٢-٨٣، باب: فضل العلماء والحث على طلب العلم، ففي إسناده: أبو بكر بن أبي شيبة، وهو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطي الأصل، الكوفي، ثقة، حافظ صاحب تصانيف، من العاشرة، مات سنة ٢٣٥ه. "التقريب" لابن حجر ٥٤٠/ (٣٦٠٠).

ورواه الحاكم في "المستدرك" ١/ ٩١، من طريق أبو العباس محمد بن يعقوب، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن ابن وهب، عن أبي صخر حميد بن صخر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة وبلفظ: (من جاء مسجدنا هذا يتعلم خيراً أو يعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير هذا كان كالرجل يرئ الشيء يعجبه وليس له \_وربما قال \_يرئ المصلين وليس منهم، ويرئ الـذاكرين وليس منهم).

وأخرجه أيضاً من طريق عبد الله بن محمد بن إسحاق الخزاعي، عن أبي يحيىٰ عن عبد الله بن أحمد بسن زكريا بن أبي ميسرة، عن عبد الله بن يزيد المقبري، عن حيوة بن شريح، عن أبي صخر، عن سعيد المقبري، أنه سمع أبا هريرة يقول: أنه سمع رسول كل يقول: (من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيراً أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخله بغير ذلك، كان كالناظر إلى ما ليس لـه). هـذا حـديث صحيح، على شرط الشيخين، فقد احتجا بجميع رواته، ثم لم يخرجاه، ولا أعلم له عله. قلت: قد أعلُّه الدارقطني في "علله" ١٠/ ٣٨٠-٣٨١، (٢٠٦٦)، عن المقبري، عن أبي هريرة بلفظ: (من جاء مسجدي هذا، لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله). وذلك بأنه اختلف فيه على سعيد المقبري، فرواه حميد عنه هكذا، وخالفه عبد الله ابن عمر فرواه عن المقبري، عن عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن كعب الأحبار قوله: ورواه ابن عجلان، عن المقسري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن كعب قوله، وقول عبيد الله بـن عمـر أشـبه بالصـواب. وقـول الحـاكم أن الشيخين احتجا بجميع رواته فيه نظر، فلم يحتج به البخاري بحميد ولا أخرج لـ ه في "صحيحه"، وإنما روئ له في كتاب "الأدب المفرد" حديثين نعم، أخرج له مسلم في "صحيحه"، رواه محمد بــن يحييٰ بن أبي عمر في "مسنده"، عن المقبري، عن حيوة، عن أبي صخر حميد بن صخر به، وأبو يعلى الموصلي في "مسنده" ١١/ ٣٥٩-٣٦٠، (٦٤٧٢)، وأبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه" في موضعين، الأول: في جـ٧/ ٣٧١، والثاني: في جـ١٧/ ٢٠٩، وذلك كـما في كتـاب "السـنن" لابـن ماحة.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ٢/ ٦٩١، من طريق أبي مصعب الزهري كلاهما، أي: أبو يعلى وابن عدى [ابن أبي شيبة وأبي مصعب]، عن حاتم بن إسماعيل بهذا الإسناد..

وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده \_الموسوعة الحديثية" ١٥/ ٢٤٥، (٩٤١٩) من طريق قتيبة، عن حاتم ابن إسماعيل بنفس الإسناد والمتن، إلا أن فيه: (لم يأت) بدل: (لم يأته) وكذلك في "الكامل" لابن عدى، وقال الشيخ: شعيب الأرنؤوط محقق "مسند أحمد" حديث ضعيف..

وأخرجه التبريزي في "المشكاة" 1/ ٢٣١، (٧٤٧)، كتاب الصلاة: باب المساجد ومواضع الصلاة، وقال: رواه ابن ماجة، والبيهقي في "شعب الإيمان"، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في "صحيح سنن ابن ماجة" 1/ ٩٤، (٢٢٦)، وفي "صحيح الجامع الصغير" للسيوطي ٢/ ١٠٦٤، (٦١٨٤)، وفي "صحيح الجامع الصغير" للسيوطي ٢/ ١٠٦٤، (٦١٨٤)، وقال المنذري في "الترغيب" 1/ ١٠٥، رواه ابن ماجة والبيهقي، وليس في إسناده من تُرِك ولا أُجْع على ضعفه، وفيه: (المجاهدين) بدل: (المجاهد).

وأورده المتقي الهندي في "الكنــز" ١٤٨/١٠-١٤٩، (٢٨٧٥٨) نقــلاً عــن ابــن ماجــة في "ســننه" والحاكم في "المستدرك".

وأخرج الإمام أحمد في موضع آخر من "مسنده" ٢١/ ٤٧٦- ٤٧٧، (١٠٨١٤) رواية من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، عن حيوة بن شريح، عن أبي صخر حميد ابن صخر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة إنه سمع رسول الله الله يقول: (من دخل مسجدنا هذا، يتعلم خيراً أو يعلمه، كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له)، قال محقق المسند الشيخ شعيب الأرنؤ وط: حديث ضعيف..

وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" ١/ ٢٨٧- ٢٨٩، (٨٧)، من طريق أبو يعلى، عن محمد بن أبي بكر المقدسي.. وباقي السند بنفس إسناد ورواية الإمام أحمد، وكذا المتن نفسه.. وقال محقق "صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان" الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن..

كما أخرجه الحاكم ١/ ٩١، من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ بنفس إسناد الإمام أحمد في "مسنده"، وزاد بإثره عند الحاكم، وربما قال: (يرئ المصلين وليس منهم، ويرئ الذاكرين وليس منهم).

وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في موضع آخر من "مسنده" ٢٥٧/١٤ ( ٢٥٧-٨٦٠)، من طريق حسن وابن لهيعة، وباقي السند نفس إسناد الحديث السابق ومتنه، وقال محقق المسند الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث ضعيف، وساق كلام الدارقطني في "العلل".

ويعقوب بن حميد بن كاسب المدني، نزيل مكة، وقد ينسب لجده، صدوق ربـما وهـم، مـن العـاشرة، كما في "التقريب" لا بن حجر ١٠٨٨/ (٨٧٦٩).

وعبد العزيز ابن أبي حازم سلمة بن دينار المدني، صدوق فقيه من الثامنة "التقريب" ٢١١/ (٤١١٦)، عن أبيه: سلمة بن دينار.. ثقة عابد، من الخامسة، مات في خلافة المنصور، "التقريب" ٩٩٩ (٢٠٠٢).

وسهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي، أبو العباس، لـه ولأبيه صحبة، مشهور، مات سنة ٨٨ وقيل بعدها، وقد جاوز المائة "التقريب" ١٩ ٤ (٣٦٧٣)، ولفظ الحديث أن النبي قل قال: (من دخل مسجدي هذا ليتعلم خيراً أو ليعلمه كان بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن دخله لغير ذلك من أحاديث الناس كان بمنزلة من يرئ ما يعجبه وهو شيء غيره). فالحديث إسناده صحيح.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١/ ١٢٣، وفيه: (لغيره)، بدل: (غـيره)، وقــال: رواه الطــبراني في "الكبير".

وفيه يعقوب بن حميد بن كاسب وتَّقه البخاري وابن حبان، وضعَّفه النسائي وغيره، ولم يستندوا في ضعفه إلا إلى أنه محدود، وسماعه صحيح...

<sup>=</sup> وأورده المتقي الهندي في "الكنز" ١٠/ ١٦٥، (٢٨٨٥٧)، نقلاً عن الإمام أحمد في "مسنده" وابس حبان في "صحيحه" عن أبي هريرة، وله شاهد من حديث سهل بن سعد الساعدي، وسيأتي الكلام عليه في الذي بعده.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في "الكبير" /ج٦/ ٢١٥، (٥٩١١) وفي سنده: عبد الله بن أحمد بن محمد بسن حنبـل الشيباني، أبو عبد الرحمن، ثقة كما في "التقريب" لابن حجر ٤٩٠/ (٣٢٢٢).

وعنه الله قال: (من خرج على طهر لا يريد إلا الصلاة في مسجدي حتى يصلي فيه كان بمنزلة حجة). رواه الزبير بن بكار ٠٠٠.

وأخرجه أيضاً أبو نعيم في "الحلية" ٣/ ٢٥٤، بنفس الإسناد، وبزيادة محمد بن المظفر، وهو: ابن موسئ بن عيسى بن محمد بن عبد الله بن إياس أبو الحسين، قال: إنه من ولد سلمة بن الأكوع، قال عنه ابن حجر في "اللسان" ٥/ ٣٨٣–٣٨٤، (١٢٤٦): ثقة حجة، وقال أبو عبد الرحمن السلمي: سألت الدارقطني عن ابن المظفر فقال: ثقة مأمون. وكان الدارقطني يعظمه ويجله وروى عنه في "تاريخه" أشياء كثيرة. وقال ابن أبي الفوارس: كان ثقة أميناً مأموناً حسن الحفظ انتهى إليه الحديث وحفظه وعلمه. وقال العتيقي: كان ثقة مأموناً حسن الحفظ، مات سنة ٣٧٧ه.

وأحمد بن الحسن بن الجعد لم أعثر على ترجمته، ويعقوب بن حميد ابن كاسب. مر..

وعبد العزيز بن أبي حازم.. مر.. هو ووالده..

وسهل بن سعد الساعدي، أيضاً مر..

ونص الحديث: (من دخل مسجدي هذا يتعلم حرفاً أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل تعالى، ومن دخله لغير ذلك كان كمنزلة الذي يرى الشيء يعجبه وهو لغيره). وقال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد، تفرد به عنه ابنه عبد العزيز. وله شاهد من حديث أبي هريرة في "صحيح ابن حبان" ١/ ٢٨٧ – ٢٨٩، (٨٧)، وقد سبق الكلام عنه في الذي قبله.

وقد أورده أيضاً المتقي الهندي في "الكنـز" ١٠/ ١٦٥، (٢٨٨٥٦) نقـلاً عـن الطـبراني في "الكبـير" و"الأوسط".

أبو زيد المخزومي، مولي عمرو بن حريث، وقيل: أبو زيد، مجهول من الثالثة، ابن حجر في "التقريب" ١١٤٩/ (٨١٦٩)، الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن النبير النبير الأسدي المدني، أبو عبد الله بن أبي بكر قاضي المدينة، ثقة، أخطأ السليماني في تضعيفه، من صغار العاشرة، مات سنة ست وخسين، كما في "التقريب" لابن حجر ٣٣٤، (٢٠٠٢).

عمدبين الحسن بين زبالمة المخزوصي أبو الحسن المدني، كذبوه، صن كبار العاشرة، كذا في "التقريب" ٨٣٦/ (٥٨٥٧)، وجاء في "تهذيب الكمال" لابن عدي ٢٥/ ٦٠- ٢٠ (٥١٤٨)، قال ابن معين: كذاب خبيث لم يكن بثقة، ولا مأمون يسرق، وقال أبو زرعة: واهي الحديث، وقال أبو حاتم: واهي الحديث، ذاهب الحديث، ضعيف الحديث، عنده مناكير، منكر الحديث.. وقال أبو داود: كذاب المدينة، وقال النسائي: متروك الحديث. وفي موضع آخر ليس بثقة، ولا يكتب حديثه. إسماعيل بن إسماعيل الأنصاري، مجهول، كما في "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم الرازي/ ٢/ ٢٠٠٠).

يوسف بن طهمان، مولى آل معاوية، روئ عن أبي أمامة بن سهل ابن حنيف.. ذكره ابن أبي حاتم الرازي في "الجرح والتعديل" ٩/ ٢٢٤- ٢٧٥، (٩٤١)، و"الثقات" لابن حبان ٥/ ٥٥٠، وفيه: يروي عن أبي هريرة. روئ عنه عبيد الله بن وهب، وموسى بن عبيدة، وابن حجر في "اللسان" ٦/ ٣/ ٣٠٥- ٣٢٥، (١١٥٧)، وقال عنه: واو، والعقيلي في "الضعفاء" ٤/ ٤٤٩ - ٥٠، (٨٧٠٧)، وفيه، قال: سمعت البخاري، قال: سمعت يوسف بن طهمان مولى آل معاوية، ولا يتابع عليه، وهذا الحديث حدثناه محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عيسى بن محمد، حدثنا زيد بن الجباب، حدثنا موسى بن عبيدة، قال: حدثني يوسف بن طهمان مولى آل معاوية، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه أن رسول الله قال: (من توضأ في منزله، ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه أربع ركعات كان كعدل عمرة). وقد رُوي من غير هذا الوجه بإسناد أصلح من هذا بخرلاف هذا اللفظ، وكذا مثله في "اللسان" للحافظ ابن حجر، وقال عنه الذهبي في "المغني" ١٣/ ٣/ ٣٧٪): واو.. أبو أمامة: أسعد بن سهل بن حنيف، وقيل سعد بن سهل الأنصاري، أبو أمامة، معدود من الصحابة مات سنة أسعد بن سهل بن حنيف، وقيل سعد بن سهل الأنصاري، أبو أمامة، معدود من الصحابة مات سنة أسعد بن سهل بن حنيف، وقيل سعد بن سهل الأنصاري، أبو أمامة، معدود من الصحابة مات سنة أسعد بن سهل بن حنيف، وقيل سعد بن سهل الأنصاري، أبو أمامة، معدود من الصحابة مات سنة أسعد بن سهل بن حنيف، وقيل سعد بن سهل الأنصاري، أبو أمامة، معدود من الصحابة مات سنة أسعد بن سهل بن حنيف، وقيل سعد بن سهل الأنصاري، أبو أمامة، معدود من الصحابة مات سنة أسعد بن سهل بن حيث المناء ال

محمد بن أبي أمامة \_ أسعد بن سهل بن حنيف \_ ثقة من السادسة، "التقريب" ١٢٧/ (٥٧٨٥). ولفظ الحديث صحيح بشواهده، فقد ورد بطرق أخرى بأسانيد حسنة.

فقد أخرجه البيهقي في "الشعب" ٨/ ١٢٠-١٢١، (٣٨٩٣)، بسند حسن، جاء فيه: حدثنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد القنطري ببغداد، وعبد الله بن الحسين القاضي بمرو، قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة، حدثنا محمد بن عيسى الطباع، حدثنا مجمع بن يعقوب، حدثني محمد بن سليمان الحزامي، قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث عن أبيه، قال: قال النبي هذا المسجد عنى يأتي هذا المسجد عنى مسجد قباء فيصلى فيه كان كعدل عمره).

محمد بن عيسى بن نجيح البغدادي، أبو جعفر ابن الطباع، ثقة فقيه، من العاشرة كما في "التقريب" ٨٨٦-٨٨٧، ( ٦٢٥٠).

مجمع بن يعقوب بن مجمع بين يزيد بن جارية الأنصاري... صدوق من الثامنة "التقريب" ٩٢٢/ (٦٥٣٢).

محمد بن سليمان الخزامي المدني القبائي الكرماني، مقبول من السادسة "التقريب" ٠٥٠/ (٥٦٩٦٥) وباقى رجال الإسناد رجال الصحيح.

والحديث أخرجه النسائي في "سننه" ٢/ ٣٧، وأحمد في "مسنده" ٣٥٨/٥٥-٣٥٩، (١٥٩٨١)، عن إسحاق بن عيسى أخي محمد بن عيسى الطباع، كلاهما عن مجمع بين يعقوب الأنصاري به، وذكر لفظه كما عند البيهقي..

وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٦ ، ٩٠، (٥٥٥٨) من طريق أحمد بن خليد الحلبي، ومحمد بن عيسى الطباع، ومجمع بن يعقوب به، والحاكم في "المستدرك" ٣ / ١٢، بنفس إسناد ولفظ البيهقي في "شعبه" وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وصححه العراقي في "المغني عن حمل الأسفار" ١ / ٢٠٨، (٢٢٨)، بقوله: النسائي وابن ماجة من حديث سهل بن حنيف بإسناد صحيح...

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ١/ ٩٦، (٢٦٦)، من طريق محمد بن سليمان الكرماني بلفظ: (من أتى مسجد قباء فصلى فيه.. كانت.. عمرة) وصححه الألبان في "صحيح الجامع" ٢/ ١٠٦٩،= (٦٢٢٥)، عن أحمد بن حنبل في "مسنده"، والنسائي في "سننه"، والحاكم في "مستدركه" عن سهل بن حنيف.

وأخرجه ابن ماجة في "سننه" ١٢/ ١/ ٢٥٥، (١٤١٢)، من طريق هاشم بن إسماعيل، وعيسى بن يونس عن محمد بن سليمان الكرماني، قال: سمعت أبا أمامة ابن سهل بن حنيف يقول: قال رسول الله عن عمد بن سليمان الكرماني، قال: سمعت أبا أمامة ابن سهل بن حنيف يقول: قال رسول الله عن ابن تطهر في بيته، ثم أتى مسجد قباء، فصلى فيه صلاة، كان له كأجره عمرة)، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في "صحيح سن ابن ماجة" ١/ ٤٢ - ٤٢٣، (١٤٣٣) وكذلك في "صحيح الجامع الصغير" ٢/ ١٥٩٨، (٦١٥٤).

وأورده ابن شُبّه في "تاريخ المدينة" ١/ ٤٠، بنفس الإسناد والمتن، وفيه: محمد بن أبي سليمان خطأ، والصواب: محمد بن سليمان..

وكذلك أورده المنذري في "الترغيب" ٢/٧١٧ - ٢١٨، (١٧) عن طريق سهل بن حنيف، ونفس المتن، وقال: رواه أحمد والنسائي وابن ماجة، واللفظ له، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، والبيهقي، وقال: ورواه يوسف بن طهمان، عن أبي أمامة بن سهل، عن أبيه عن النبي هي بمعناه.. وزاد: (ومن خرج على طهر لا يريد إلا مسجدي هذا، يريد مسجد المدينة ليصلى فيه كانت بمنزلة حجة). قال الحافظ: انفرد بهذه الزيادة يوسف بن طهمان، وهو واه، والله أعلم.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ٨/ ٣٧٨-٣٧٩، (٣٣٨٩)، من طريق إسماعيل بن المعلي الأنصاري، عن يوسف بن طهمان بتمامه.

وأخرجه أيضاً في "التاريخ الكبير" ٨/ ٣٧٩- ولم يسق لفظه، وابن حجر في "اللسان" ٦/ ٣٢٤- ٥٢٥، والعقيلي في "الضعفاء" ٤/ ٥٥٠، من طريق زيد بن الحباب، عن موسى بن عبيدة عن يوسف بن طهمان به، ولفظه: (من توضأ في منزله ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه أربع ركعات كان كعدل عمرة).

وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٦/ ٩١، (٥٥٠)، وابن أبي شيبة في "المصنف" ٢١٠ - ٢١٠، وابن أبي شيبة في "المصنف" ١٢ - ٢١٠، وابن شبّه في "تاريخ المدينة" ١/ ٤١ من طريق عبد الله بن نصير، عن موسى بن عبيدة، عن يوسف بن طهمان، بلفظ: (من توضأ فأحسن وضوءه، ثم دخل مسجد قباء فركع فيه أربع ركعات كان ذلك عدل رقبة)، وفي "المصنف" (كان عدل عمرة).

الباب العاشر \_\_\_\_\_

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/ ١١، باب: في مسجد قباء، وقال: قلت رواه ابن ماجة وغيره، وقالوا: (كان كعدل عمرة)، وهنا (كعدل رقبة). رواه الطبراني في "الكبير" وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" أيضاً ٦/ ٩١، (٥٦١)، والحاكم في "المستدرك" ٣/ ١٢، من طريق عاصم بن سويد بن يزيد بن جارية الأنصاري، عن محمد بن سليمان الكرماني، بلفظ: (من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى في مسجد قباء ركعتين كانت له عمرة).

وأخرجه الترمذي في "سننه" ٢/ ١٤٥ - ١٤٦، (٣٢٤)، من طريق أبي كريب وسفيان بن وكبع، عن أبي أسامة عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبي الأبرد مولى بن خطمة أنه سمع أسيد بن ظهير (حضير) الأنصاري، وكان من أصحاب النبي فلل بحدث عن النبي فلا قال: (الصلاة في مسجد قباء كعمرة)، قال: وفي الباب عن سهل بن حنيف، قال: أبو عيسى حديث أسيد حديث حسن غريب، ولا نعرف لأسيد بن ظهير (حضير) شيئاً يصح غير هذا الحديث، ولا نعرفه إلا من حديث أبي أسامة عن عبد الحميد بن جعفر، أبو الأبرد اسمه زياد مديني.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٢/ ٣٧٣، ومن طريقه أخرجه ابن ماجة في "سننه" إقامة الصلاة/ ١/ ٤٥٢، (٧٠١).

وأخرجه البيهقي في "الشعب" ٨/ ١١٩- ١٢٠ (٣٨٩٢)، من طريق العباس بن زكريا، والحسين بن إدريس، وهارون بن عبد الله البغدادي، عن أبي أسامة، عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبي الأبرد عن أبي أسيد بن ظهير (حضير). وقال: وقد أخرجته عالياً في آخر كتباب الحج من كتباب "السنن" ٥/ ٢٤١، من طريق الحسن بن علي بن عفان العامري، عن أبي أسامة، وبهذا الطريق أخرجه الحاكم في "المستدرك" ١/ ٤٨٧، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه إلا أن أبا الأبرد مجهول، وأقره الذهبي وغندهما: موسئ بن سليم أبو الأبرد.

وأخرجه البخاري في "الكبير" ٢/ ٤٨، (١٦١٤) من طريق حماد بن أسامة، عن عبد الحميد بن جعفر، بلفظ: (من أي مسجد قباء فصلى فيه كانت كعمرة) و"طبقات بن سعد" ١/ ٢٤٥-٢٤٦، وفيه: (كان كعمرة)، وفي "الكبير" للطبراني ٦/ ٩١، (٥٥٥)، نفس اللفظ، ولكن من طريق عمر بن علي، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن محمد بن سليمان الكرماني، عن سهل بن =

وفي حديث سهل بن حنيف مرفوعاً: (من خرج على طهر لا يريد إلا مسجدي هذا ليصلى فيه كان بمنزلة حجة) ٠٠٠.

وعنه الله عنه النهاق الله مسجدي هذا أربعين صلاة كتب له براءة من النار، وبراءة من الغذاب، وبراءة من النهاق ". رواه أحمد.

الحكم بن موسى بن أبي زهير البغدادي، أبو صالح القنطري، صدوق، من العاشرة، كذا في "تقريب التهذيب" لابن حجر ٢٦٤ (١٤٧٠).

عبد الرحمن بن أبي الرجال، واسمه: محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة ابن النعمان الأنصاري، المدني، نزيل الثغور، صدوق ربما أخطأ، من الثامنة، كما في "التقريب" لابن حجر، ٥٧٧، (٣٨٨٣).

نبيط بن عمر، يروي عن أنس بن مالك، روئ عنه عبد السرحمن بن أبي الرجال، أورده ابن حبان في الثقات " ٥/ ٤٨٣، ونقل عنه الحافظ ابن حجر في "تعجيل المنفعة" ٢٧٥ (١١٠٠)،

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" ٤/ ١٢٧، (٤٤٤) وفيه: (.. كتب الله لمه براءة من النار) بدل: (كتبت له)، وليس فيه: (وبريء من النفاق)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن أنس إلا نبيط بن عمر، تفرد به ابن أبي الرجال.

<sup>=</sup> حنيف، وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، عند ابن سعد في "الطبقات" ١/ ٢٤٤ ولفظه: (من توضأ فأسبغ الوضوء، ثم جاء مسجد قباء فصلى فيه، كان له أجر عمرة)، وعن ابن عمر عند ابن أبي شيبة ٢/ ٣٧٣، وابن حبان (١٦٢٧) ولفظه: (من صلى فيه كان كعدل عمرة).

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه، والكلام عليه، في الذي سبق...

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" ٢٠/ ٠٠ - ٤١، (١٢٥٨٣)، بسند جاء فيه: حدثنا الحكم بن موسى قال أبو عبد الرحمن عبد الله: وسمعته أنا من الحكم بن موسى، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن نبيط بن عمر، عن أنس بن مالك، عن النبي الله أنه قال: (من صلى في مسجدي أربعين صلاة، لا يفوته صلاة، كتب له براءة من النار، ونجاه من العذاب، وبريء من النفاق).

الباب العاشر

= وأخرجه المنذري في "الترغيب" ٢/ ٢١٤- ٢١٥، وقال: رواه أحمد ورواته رواة الصحيح، والطبراني في "الأوسط" هو عند الترمذي بغير هذا اللفظ.

وكذا أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/ ٨، باب: فيمن صلى بالمدينة أربعين صلاة، وفيه: قلت روى الترمذي بعضه...

رواه أحمد والطبراني في "الأوسط" ورجاله ثقات، وأورده ابن جماعة في "هداية السالك" ١/١١، وليس فيه: (لا تفوته صلاة)، وقال: أخرجه أحمد.

وأخرجه الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" 1/ ٥٤٠- ٥٤١، (٣٦٤)، وقال: منكر.. وعلق على قول الطبراني بقوله: وهذا سند ضعيف... نبيط هذا لا يُعرف إلا في هذا الحديث، وقد ذكره ابن حبان في "الثقات" على قاعدته في توثيق المجهولين، وهو عمدة الهيثمي، وعلق أيضاً على قول المنذري في "الترغيب" حيث قال: فهو وهم واضح لأن نبيطاً هذا ليس من رواة الصحيح، بل ولا روى له أحد من بقية السنة، وأردف قائلاً: وما يضعف هذا الحديث إنه ورد من طريقين يقوي أحدهما الآخر، عن أنس مرفوعاً وموقوفاً بلفظ: (من صلى لله أربعين يوماً في جماعة، يدرك التكبيرة الأولى، كتب له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق).

أخرجه الترمذي في "سننه" ٢/٧-٩، (٢٤١)، عن طعمة بن عمرو بن حبيب بن أبي ثابت، عن أنس بن مالك عن الرسول .... روى إسماعيل بن عياش هذا الحديث، عن عمارة ابن غزية عن أنس، عن عمر بن الخطاب، عن النبي في نحو هذا.. ثم وجدت له طريقاً ثالثاً عنه مرفوعاً..

أخرجه بحشل في "تاريخ واسط" ٣٦، وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب مرفوعاً..

وأخرجه ابن ماجة في "سننه" ١/ ٢٦١، (٧٩٨)، بسند ضعيف ومنقطع، وقال عنه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجة" ١/ ٥٤٥، (٨٠٥) حسن، دون قوله: (لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء)، وعلق البوصيري عليه في "مصباح الزجاجة" ١/ ٢٨٠، (٢٩٩)، بقوله: هذا إسناد فيه مقال؛ عمارة لم يدرك أنساً ولم يقابله، قاله الترمذي والدارقطني، وإسماعيل كان يدلس، ورواه الترمذي وابن ماجة من حديث أنس، فجعلاه من مسنده لا مسند عمر. ورواه أبو يعلى الموصلي في "مسنده" أنبأنا عثمان بن أبي شيبة فذكره بإسناده ومتنه، ثم استوعبت طرقه، وبينت مالها وما عليها في "الصحيحة" (٢٦٥٢)، وهذا اللفظ يغاير لفظ حديث الترجمة كل المغايرة، وهو أقوى منه، فتأكد=

وعن عبد الله بن زيد المازني، قال: قال رسول الله الله الله الله الله عنه عبد الله بن بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة). رواه أحمد، والشيخان، والنسائي (٠٠٠).

وأخرجه البيهقي في "السنن" ٥/ ٢٤٧، من طريق عبد الرحمن ابن مهدي بهذا الإسناد، وكذا ذكره في موضع آخر من "المسند" ص: ٣٧٩-٣٨٠، برقم: (١٦٤٥٣).

وأخرجه أيضاً الإصام مالك في "الموطأ" ١/ ١٩٧، (١٠-١١)، ومن طريقه أخرجه البخاري ١/ ٣٩٩

(١١٣٧)، ومسلم ٢/ ١٠١٠ (٥٠٠)، والنسائي في موضعين من "الكبرئ" ١/ ٢٥٧ (٤٧٧/ ٢) وجـ ٢/ ٤٨٩/ ١، وأبو نعيم في "الحلية" ٦/ ٣٤٧.

وأخرجه ابن العربي المالكي في "عارضة الأحوذي بشرح جامع الترصذي" ٧/ ٢٢٦-٢٢٧، ( ٣٩٤١)، عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة المسما بلفظ: (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة). قال الترمذي: هذا حديث غريب حسن من هذا الوجه، من حديث علي وقد رُوي من غير وجه عن أبي هريرة على عن النبي الله بنفس اللفظ برقم: (٣٩٤٢).

وأخرجه أيضاً الطبراني في "الأوسط" ١/ ٤١، (٩٨)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريسة بنفس اللفظ.

وأخرجه الإمام أحمد أيضاً في موضع آخر من نفس الجنزء ص: ٣٨٥-٣٨٦)، من طريق منصور بن سلمة، وبكر بن مطر، عن يزيد بن الهاد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد، أنه سمع رسول الله الله يقول: (ما بين منبري وبين بيتي روضة من رياض الجنة).

<sup>=</sup> ضعفه ونكارته، فمن قوَّاه من المعاصرين، فقد جانبه الصواب، ولربما الإنصاف أيضاً. إلى هنا انتهى تعليق الشيخ الألباني عند هذا الحديث سنداً ومتناً..

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في "مسنده \_ الموسوعة الحديثية" ٢٦/ ٣٦٥، (١٦٤٣)، بإسناد صحيح، جاء فيه: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبّاد بن تميم، عن عمه عبد الله بن زيد، أن رسول الله الله قال: (ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنة).

الباب العاشر \_\_\_\_\_\_ ١٦١

و أخرجه عبد السرزاق في "مصنفه" ٣/ ١٨٣، (٥٢٤٥)، ومسلم ٢/ ١٠١٠، (٥٠١)، وذلك من طرق عن يزيد بن الهاد، بهذا الإسناد..

وأخرجه الإمام أحمد أيضاً في "مسنده" ١٥٨/ ١٥٣- ١٥٧، (١١٦١٠)، بسند جاء فيه: حدثنا عضان، حدثنا عبد الواحد، يعني ابن زياد، حدثنا إسحاق بن شرفي مولى عبد الله بن عمر، قال: حدثني أبو بكر بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، قال: حدثني أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله قلى: (ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة). قال محققوا مسند الإمام أحمد حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه...

أبو بكر بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن عمر، هو أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، ووايته عن جد أبيه منقطعة، وبقية رجالة ثقات، رجال الشيخين غير إستحاق بن شرفي، فقد وثقه أحمد، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وترجمه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ ٣٩٢.

وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٢/ ٢٤٤، وابن حبان في "الثقات" ولم يـذكره ابـن حجر في "التعجيل" وهو على شرطه.

عفان: هو ابن مسلم الصفار، وعبد الواحد بن زياد: هو العبدي البصري..

وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" ٢/ ٤٩٦- ٤٩٧، (١٣٤١)، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" ١/ ٩٢، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٤/ ٢٠١ - ٢٠٢ والخطيب في "تاريخ بغداد" ٤/ ٢٠١ - ٢٠٢ - ٢٠٢) للدكتور خلدون الأحدب، حيث قال: إسناده ضعيف، والحديث صحيح من طرق أخرى بلفظ: (ما بين بيتي ومنبري..). وقد سبق الإشارة إلى ذلك فيما مضى.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢١/ ٢٢٧، (١٣١٥٦)، من طريق إدريس بن عيسى القطان، عن محمد ابن بشر العبدي، عن عبيد الله بن عمر، عن أبي بكر بن سالم، عن سالم، عن ابن عمر، وإدريس ابن عيسى القطان، لم نقع له على ترجمة، وباقي رجاله ثقات، وزاد فيه: (ومنبري على حوضي).

وأخرجه الدارقطني في "العلل" ١/ ٢٢١-٢٢٢، من طريق عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمسر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، بنفس لفظ الطبراني في "الكبير"، وقال الدارقطني: تفرد به أبو عبيدة بن أبي السفر، عن ابن نمير بهذا الإسناد.

= وأخرجه أيضاً في "الأوسط" ١/ ١٨٤، (٦١٠)، من طريق أبي حصين الرازي، عن يحيى بن سليم الطائفي، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن نافع، عن ابن عمر..

ويحيى بن سليم الطائفي وثَقة ابن معين وابن سعد، وقال أبو حاتم: محله الصدق ولم يكن بالحافظ، يكتب حديثه ولا يحتج به، وعن أم سلمة عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٤/ ٦٨. أخرجه عبد الغني بن أبي عقيل، عن سفيان بن عيينة، عن عمار الدهني، عن أبي سلمة عنها، وهذا إسناد صحيح.

عبد الغني بن أبي عقيل، ثقة، من رجال أبي داود، وباقي رجال الإسناد من رجال الشيخين، غير عمار الدهني، فمن رجال مسلم، وبزيادة: (وإن قوائم منبري هذا رواسب في الجنة)، وعن سعد بن أبي وقاص، على الشك بين لفظى، (قبري وبيتي)، وعند البزار في "زوائده" ٢٥٦-٢٥٧، (١١٩٥).

أخرجه من طريق إسحاق بن محمد، عن عبيدة بنت نابل، عن عائشة بنت سعد، عن أبيها أن النبي ها قال: (ما بين بيتى ومنبري \_ أو قبري ومنبري \_ روضة من رياض الجنة).

قال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ٩: رجاله ثقات، وتعقبه الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي بقوله: قلت: كلا، بل فيه إسحاق بن محمد الفروى وليس بثقة، وإن خرج له البخاري، وقد نسبه الهيثمي في "المجمع" أيضاً إلى الطبراني في "الكبير" ١/ ٧٤٧، (٣٣٢/ ١)، لكنه بلفظ: (ما بين بيتي ومصلاي روضة من رياض الجنة) وهذا اللفظ أخرجه البزار "زوائد" ١/ ٥٦، برقم: (١٩٤٤)، لكن من حديث أبي بكر، وفي إسناده: أبو بكر بن أبي سبرة، وهو وضاع.

وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٤/ ١٢٤ - ١٢٥: نعم، وقع في حديث سعد بن أبي وقاص عند البزار بسند رجاله ثقات، وعند الطبراني من حديث ابن عمر بلفظ: (القبر) فعلى هذا المراد بالبيت في قوله: (بيتي) أحد بيوته لا كلها، وهو بيت عائشة صار فيه قبره.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "القاعدة الجليلة" ٧٤/ (في بيتي)، هذا هو الثابت الصحيح، ولكن بعضهم رواه بالمعنى..

وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده" ١٢ / ١٥٩، (٣٢٣)، بإسناد صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده" ( ١٧٨٩)، وجسه وأخرجه البخاري ١/ ٣٣٩- ٣٤٠، (١١٣٨)، وجسم ٢ ص: ٦٦٧، (١٧٨٩)، وجسم ٢ / ٢١٦٠ (١٣٩١)، وأحمد في "مسنده" ٢ / ٢٦٧٢) ومسلم ٢ / ١٠١١ (١٣٩١)، وأحمد في "مسنده" ٢ / ٢٦٧٢ = ٢٦٨ عليم ٢ / ٢٠١١ (١٣٩١)،

الباب العاشر \_\_\_\_\_\_ الباب العاشر \_\_\_\_\_

وعن أبي هريرة هم قال: قال رسول الله هم: (منبري هذا على ترعة من ترع الجنة). رواه أحمد ٠٠٠.

(۸۸۸۰) وجه ۱۷/۱۱-۱۱، وفیه: (ما بین قبری وبیتی). بدل: (ما بین بیتی)، وجه ۱۱/۰۶، وجه ۱۸/۰۶)، وجه ۱۲/۹۳)، وجه بلفظ: (ما بین بیتی ومنبری روضة من ریاض الجنة، ومنبری علی حوضی، وإن ما وجه ۱۷/۷۷-۷۹، (۱۹۵۳-۱۹۵۹). عن أبی هریرة أیضاً بلفظ: (إن منبری علی حوضی، وإن ما بین منبری وبین بیتی روضة من ریاض الجنة وصلاة فی مسجدی کألف صلاة فیما سواه من المساجد الا المسجد الحرام). وهو من طریق یعقوب، قال: حدثنا أبی، عن ابن إسحاق، قال: حدثنی خبیب بن عبد الرحن بن خبیب الأنصاری، عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن أبی هریرة، وهو حدیث محدیث صحیح، وإسناده حسن، رجاله ثقات، رجال الشیخین، غیر محمد بن إسحاق فقد روی له مسلم فی المتابعات وأصحاب السنن، وهو حسن الحدیث، إذا صرّح بالتحدیث کما هنا، ویعقوب: هو إبراهیم بن سعد، وأخرجه الإمام أحمد فی "مسنده" برقم: (۱۹۵۶) من طریق المسور بن رفاعة ابن أبی مالك القرظی، عن أبی سلمة بن عبد الرحن بن عوف، عن أبی هریرة عن رسول الله می مشل حدیث خبیب، عن حفص، لم یزد ولم ینقص.

وأخرجه أيضاً الطحاوي في "مشكل الآثار" ٤/ ٢٩- ٧٠، كما في "المسند"، وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في "مسنده" ١٦/ ٤٨٨، (١٠٨٣٧)، بنفس الإسناد والمتن السابقين، وأخرجه الإمام أحمد أيضاً في "مسنده" ١٥/ ١٩٥ – ١٩٦، (٩٣٣٨)، بإسناد صحيح على شرط مسلم من طريق عفان، عن حماد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله في: (إن منبري على ترعة من ترع الجنة، وما بين منبري وحجرتي روضة من رياض الجنة). وفي جـ ١٦/ ٢٥٩، (١٩٠٨)، بإسناد صحيح أيضاً على شرط مسلم من طريق روح بدل عفان، بلفظ: (منبري هذا).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" ١٤/ ٣٣٧-٣٣٨، (٨٧٢١)، بإسناد صحيح على شرط الشيخين جاء فيه: حدثنى مكى، حدثنا عبد الله بن سعيد، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف،=

= عن أبي سلمة عن أبي هريرة، أن النبي الله قال: (منبري هذا على ترعة من ترع الجنة). مكي: هـو ابـن إبراهيم، وعبد الله بن سعيد، هو ابن أبي هند..

وأخرجه النسائي في "الكبرئ" ٢/ ٤٨٨، (٤٢٨٨) من طريق مكي بن إبراهيم بهذا الإسناد، واخرجه النسائي في "اطبقاته" ١/ ٢٤٩، من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد المجيد بن سهيل، به.

وأخرجه: أيضاً الإمام أحمد في "مسنده" ١٥/ ٤٠٥-٥٠٥، (٩٨١٢)، جاء فيه: حدثنا يزيد، أخبرنا عمد، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وذكر الحديث، قال محققوا المسند: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه.

وأخرجه البغوي في "شرح السنة" ٢/ ٣٣٩-٣٤، (٤٥٤)، وابـن جماعـة في "هدايـة السـالك" ٢/ ٢٢٣ نقلاً عن الإمام أحمد في "مسنده".

وأخرجه ابن سعد في "طبقاته" ١/ ٢٥٣، من طريق سليمان ابن بلال، عن محمد بن عِمرو، به.

وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده" 10/ 190 - 191، (٩٣٣٨)، بإسناد صحيح على شرط مسلم، من طريق عفان، عن حماد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله المفظ: (إن منبري على ترعة من ترع الجنة، وما بين منبري وحجرتي روضة من رياض الجنة)، وفي جـ ١١/ ٢٥، (١٠٩٨)، بإسناد صحيح على شرط مسلم، من طريق روح، حدثنا حماد بن سلمة.. إلا أن فيه: (منبري هذا على ترعة من ترع الجنة) وفي جـ ١٥/ ١١٧ - ١١٨، (١٤٢٩ ـ ١٢٥)، بإسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر العمري، وهو حديث صحيح، من طريق نوح بن ميمون عن عبد الله، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، عن رسول الله الله بلفظ: (ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي) ورواية أخرى من طريق نوح، عن عبد الله عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة عن النبي الله عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة عن النبي الله مثل ذلك، إلا أنه قال: (منبري على ترعة من ترع الجنة). وهو حديث صحيح، وإسناده ضعيف كسابقه.

وأخرجه الإمام أحمد أيضاً في موضع آخر من "مسنده" ٢٦/ ٣٨٣-٣٨٤، (١٦٤٥٨)، من طريق يونس، عن فليح، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبّاد بن قيم، عن عمه عبد الله بن زيد الأنصاري، أن رسول الله الله قال: (ما بين هذه البيوت \_ يعني بيوته \_ إلى منبري روضة من رياض الجنة، والمنبر على =

ترعة من ترع الجنة). وهو حديث صحيح، إلا أن فليحاً تكلم فيه بعض الأئمة في حفظه، والمقصود بـ(بيتي) هو بيّت السيدة عائشة أم المؤمنين.

وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده" ٢٣/ ٣٦٧-٣٦٨، (١٥١٥)، من طريق سريج، عن هشيم، عن علي بن زيد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله في بلفظ: (إن ما بين منبري إلى حجرتي روضة من رياض الجنة، وإن منبري على ترعة من ترع الجنة). حديث صحيح لغيره، وإسناده ضعيف لضعف على بن زيد: وهو ابن جدعان.

وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" ٣/ ٣١٩، (١٧٨٤)، وص:٤٦٢ (١٩٦٤)، والطحاوي في "مشكل الآشار" ٤/ ٧٧، والخطيب البغدادي في "تاريخه" ٤/ ٧٧٦–٥٧٣، (١٧٣٨)، والبرزار ٢/ ٥٧، والجمليب البغدادي في "تاريخه" ٤/ ٥٧٢ (١٧٣٨)، والبرزار ٢/ ٥٧، من طرق عن هشيم بن بشير بهذا الإسناد، وبعضهم يختصره.

وأخرجه الإصام أحمد في "مسنده" ج٧٧، ٣٧٠ - ٤٩٤، (٢٢٨٤١)، بإسناد صحيح على شرط المسيخين، حسين بن محمد، حدثنا محمد بن الشيخين، حسين بن محمد، حدثنا محمد بن مطرف، عن أبي حازم، عن سهل، إنه سمع رسول الله هي يقول: (منبري على ترعة من ترع الجنة).

وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٦/ ١٤٢، (٥٧٧٩)، من طريق سعيد بن أبي مريم، وأبو عوانة في الحج كما في "إتحاف المهرة" ٦/ ١١٥، (٦٢١٩)، من طريق على بن عياش، كلاهما عن محمد بن مطرف مذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" ٤/ ٧١، بلفظ: (إن منبري هذا). وابن قانع في "معجمه" ٥/ ١٩٨٤، (٥٥٥)، بلفظ: (المنبر على ترعة). والطبراني في "الكبير" ٦/ ١٤٩ - ١٥٠، (٥٨٠٩)، بلفظ: (إن المنبر..) وص: ١٩٣، (١٩٧١)، بلفظ: (منبري على ترعة..). كما في مسند أحمد، وص: ١٩٩، (٥٩٩١)، بلفظ: حديث رقم: (٥٠٠٩). والبيهقي في "السنن" ٥/ ٤٤٧، بلفظين: (منبري على ترعة من ترع الجنة، وإن المنبر..).. من طرق عن أبي حازم به.

وأخرجه موقوفاً الطبراني في "الكبير" ٦/ ١٧٠، (٨٨٨). والبيهقــي في "الســنن" ٥/ ٢٤٧، مــن طريق عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبي حازم، عن سهل.

وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده" ٣٧/ ٥١٥، (٢٢٨٧٤)، مرفوعاً من طريق يونس، عن عمران بن يزيد القطان، بصرى، عن أبي حازم، عن سهل ابن سعد قال: قال رسول الله على: (إن منبري هذا =

والترعة: الباب، وقيل: الروضة، وقيل: الترعة ما كانت مرتفعة، والروضة ما

على ترعة من ترع الجنة). حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عمران بن يزيد القطان، وهو من رجال التعجيل ٢١٠-٢١١ (٨١٨)، ويونس: هو ابن محمد المؤدب، وأبو حازم: هو سلمة بن دينار. وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" ٤/ ٢٨، بسند ضعيف جاء فيه: حدثنا أبو أمية، قال: ثنا محمد بن سليمان القرشي البصري، قال: ثنا مالك ابن أنس، عن ربيعة بن أبي عبد السرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، قال: حدثني أبي، قال: قال رسول الله على: (وضع منبري على ترعة من ترعات الجنة، وما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة).. وذلك لضعف محمد بن سليمان بن معاذ القرشي البصري، قال عنه العقيلي في "الضعفاء الكبير" ٤/ ٧٧-٧٣، (٢٦٢٦): منكر الحديث. ونقل الذهبي في "الميزان" ٩/ ٥٧، وقال عنه: ربما أخطأ وأغرب، وذكره أيضاً الرازي في "الجسرح والتعديل" ٧، مجلد ٣/ قسم ٢/ ٢٦٩، (٢٦٩)، والحديث صحيح...

وذكره ابن عبد البرفي "التمهيد" ١٧٩/١٧٩-١٨٠، بنفس الإسناد والمتن، إلا أن فيه (وضعت) بدل (وضع) وقال: ذكره ابن سنجر عن محمد بن سليمان، ولم يتابعه أحد على هذا الإسناد عن مالك، ومحمد بن سليمان هذا ضعيف..

وكذا أخرجه ابن الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" ١ / ٣٠٣، (١٩٤)، وقال في إسناده لين. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٣ / ٢٦٤، وجـ٦/ ٣٤١، بنفس الإسناد، وبلفظ: (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة) وقال: غريب من حديث مالك وربيعة، تفرد به محمد بن سليمان بن معاذ أبو الربيع التيمي البصري.

وأورده الهندي في "الكنز" ٢٦/ ٢٦٠-٢٦١، (٣٤٩٥١) وفيه: ابن النجار؛ عن عمر، ولفظه كما في "المشكل" للطحاوي، إلا أن فيه: (من ترع)، بدل: (ترعات)، وص: ٢٦١، (٣٤٩٥٢)، وفيه: (سمويه، حل عن ابن عمر)، ولفظه: (وضعت منبري على ترعة من ترع الجنة)، وقد ذكر في "الحلية" بلفظ مختلف كما مر.. وفي موضع آخر من "الكنز" برقم: (٣٤٩٥٤)، بلفظ: (وضع منبري على ترعة من ترع الجنة)، كما في الطحاوي، وبدون (وما بين منبري..) وفيه: (سمويه، حل عن ابن عمرو، الشاشي)، ص: - عن جابر، حم، طب عن عبد الله بن زيد المازني.

كانت منخفضة، وقيل: الدرجة فسرها بذلك سهل بن سعد الصحابي.

) أخرجه الديلمي في "الفردوس" ٣/ ٣٧٨-٣٧٩، (١٥١٥)، وفيه (صنم)، بدل: (صنعاء)، وزيادة: (من) بعد (كان)... وابن النجار في "الدرة الثمينة" ١٧١، بلفظ: (لو بنبي هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدي). وقال: وروئ غيره مرفوعاً أنه قال: (هذا مسجدي وما زيد فهو منه ولو بلغ صنعاء كان مسجدي)، والسيوطي في "الجامع الصغير" ٢/ ٣٦٩، (٣٤٣١)، بقوله: (لو بنبي مسجدي..) عن الزبير بن بكار في أخبار المدينة عن أبي هريرة، ورمز بـ(ض) أي: ضعيف، والمناوي في "فيض القدير" ٥/ ٣١٤، (٣٤٣١)، وفيه: ظاهر كلام المصنف أنه لم يره غرجاً لأحد من المشاهير، وهو عجب فقد خرجه الديلمي باللفظ المذكور وكذا الطيالسي، والسمهودي في "وفاء الوفاء" ٢ / ٢٤٢-٣٤٢، وفيه: روى ابن شبّه، ويحيي، والديلمي في "مسند الفردوس"، بسند فيه متروك عن أبي هريرة في أن الرسول الله في:.... ثم ذكر الحديث، وقال: ثم قال يحيى: وحدثنا هارون ابن موسئ، أنبأنا عمر بن أبي بكر الموصلي، عن ثقات من علمائه، قالوا: قال رسول الله في: (هذا مسجدي...).

وأورده الهندي في "الكنز" ٢١/ ٢٥٧، (٣٤٩٣١)، نقلاً عن الديلمي، والألباني في "ضعيف الجامع الصغير" ٢٩٤/ (٤٨١١)، و"سلسلة الأحاديث الضعيفة" ٢/ ٢ .٤ - ٤٠٣، (٩٧٣)، وقال: ضعيف جداً، رواه أبو زيد عمر بن شبّه النميري في كتاب "أخبار المدينة" حدثنا محمد بن يحين، عن سعد بن سعيد، عن أخيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله في: فذكره... كذا في الرد على الأخنائي (١٢٦) ثم قال: قلت: وهذا سند ضعيف جداً، آفته أخو سعد بن سعيد، واسمه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، هو متروك، متهم بالكذب، وأخوه سعد لين الحديث، والظاهر أن أصل الحديث موقوف، رفعه هذا المتهم، فقد رواه عمر بن شبّه من طريقين مرسلين عن عمر قال: لو مد مسجد النبي في إلى ذي الحليفة لكان منه. هذا لفظه من الطريق الأول، ولفظه من الطريق الآخر: لو زدنا فيه حتى بلغ الجبانة كان مسجد رسول الله في، وجاءه بعامر ثم إن معناه صحيح، يشهد له

فيه حُكْمُهُ كالأصلي، في مضاعفة الحسنات، وكذلك المسجد الحرام.

وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" ٥/ ١٢١ (١٩٣٢)، والحميدي في "مسنده" ٢/ ٤١٩- ٤٢٠، والحميدي في "مسنده" ٢/ ٤١٩- ٤٢٠، والسدارمي في "سسننه" ١/ ١/ ٢/ ٣٠ وسقط الزهري من المطبوع، ومسلم ٢/ ١٠١٢، (١٩٩٤)، وأبو يعلى الموصلي (١٩٩٤/ ٥٠٥)، وابن ماجة في "سننه" ١/ ٤٥٠ بإثر الحديث رقم: (١٤٠٤)، وأبو يعلى الموصلي ١٢٨/، (٥٨٧٠)، والطحاوي، في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٢٦، و"مشكل الآثار" ١/ ٢٤٥، من طريق منان بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى ١/ ٢٤١، (٥٨٥٧)، من طريق قتادة، عن سعيد بن المسيب به.

وأخرجه الترمذي في "سننه" ٧/ ٢٢٧، مع عارضه الأحوذي ببإثر الحديث رقم: (٣٩٤٢)، من طريق الوليد بن رباح، وأبو يعلى ١١/ ٤٠٤ - ٤٠٤، (٢٥٢٥)، من طريق عبد السرحن بن يعقبوب والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٢٦، وفي "مشكل الآثار" ١/ ٢٤٦ عن نافع، ثلاثتهم عن أبي هريرة وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده" ١٦٣/١٣، (٧٧٣٣)، من طريق سعيد بن المسيب، ومن طرق أخرى عن أبي هريرة، ص: ١٦٤ برقم: (٧٧٣٤)، من طريق أبو سلمة بن عبد الرحمن، أخبره عن أبي هريرة، أو عن عائشة، وص: ١٦٦ برقم: (٧٧٣٩) كسابقه، إلا أن فيه: (صلاة في مسجدي خير من=

<sup>=</sup> عمل السلف به حين زاد عمر وعثمان في مسجده همن جهة القبلة، فكان يقف الإمام في الزيادة، ووراءه الصحابة في الصف الأول، فما كانوا يتأخرون إلى المسجد القديم كما يفعل بعض الناس اليوم..

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" ۱۲/ ۱۹۰-۱۹۳، (۷۲۰۳)، بإسناد صحيح على شرط الشيخين، جاء فيه: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي ، وذكر الحديث... سفيان: وهو ابن عيينة، وسعيد: هو بن المسيب.

ألف صلاة .. إلا المسجد الأقصى). وبطرق أخرى كلها عن أبي هريرة في "المسند" ١٢/ ٣٧٧-٣٧٨، (٧٤١٥)، ومسلم ٢/ ١٣، ١٩٤١)/ ٥٠٨، من طريق يحيى ابن سعيد القطان، بهذا الإسسناد، إلا أنه لم يسق تمام الإسناد والمتن، وأحاله على حديث عبد الوهاب الثقفى..

وأخرجه مسلم ١٠١٣/٢، (١٠١٣٩٤/ ٥٠٨) من طريق عبد الوهاب الثقفي والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٢٧، من طريق إسماعيل بن عياش، كلاهما عن يجيئ بن سعيد الأنصاري به..

وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده" ١٢/ ٤٥٢-٤٥٣، (٧٤٨١)، من طريق يزيد عن محمد بــن عمــرو عن سلمان أبا عبدالله الأغر، وهو حديث صحيح وإسناده حسن.

وأخرجه أبو يعلى ٢٧/ (٦١٦٦)، من طريق إسماعيل بن جعفر والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٢٧، من طريق أنس بن عياض، كلاهما عن محمد بن عمرو بهذا الإسناد..

وأخرجه أبو يعلى برقم: (٢١٦٧)، عن أبي الربيع الزهراني، عن عبد الواحد المدني، عن ابن أبي سلمان الأغر، عن جده سلمان الأغر، عن أبي هريرة، وجــ١٤/ ٥٤٤، (٩٠١٧)، من نفس المسند، وجــ١٥/ ٧٧-٧٠ (٩٠١٣)، إلا أن فيه: (إن منبري على حوضي، وإن ما بين منبري وبين بيتي روضة من رياض الجنة، وصلاة في مسجدي كألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام). وهو حديث صحيح، وإسناده حسن.

وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده" ١٦/ ٦٥ –٦٧، (١٠٠٩)، من طريق إسـحاق عـن مالـك، عـن عبد الله بن سلمان، عن أبيه عن أبي هريرة، وموطأ مالك / ١/ ١٩٦..

وأخرجه البخاري في "صحيحه" ١/ ٣٩٨، (١١٣٣)، عن عبد الله بن يوسف، وابن ماجة في "سننه" ١/ ٤٠٠، (١٤٠٤)، وابن حبان في "صحيحه بترتيب ابن بلبان" ٤/ ٥٠٥-٥٠٥، (١٦٢٥). والبغوي في "شرح السنة" ٢/ ٣٣٥-٣٣٦، (٤٤٩)، من طريق أي مصعب أحمد بن أي بكر الزهري، والترمذي في "سننه" ٢/ ٢/ ١٤٧-١٤٨، (٣٢٥)، من طريق معن بن عيسى، ومن طريق قتيبة بن سعيد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٢٢، من طريق عبد الله بن وهب والبيهقي في "السنن" ٥/ ٢٤٦ من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، وابن عبد الله بن التمهيد" والبيهقي في "السنن" ٥/ ٢٤٦ من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، وابن عبد الله بن سلمان الأغر وزيد=

ابن رباح، عن سلمان أبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة، غير قتيبة، فحديثه عن زيد بن رباح وحده،
 قال الترمذي: حسن صحيح، وقال أبن عبد البر: حديث صحيح مجتمع على صحته.

وأخرجه أيضاً الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٢٧، من طريق سليمان بن بملال، وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في "مسنده" ١٦/ ٧٠، (١٠٠١٥)، بإسناد حسن، وهو حديث صحيح من طريق وكيم عن سفيان عن صالح مولى التوأمة وهو ابن نبهان صدوق ولكنه اختلط.

وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" ٢/ ٥/ ١٢٢، (٩١٤٢)، عن إبراهيم بن محمد الأسلمي عن صالح مولى التوأمة بهذا الإسناد وإبراهيم هذا متروك، وكذا في ص:١٦ من المسند حديث رقم: (١٠١١) بإسناد حسن من أجل محمد بن عمرو وابن علقمة الليثي وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح، وهو حديث صحيح..

وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" ١/ ٢٤٧، من طريق يحيى القطان بهذا الإسناد، وزاد عن (أبيه)، بين ابن قارظ وبين أبي هريرة؛ ويغلب على ظننا أنه خطأ من النسائي..

وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" ١١/ ٢٧، (٦١٦٥)، من طريق إسماعيل بن جعفر، عن محمد ابن عمرو، به، وفي نفس الجزء من المسند ص: ١٩٣، (١٠٢٥)، وهو حديث صحيح وإسناده حسن كإسناد حديث رقم: (١٠٢٥)، وص: ٢٠٢-٣٠ حديث رقم: (١٠٢٩٩) بإسناد صحيح على شرط الشيخين، وهو من طريق عبد الملك بن عمرو عن أفلح بن حميد، عن أبي بكر ابن حزم، عن سليمان الأغر.. وزيادة: (وصلاة الجميع تعدل خمساً وعشرين من صلاة الفذ) أي: الفرد.

وأخرجه الدارمي في "مسنده" ١/ ٣٣٠ عن عبيد الله بن عبد المجيد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٢٦، من طريق عبد الله بن وهب، وأبي عامر عبد الملك ابن عمرو العقدي والقعنبي، أربعتهم عن افلح بن حميد، بهذا الإسناد دون قوله: (وصلاة الجميع تعدل..).

وأخرجه أحمد في "مسنده" ١٦/ ٢٨٨، (١٠٤٧٥)، بإسناد ضعيف كسابقه، وهو حديث صحيح، وذلك من طريق يونس بن محمد، عن محمد بن هلال.. والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٢٧، من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي عن محمد بن هلال، بهذا الإسناد، وأخرجه أيضاً في نفس "المسند"ص: ٤٨٨، حديث رقم: (١٠٨٣٧) بإسناد حسن، محمد بن إسحاق صدوق، وهو مدلس،=

ورواه أحمد، والنسائي، وابن ماجة من طريق آخر عن ابن عمر٠٠٠.

وأخرجه مسلم ٢/ ١٠ ١٣ ، (٥٠٩)، من طريق يحيئ القطان، بهذا الإسناد، وأخرجه الدارمي ١/ ٣٠، والخطيب في ومسلم ٢/ ١٠ ١٠ ، (١٠٩٥) ، والجنطيب في التاريخه ٥ / ٢٠ ، ترجمة رقم: ٢١ ، ٩١ من طرق عن عبيد الله بن عمر، به.

وأخرجه عبد الرازق ٥/ ١٢٢، (٩١٣٧)، والفاكهي في "أخبار مكة" ٢/ ١٠٠، (١٢٠٩)، من طريق أيوب السجستاني، والبيهقي في "الشعب" ٨/ ٨٦-٨٧، (٣٨٥٢) من طريق كثير بن عبد الله المزني كلاهما عن نافع، به، سقط من مطبوعة مصنف عبد الرزاق ابن عمر، وزاد البيهقي في روايته: (وشهر رمضان بالمدينة كصيام ألف شهر فيما سواه، وصلاة الجمعة بالمدينة كألف فيما سواه). وقال البيهقي بعقبه هذا إسناد ضعيف بمرة.

وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده" ٨/ ٤٥١، (٤٨٣٨)، بإسناد صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك وهو ابن أبي سليمان العزرمي، فمن رجال مسلم، إسحاق بن يوسف: هو ابن مرداس الأزرق، وعطاء: هو ابن أبي رباح، وزاد بآخره، (فهو أفضل)..

وذكره ابن عبد البر في "التمهيد" ٦/ ٢٨، من طريق إسحاق بن يوسف بهذا الإسناد، وأبو يعلى الموصلي في "مسنده" ١/ (١٢١١). والبيهقي في الخبار مكة" ٢/ (١٢١١). والبيهقي في "السنن الكبرئ" ٥/ ٢٤٦، وابن عبد البر في "التمهيد" ٦/ ٢٨، من طرق، عن عبد الملك بن أبي سليمان به.

<sup>=</sup> وقد عنعن لكنه صرح بالتحديث في الرواية السالفة برقم: (٩١٥٣)، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" ٨/ ٢٧٠- ٢٧١، (٤٦٤٦)، بإسناد صحيح على شرط الشيخين جاء فيه: حدثنا يحيئ، عن عبيد الله، أخبرنا نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول الله على: (صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام)، بحيئ: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمرى.

ورواه مسلم عن ميمونة عينضه ١٠٠٠.

وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده" ٩/ ١٥٠، (٥١٥٥)، بإسناد صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير موسى الجهني، وهو ابن عبد الله فمن رجال مسلم، وأخرجه النسائي في "سننه" ٥/ ٢١٣، (٢٨٩٧)، من طريق يحيئ القطان، وقال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحداً روى هذا الحديث عن نافع عن عبد الله بن عمر، غير موسى الجهني، وخالفه ابن جريج وغيره.

وأخرجه مسلم ٢/ ١٠١٤، (١٣٩٥/ ٥٠٩). والفاكهي في "أخبار مكة" ٢/ ١٠٠، (١٢٠٨)، والطحاوي في "أخبار أصبهان" ١/ ٣٥٣، وابن عبد والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٢٦، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" ١/ ٣٥٣، وابن عبد البر في آخره: فإنه (أي البر في "أخبار أي آخره: فإنه (أي المسجد الحرام)، أفضل منه بمائة مرة.

كما أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" ٩/ ١٢٩، (٥١٥٣)، بإسناد صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (٤٦٤٦). وأخرجه الإمام أحمد أيضاً في ص:٢٦١-٢٦٢، من نفس الجزء برقم: مكرر (٥٣٥٨) بإسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر، وابن حفص ابن عاصم العمري، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات، رجال الصحيح، وهو حديث صحيح.

وأخرجه الطيالسي في "مسنده" ٢/ ٢٥١، (١٨٢٦)، وعبد الرزاق في "مصنفه" ٥/ ١٢١-١٢٧، (٩١٣٦)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٧١، من طريق عبد الله بن عمر العمري بهذا الإسناد.

وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده" / ١٠ / ٥ ، (٥٧٧٨) بإسناد صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه الإمام أحمد في السنن الكبرى ٥/ ٢٤٦. وأخرجه أيضاً في موضع آخر من نفس الحزء ٤٧٥ ( ٢٤٣٦) بإسناد صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات، رجال الشيخين غير عبد الملك، وهو ابن أبي سليمان العزرمي فمن رجال مسلم. محمد بن عبيد؛ وهو ابن أبي أمية الطنافسي، وعطاء: هو ابن أبي رباح.

(۱) أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" ٤٤/ ٤٠٨ - ٩٠٤، (٢٦٨٢٦)، بسند جاء فيه: حدثنا حجاج قال حدثنا ليث: يعني ابن سعد قال: حدثنا نافع، عن إبراهيم ابن عبد الله بن معبد بن عباس، إنه قال: ان أمرأة اشتكت شكوى، فقالت: لئن شفان الله، لأخرجن، فلأصلين في بيت المقدس، فبرأت،

ورواه شبابة بن سوار فيما رواه عنه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٧١، و٢١/ ٩ ٢٠ وقتيبة بن سعيد، ومحمد بسن رمح فيما روئ عنهما مسلم ٢/ ١٠١٤ (١٣٩٦/ ٥١٠)، وعبد الله بن صالح، فيما أخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٣/ ٣٤٥، (٣٤٥) أربعتهم عن ليث بن سعد، عن نافع مولى ابن عمر، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد، عن ابن عباس، عن ميمونة، به. فأدخل ابن عباس في الإسناد، كما أخرج الطبراني رواية أخرى برقم: (١٠٢٨) من نفس الجزء، من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج عن نافع. وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط محقق مسند الإمام أحمد في سياق كلامه عن الحديث بقوله: قال المزي في "التحفة" ٢١/ ٥٨٥: وهو في عامة النسخ من صحيح مسلم: عن ابن عباس، عن ميمونة. قلنا: غير أن البخاري في "التاريخ الكبير" ١/ ٣٠٣، قال: لا يصح فيه ابن عباس. وقد فهم الحافظ من كلام البخاري هذا، أن رواية إبراهيم بن معبد عن ميمونة متصلة، فقال: فهذا مشعر بصحة روايته من كلام البخاري هذا، أن رواية إبراهيم بن معبد عن ميمونة وقد قبل: إنه سمع من ميمونة زوج حبان نفئ أن يكون إبراهيم سمع من ميمونة، فقال في ترجمته: وقد قبل: إنه سمع من ميمونة زوج النبي هي، وليس ذلك بصحيح عندنا، فلذلك أدخلناه في أتباع التابعين.

وقال النووي في "شرح صحيح مسلم" ٩/ ١٦٦: هذا الحديث مما أنكر على مسلم بسبب إسناده، وقال الحفاظ: ذكر ابن عباس فيه وهم، وصوابه عن إبراهيم بن عبد الله عن ميمونة، من غير ذكر ابن عباس، وكذلك رواه البخاري في "صحيحه". قلنا: لم يروه البخاري في "صحيحه"، وإنما رواه في "التاريخ الكبير" كما تقدم، ووهم النووي في عزوه إلى "الصحيح".

وأما المسجد الحرام. فعن عبد الله بن الزبير الله قال: قال رسول الله الله السجد مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة في هذا). رواه أحمد، والبزار، وابن خزيمة "، برجال

وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" ١/ ٥٦٥، (٢٥٠)، والبزار في "الزوائد" ١/ ٢١٤، (٢٢٥)، وقال: اختلف على عطاء ولا نعلم أحداً قال: فإنه يزيد عليه مائة، إلا ابن الزبير، والفاكهي في "أخبار مكة" ٢/ ٨٩-٩، ٩، (١١٨٠). والطحاوي في "مشكل الآشار" ١/ ٢٤٥٠-٣٥، ولبن حبان في "صحيحه بترتيب ابن بلبان" ٤/ ٤٩٩، (١٦٢٠)، وابن عدي في "الكامل" ٢/ ٢٨١٧، والبيهقي في "السنن" ٥/ ٢٤٦، وفي "الشيعب" ٨/ ٨١ - ٨٦، (٢٨٣٧-٣٨٤)، ولبن عبد اللبر في "التمهيد" ٦/ ٢٠٢١، من طرق عن حاد بن زيد، بهذا الإسناد، وقال: وإنما الحديث محفوظ عن ابن الزبير على وجهين: طائفة توقفه عليه، فتجعله من قوله، وطائفة ترفعه عنه عن النبي هي بمعنى واحد: أن الصلاة في المسجد الحرام، أفضل من الصلاة في مسجد النبي هي بمائة ضعف.. هكذا رواه أحفظ وأثبت من جهة النقل، وهو أيضاً صحيح في النظر، لأن مثله لا يدرك بالرأي، ولابد فيه من النبي في في هذا الباب ما يقطع الحلاف ويحسم التنازع، ولكن الحديث لم يقمه ولا جوده ولا وتوده إلى من عطاء، أقام إسناده وجود لفظه فأتى بالمعروف في الصلاة في المسجد الحرام بأنها مائة عبيب المعلم عن عطاء، أقام إسناده وجود لفظه فأتى بالمعروف في الصلاة في المسجد الحرام بأنها مائة الف صلاة، فأسند حبيب المعلم هذا الحديث وجودة، ولم يخلط في عسجد النبي وحودة، ولم يخلط في عسجد النبي وحودة ولم يخلط في عسجد النبي وحودة ولم يخلط في عسبه المعلم هذا الحديث وجودة، ولم يخلط في عسب المعلم هذا الحديث وجودة، ولم يخلط في عسب المعلم هذا الحديث وجودة، ولم يخلط في عليه المعلم عن عطاء، وألم يخلط في عليه المناه عن عطاء، وألم يغلط في عليه المناه عن عطاء، وألم المناه عن المناه عن عطاء، وألم المناه عن عطاء، فأسند حبيب المعلم هذا الحديث وحودة، ولم يخلط في علي عليه عليه والمناه عن عليه المناه المناه عن عليه المناه عن عطاء، وألم المناه المناه عن عليه عليه المناه عن المناه عن عليه المناه المناه عن عليه المناه المناه المناه عن عليه المناه المناه عن عليه المناه المناه عن المناه عن النبوء عليه المناه عن النبوء عليه المناه المناه المناه عن النبوء عليه المناه المناه المناه المناه عن النبوء عليه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه ال

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" ٢٦/ ٤١-٤١، (١٦١١٧)، بإسناد صحيح، جاء فيه: حدثنا يونس، قال: حدثنا حبيب المعلم، عن عطاء عن عبد الله بن النزبير قال: قال رسول الله قلل: (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا). رجاله ثقات، رجال الشيخين غير حبيب المعلم، فقد أخرج له البخارى متابعة، واحتج به مسلم.

الباب العاشر \_\_\_\_\_\_ ١٧٥

الصحيح زاد ابن خزيمة يعنى مسجد المدينة.

وعنه قال: قال رسول الله هذا: (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجدي هذا بهائة ألف صلاة). رواه أحمد، والبزار، وابن حبان في صحيحه (".

<sup>=</sup> لفظه ولا في معناه، وكان ثقة، وليس في هذا الباب عن ابن الزبير ما يحتج به عند أهل العلم بالحديث، إلا حديث حبيب هذا.

وأخرجه بنحوه الطيالسي ١٩٥/ (١٣٦٧)، ومن طريقه البيهقي في "الشعب" ٨/ ٨٢، (٣٨٤٧)، من طريق الربيع بن صبيح عن عطاء به.

وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في "المصنف" ٥/ ١٣١، (٩١٣٣)، عن ابن جريج قال: أخبرنا عطاء أنه سمع ابن الزبير، فذكر نحوه، وأخرجه كذلك برقم: (٩١٣٤) عن ابن جريج، قال: أخبرني سليمان بن عتيق مثل خبر عطاء هذا. قلنا: يعني عن ابن الزبير.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤ / ٤ · ٥، وقال: رواه أحمد، والبزار، والطبراني في "الكبير" بنحو البزار، ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح.

<sup>(</sup>١) أنظر تخريجه في الذي قبله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حجر في "المطالب العالية" ٢/ ٧١، (١٣٤٨)، وفيه: حدثنا سفيان، ثنا زياد بن سعد، أخبر في سليمان بن عتيق قال: سمعت ابن الزبير المسمعة عمر بن الخطاب الخطاب المستده في المستدى في المستدى ا

وعن الدرداء ه قال: قال رسول الله في: (فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره بهائة ألف صلاة، وفي مسجد بيت المقدس بخمسهائة صلاة). رواه البيهقي في شعب الإيهان، والطبراني في الكبير".

أخرجه البيهقي في "الشعب" ٨/ ٧٩- ٠٨، (٣٨٤٥)، بسند جاء فيه: أخبرنا أبو سعيد الماليني، أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ، حدثنا محمد بن هارون ابن حميد، حدثنا محمد بن يزيد الآدمي، حدثنا سعيد بن سالم القداح، عن سعيد ابن بشير، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن أم الدرداء عن النبي هي وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصنعاني، حدثنا محمد بن يزيد بن خالد الآدمي، حدثنا سعيد بن سالم، عن سعيد بن بشير عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي ها قال: فذكر الحديث.

محمد بن هارون بن عبد الله بن حميد، أبو حامد الحضرمي المعروف بالبعراني، توفي سنة ٢١هـ، ثقة.

ومحمد بن يزيد الآدمي، أبو جعفر الخراز، البغدادي، ٢٤٥ه، ثقة عابد من صغار العاشرة.

سعيد بن سالم القداح: صدوق يهم، ورمي بالإرجاء، مر..

سعيد بن بشير: ضعيف، والحديث عند ابن عدي في "الكامل" ٣/ ١٢٣٤، في ترجمة سعيد بـن سـالم القداح.

وأخرجه البزار في "مسنده" ١ / ٢١٢-٢١٣، رقم:٤٢٢، "كشف" عن إبراهيم بن جميل، عن محمد بن يزيد بن شداد، عن سعيد بن سالم القداح، به..

وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" ١/ ٢٤٨، عن سعيد بن بشير، عن إسماعيل بن عبد الله، عن أم الدرداء عن أبي الدرداء به..

وأورده المنشذري في "الترغيب" ٢/ ٢١٦، وقال: رواه الطبراني في "الكبير" وابس خزيمة في "صحيحه". وقال البزار: إسناده حسن. كذا قال: لقد أشار المنشذري بقوله: كذا قال إلى تحسين البزار لسنده ليس بالمرضي عنده، إذ فيه سعيد بن سالم القداح وقد ضعفوه، ورواه عن سعيد بن بشير. وهو ضعيف. ونسبه السيوطي للبزار وابن خزيمة والطبراني والمؤلف في "الشعب" وفي "اللا =

<sup>(</sup>١) الحديث إسناده ضعيف، ولفظه صحيح دون قوله: (وفي مسجد بيت المقدس بخمسمائة صلاة).

وعن أنس الله قال: قال رسول الله الله الله الله الله الله المسجد الحرام بهائة ألف صلاة، والصلاة في مسجد الرباطات بألف صلاة، والصلاة في مسجد الرباطات بألف صلاة). رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (١٠).

وعن أنس الله أيضاً، قال: قال رسول الله الله الرجل في بيته بصلاة، وصلاته في مسجد القبايل بخمس وعشرين صلاة، وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسائة صلاة، وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة، وصلاته في مسجدي بخمسين ألف صلاة، وصلاته في المسجد الحرام بهائة ألف صلاة). رواه ابن ماجة ".

المنثور" ٢/ ٢٦٨، وأيضاً في "الجامع الصغير" ٢/ ١٧٥، (٥٨٦٨)، ورمز له بالضعف، والألباني في "ضعيف الجامع الصغير" ٥٧٨، (٣٩٦٦). وأيضاً في "الإرواء" ٤/ ٣٤٢-٣٤٣، (١١٣٠)، وقد أفاض في الحديث عنه، والمتقى الهندى في "الكنز" ١/ ١٩٥، (٣٤٦٣٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في "الحلية" ٨/ ٤٦، وابن منده الأصبهاني "مسند إبراهيم بن أدهم" ٣٩ رقم: (٣١٧)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" مج ١٤/ جـ ٢٨/ ١٧١، رقم: (٣١٧٣)، كلاهما عن عبد لله بن محمد بن الحارث، عن العباس، عن هزة، عن عبد الرحيم بن حبيب، عن داود بن عجلان، عن إبراهيم بن أدهم، عن مقاتل ابن حيان، عن أنس بن مالك، عنه، به..

وحسنه السيوطي في "الجامع الصغير" ٢/ ٨٦، (١٧٦)، وقال المناوي في "الفيض" ٤/ ٢٤٥) وحسنه السيوطي في "الفيض" ٤ / ٢٤٥) وقال عنه في المسلة الأحاديث الضعيفة" ٣/ ١٨٧، (١٠٧٣): موضوع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجة في "سننه" ٢٢/ ١/ ٤٥٣، (١٤١٣)، بسند جاء فيه: حدثنا هشام بن عمار، ثنا أبو الخطاب الدمشقي، ثنا رزيق أبو عبد الله الألهاني، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله الله الألهاني، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله الله الخديث...

وأورده البوصيري في "مصباح الزجاجة" ١/ ٤٥٦، (٤٩٨ - ١٤١٣)، وقال: هذا إسناد ضعيف، أبو الخطاب الدمشقي لا يعرف حاله، ورزيق أبو عبد الله الألهاني فيه مقال. حكي عن أبي زرعة أنه قال: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات" وفي "الضعفاء"، وقال: ينفرد بالأشياء التي لا تشبه حديث الثقات، لا يجوز الاحتجاج به إلا عند الوفاق.

وأورده ابن الجوزي في "العلل المتناهية" بسند ابن ماجة، وضعفه برزيق، وأورده الخطيب التبريزي في "مشكاة المصابيح" 1/ ٢٣٤، (٧٥٧-٦٤) نقلاً عن ابن ماجة، وقال الألباني محقق المشكاة: إسناده ضعيف، ورمز له السيوطي في "الجامع الصغير" ٢/ ٧٧، (٧٧، ٥) بالصحيح، نقلاً عن ابن ماجة، وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع الصغير" ١٠٧، (٢٥٠٩)، و"ضعيف سنن ابن ماجة" ١٠٧، (١٤٣٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" ٢٣/٢٦(١٤٦٩٤) بإسناد صحيح جاء فيه: حدثنا حسين، يعني: ابن محمد، وعبد الجبار بن محمد الخطابي، قالا: حدثنا عبيد الله، يعني: ابن عمرو الرقي، عن عبد الكريم، عن عطاء، عن جابر قال: قال رسول الله على: وذكر الحديث.. من جهة حسين ابن محمد، بإسناد حسن من جهة عبد الجبار بن محمد، وعبد الجبار هذا روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، عبد الكريم هو ابن مالك الجزري.

وأخرجه ابن ماجة في "سننه" ١/ ٤٥١، (٢٠٦)، من طريق زكريا بن عدي، وابن عبد البر في التمهيد" ٦/ ٢٧، من طريق حكيم بن سيف، كلاهما عن عبيد الله بن عمرو، جذا الإسناد.

وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده" ٢٣/ ٢١٤-٤١٥، (١٥٢٧١)، بإسناد صحيح على شرط البخاري كسابقه، وفي "الزوائد" للبوصيري ١/ ٤٥٣، (٤٩٥-١٤٠٤)، هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

قال أبو بكر النقاش: فحسبت ذلك في هذه الرواية، فبلغت صلاة واحدة في المسجد الحرام عمر خمس وخسين سنة وست أشهر وعشرين ليلة، وصلاة يوم وليلة في المسجد الحرام؛ وهي خمس صلوات، عمر مائتي سنة وسبع وسبعين سنة وتسعة أشهر وعشر ليال". انتهى.

فانظريا أخي إلى هذا الفضل الكبير، والعطاء الكثير، فإذا كان هذا على هذه الرواية في يوم واحد، فما بالك برواية عبد الله بن الزبير السابقة التي قال فيها: (وصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجدي هذا بهائة ألف صلاة) مع أن الصلاة في مسجده المحمسين ألف صلاة، أو بعشرة آلاف أو بخمسهائة، كما مرَّ قريباً، فهذا شيء يعجز الحاذق الماهر من ضبط سنينه وأعوامه فضلاً عن ضبط لياليه وأيامه، فَحُقَّ لمثل هذا الحرم الشريف أن تشد إليه الرحال، وأن تتلف فيه أنفس الرجال، فضلاً عن الأموال، ولذلك جاء في الحديث: (لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد؛ مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى) ".

<sup>=</sup> إسماعيل بن أسد وثقه البزار، والدارقطني، والذهبي، في "الكاشف"، وقال أبو حاتم: صدوق، وباقي رجال الإسناد محتج بهم في الصحيحين.. وصححه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجة" / ٢١٢٩، (٢٤٢٧)، وفي "الإرواء" ٤/ ٢٤٦، ١٢٩٠.

<sup>(</sup>١) نقلاً عن ابن الجوزي في "مثير الغرام الساكن" ٢٥٤، باب: فضل المسجد الحرام.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في "مسنده \_ الموسوعة الحديثية" ١١٦/١٦ - ١١٦ ( ٧١٩١)، بإسناد صحيح على شرط الشيخين، جاء فيه: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن النبي قلق قال: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى). عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامى.

تنبيه: في الأصل: (لثلاث)، والصواب ما أثبت.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٤/ ٢٧، كتاب الحج: فيما تشد إليه الرحال، وعنه مسلم ٢/ ١٤٠٩ – ١٠١٥، (١٣٩٧ – ١٠١٥)، وابن ماجة ١/ ٤٥٢، (١٤٠٩)، من طريق عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، بهذا الإسناد، وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" ١/ ٢٤٤، من طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، وصالح بن أبي الأخضر، كلاهما عن الزهري، به.

وأخرجه الطحاوي في "المشكل" ١/ ٢٤٤، وابن حبان في "صحيحه بترتيب ابن بلبان" ٤/ ٥٠٩-٥- ١٥ (١٦٣١)، من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة.

وأخرجه الإمام أحمد أيضاً في "مسنده \_الموسوعة الحديثية" ١٩١/١٢ -١٩٦، (٧٢٤٩)، بإسناد صحيح على شرط الشيخين، من طريق سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة.

وأخرجه الحميدي في "مسنده" ٢/ ٢١ (٩٤٣)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٠، والبخاري في "صحيحه" ١/ ٣٩٨، (١١٣٧)، ومسلم ٢١/ ١٠١٤، (١٣٩٧ - ٥١١)، وأبو داود في "سننه" ٢/ ٣٩٥، (٢٠٢٦) ٢/ ٢٠٢١) كتاب المناسك: باب في إتيان المدينة. وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" ٢/ ٢٨٣ - ٢٨٤ – ٢٨٤) والنسائي في "المبتبى" ٢/ ٣٧، (٢٠٠). والبيهقي في "السنن" ٥/ ٢٤٤، والخطيب في "تاريخ بغداد" ١/ ٣٠٦، (٤٧٤٩)، في ترجمة سماعة بن حمَّاد الأواني، من طريق سفيان بن عيينة، بذا الإسناد، عن الزهري، وابن المسيب أيضاً.

وأخرجه أحمد في "مسنده \_ الموسوعة الحديثية" ١٦٥/ ١٦٥، (٧٧٣٦)، من طريق سعيد بن المسيب، بإسناد صحيح، على شرط الشيخين، وهو في مصنف عبد الرزاق جــ٥/ ص: ١٣٢، (١٥٨)، ومن طريقه أخرجه ابن حبان في "صحيحه بترتيب ابن بلبان" ٤٩٨/٤، (١٦١٩)، وبرقم: (١٠٥٠٧)، جـ١٠، من (١١) "المسند \_ الموسوعة الحديثية" من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة.

وأخرجه بنحوه مسلم ٢/ ١٠١٥، (١٣٩٧-١٥٣٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٥/ ٢٤٤، من طريق عمران بن أبي أنس، عن سلمان الأغر، عن أبي هريرة.

وأخرجه الإصام أحمد في "مسنده" ٢٠١/ ٣٠٢- ٣٠٣، (١٠٥٠٧)، بإسناد حسن وهو حديث صحيح.

وأخرجه الدارمي في "سننه" ١/ ٣٣٠، كتاب الصلاة: باب لا تشد الرحال إلا إلى شلات مساجد، والطحاوي في "المشكل" ١/ ٢٤٥، والبغوي في "شرح السنة" ٢/ ٣٣٧، (٤٥١)، من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي في "المشكل" ١/ ٢٤٤، من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، به.
وأخرجه أحمد في "مسنده" ١/ / ٩١ - ٩٣، (١٠٤٠)، براوية جاء فيها: حدثنا سفيان، عن عبله
الملك، يعني ابن عمير، عن قزعة، عن أبي سعيد، رواية يبلغ به النبي في: (لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا
ومعها ذو محرم، ونهي عن صيام الفطر ويوم النحر، ونهي عن صلاتين: صلاة بعد العصر حتى تغرب
الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام،
ومسجد رسول الله في، والمسجد الأقصى). هذا حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، رجال
الشيخين، عبد الملك بن عمير، وهو اللخمي الفرسي، وإن احتج به الشيخان قد تغير حفظه لكبر
سنه، فقد عاش مائة وثلاث سنين، سفيان: هو ابن عيينة، وهذا الحديث عدة أقسام: فأخرجه بتمامه
الحميدي في "مسنده" ٢/ ٣٠٠، (٥٠٧)، عن سفيان، بهذا الإسناد، وفيه: (ومسجدي هذا، ومسجد
إيلياء). وقوله: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد).

أخرجه الترمذي في "سننه" ١٤٨/٢، (٣٢٦)، والفاكهي في "أخبار مكة" ٢/ ٩٧، (١٢٠٢)، وابن حبان (١٦٠٧)، من طريقين عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٧٤، ٤/ ٦٦، من طريق يحيى بن يعلى التيمي، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" ١/ ٨٥ من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن عبد الملك بن عمير، به.

وأخرجه ابن ماجة (١٤١٠)، والطحاوي في "المشكل" ١/ ٢٤٢، من طريق يزيد بن أبي مريم، عن قزعة، عن أبي سعيد، وعبد الله بن عمرو بن العاص به.

وأخرجه البخاري ١/ ٠٠٠، (١٦٣٩)، عن شعبة، عن عبد الملك، عن قزعة عن أبي سعيد، وفي الباب عن أبي هريرة، عند البخاري ١/ ١٣٩٨، (١٦٣٧)، ومسلم ٢/ ١٠١٤، (١٣٩٧)، وعن أبي بصرة الغفاري، عند الطيالسي ص:١٩٢، (١٣٤٨)، والبزار ١/ ٢٩١، (١٨٧)، والطحاوي في "المشكل" ١/ ٢٤٢، وعن ابن عمر موقوفاً، عند ابن أبي شببة ٤/ ٦٥، والحديث بتمامه يوجد بالمسند للإمام =

وأما مكة المشرفة فعن ابن عباس هيضيك قال: أنه هي قال في حق مكة: (ما أطيبك من بلد، وأحبَّك إليَّ، ولولا أن قومي أخرجوني منك، ما سكنت غيرك). رواه الترمذي، وابن حبان، والحاكم (٠٠٠).

وعن عبد الله بن عدي الله قال: رأيت النبي الله على راحلته واقفاً يقول: (والله إنكِ لخير أرض الله، وأحب أرض الله إليَّ، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت). رواه أحمد والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، وابن حبان، والمدارقطني، وصححه

<sup>=</sup> أحمد "الموسوعة الحديثية" بالأرقام التالية: (١١٢٩٤، ١١٤١٠، ١١٤١٠، ١١٤٨، ١١٤٨٠ \_ ١١٤٨٠ \_ الموسوعة الحديثية " بالأرقام: (١١٢٨، ١١٦٨١)، وبرقم: (١١٧٣٣)، وون ذكر النهي عن الصلاتين، وسيرد منه ذكسر شد الرحال بالأرقام: (١١٧٣٨) و(قم: (٢٧٢٣٠)، و(٢٧٨٠٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في "الجامع الصحيح عارضة الأحوذي" ٧/ ٢٣٢، (٣٩٥٧)، بسند جاء فيه: حدثنا محمد بن موسئ البصري، حدثنا الفضيل بن سليمان، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، حدثنا سعيد بن جبير وأبو الطفيل، عن ابن عباس قال: قال رسول الله لله لكة: (ما أطيبك من بلد وأحبك إليَّ، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

وأخرجه أيضاً البيهتي في "الشعب" ٧/ ٥٧ ٥-٥٦٥، (٣٧٢٤)، بإسناد رجاله ثقات، والحاكم في "المستدرك" ١/ ٤٨٦، عن أبي جعفر \_ بهذا الإسناد \_ إي إسناد البيهقي، وصححه وأقره الذهبي. وأخرجه أيضاً ابن حبان في "صحيحه بترتيب ابن بلبان" ٩/ ٢٣، (٩٠٧٩)، والطبراني في "الكبير" ١/ ٢٦٧ (٢٠٦٤)، ص: ٢٧، (٣٠٣، ١)، من طريق الفضيل بن سليمان، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم به، كما في الترمذي، وذكره الترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح غريب إسناداً، وذكره أيضاً السيوطي في "الدر المنثور" ١/ ١٢٣، وصححه الألباني في "صحيح الجامع الصغير" ١/ ٩٧١، (٥٣٦).

الباب العاشر \_\_\_\_\_\_

الترمذي٬٬۰

وذكره ابن عبد البر في "التمهيد" ٢/ ٢٨٨، و"الاستذكار" ٢/ ٢٦/ ١٥-١٦ (٣٨٥٢٨) وفيه: ابن الحيار، بدل: بن الحمراء، من طريق الإمام أحمد بهذا الإسناد، وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ١/ ٤٤٢، ومن طريقه البيهقي في "دلائل النبوة" ٢/ ١٧ ٥-١٨٥، والمزي في "التهذيب" في ترجمة عبد الله بن عدي. وتقي الدين الفاسي في "شفاء المغرام" ١/ ٧٤ من طريق أبي الميمان، به. وجاء عند يعقوب بن سفيان: (وأحب أرض الله إلي).

وأخرجه الحاكم في "المستدرك" ٣/ ٤٣١، والمزي في "تهذيبه" ١٥/ ٢٩٢ والتقي الفاسي في "شـفاء المغرام" ١/ ٧٤ من طريق بشر بن شعيب، عن أبيه شعيب به.

وأخرجه الدارمي في "سننه" ٢/ ٢٣٩، باب إخراج النبي الله من مكة. والترمذي "عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي" ٧/ ٢٣١ (٣٩٥١)، ومن طريقه أخرجه لبن الأثير في "أسد الغلبة" ٣/ ٣٣٥ والنسائي في "الكبرئ" ٢/ ٤٧٩، (٢٥٢) ١)، ولبسن ماجة في "سننه" ٢/ ١٠٣٠ (٣١٠٨)، كتاب المناسك: باب فضل مكة. وصححه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجة" ٣/ ٧٧- ٨٠، (٣١٦٥) وابن حبان في "صحيحه بترتيب ابن بلبان" ٩/ ٢٢، (٨٠٧٣)، والحاكم ٣/ ٧، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢/ ٢٨٩، و٦/ ٣٣٣، والمزي في "تهذيبه" ١/ ٢٩٢، والتقي الفاسي في "شفاء الغرام" ١/ ٢٤، من طريق عقيل، والفاكهي في "أخبار مكة" ٤/ ٢٠ ٢- ٧٠٧، (٢٥١٤)، من طريق أبي منبع، وابن خزيمة في "صحيحه" كما في "إتحاف المهرة" ٨/ ٢٥٥، (٣٣٣٢)،

والمزي في "تهذيبه" ١٥/ ٢٩٠-٢٩١، من طريق يونس ثلاثتهم عن الزهري، به، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح. وقد خالفهم معمر كما سيأتي في الرواية (١٨٧١٧)، (١٨٧١٨) فرواه عن الزهري عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فجعله من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: وحديث الزهري، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن عدي بن حمراء أصح، وهذا قول أبي حاتم في "العلل" ١/ ٢٨٠، (٢٨٠)، و٢٨٢، (٢٨٥). والبيهقي في "الدلائل" ٢/ ١٨٥، والحافظ في "الإصابة" في ترجمة عبد الله بن عدي.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" ١/ ١٤١، (٤٥٤)، والحاكم ٣/ ٢٨٠، من طريق الدراوردي عن ابن أخي الزهري، عن عمه الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن عبد الله بن عدي بن الحمراء، به، إلا أن الحاكم ذكره بلفظ: (وأحب أرض الله إلى). وكذلك في "العلل" لأبي حاتم. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ابن أخي الزهري إلا الدراوردي، وقد أشار إلى الحافظ في "الإصابة" في ترجمة عبد الله بن عدي، إلى هذا الإسناد وقال: المحفوظ الأول، يعني رواية من رواه عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن عدي، وقد تحرف في مطبوع الحاكم: عمه إلى عمر، ورواه محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عن أبي هريرة؛ كما سيأتي في تخريج الرواية رقم: (١٨٧١٨) وهو وهم كذلك، نبه عليه الترمذي في عقب الرواية رقم: (١٩٥٩)، وأبو حاتم، وأبو زرعة في "العلل" ١/ ٢٨٠.

وأخرجه الإمام أحمد أيضاً في "مسنده \_الموسوعة الحديثية" ٢١ / ١٣ – ١٣ ، (١٨٧١٦)، بسند جاء فيه: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن صالح، قال: قال ابن شهاب: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحن، أن عبد الله بن عدي بن الحمراء، أخبره أنه سمع رسول الله في وهو واقف بالحزورة من مكة يقول لمكة.. وذكر الحديث.. والحديث إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين، غير أن صحابيه روئ له أصحاب "السنن" سوئ أبي داود، يعقوب بن إبراهيم: وهو ابن سعد بن إبراهيم بن عوف الزهري، وصالح: وهو ابن كيسان، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري. هذا التخريج مكرر في السابق..!!!

وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" ١/ ٤٣٩ - ٤٤٠، (٤٩٠)، ومن طريقه التقي الفاسي في "شفاء الغرام" ١/ ٤٧٩، والنسائي في "الكبرئ" ٢/ ٤٧٩ - ٤٨٠ (٤٢٢٣)، والمبزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة عبد الله بن عدي، من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وجاء في مطبوع النسائي: =

الباب العاشر \_\_\_\_\_\_

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عيد بن الحمراء، وصوابه: أبو سلمة بن عبـد الـرحمن، عـن عبـد الله بـن عدي بن الحمراء.

وأخرجه الإمام أحمد أيضاً في "مسنده" ١٣/ ١٣ - ١٤، (١٨٧١٧)، بسند جاء فيه: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: وقف النبي الله على الحزورة، فقال: (علمت أنك خير أرض الله، وأحب الأرض إلى الله على، ولمولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت) حديث صحيح، على وهم في إسناده، فقد خالف فيه معمر الرواة عن الزهري، فقال مرة: عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، كما في هذا الإسناد. وقال مرة: عن الزهري، عن أبي سلمة قال: وقف النبي الله بالحزورة، مرسلاً... كما عند عبد الرزاق في "المصنف" مرسلاً، عن عبد الله بن عدي بن الحمراء، كما سلف في الرواية رقم: (١٨٧١٥).

وأخرجه البيهقي في "الدلائل" ٢/ ١٨ ٥، عن طريق أحمد بن منصور الرمادي، عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. قال: وهذا وهم من معمر، والله أعلم.

وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" ١٠ / ٣٦٣-٣٦٣، (١٥ ٥)، والطحاوي في "شرح المعاني" ١/ ٢٦١، ٣/ ٣٢٨ من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة مرفوعاً، وعندهم زيادة: لفظها عند أبي يعلى: (وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت ساعة من نهار، ثم هي من ساعتي هذه حرام، لا يعضد، ولا يحتش خلاها، ولا يلتقط إلا لمنشد). وقال أبو زرعة وأبو حاتم في "العلل" ١/ ٢٨٠: هذا خطأ، وهم فيه محمد بن عمرو، ورواه الزهري، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن عدي ابن الحمراء، عن النبي هو وهو الصحيح، وفي رواية أخرى للإمام أحمد رقم: (١٨٧١٨)، من نفس المسند ص: ١٤، جاء فيها: حدثنا إبراهيم بن خالد: حدثنا رباح، عن معمر، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن بعضهم أن رسول الله هو قال وهو في سوق الحزورة: وذكر الحديث وهذا حديث صحيح، وإسناده وهم فيه معمر، فرواه هنا عن الزهري، عن أبي سلمة، عن بعضهم أن رسول الله هو. ورواه إبراهيم بن خالد عن فرواه هنا عن الزهري، عن أبي سلمة، عن بعضهم أن رسول الله عن الزهري، عن أبي سلمة، عن بعضهم عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وكذلك رواه معمر كما سلف برقم: (١٨٧١٧)، ورواه مرة مرسلاً كما سلف تخريجه =

وقال ابن حزم: إنه في غاية الصحة ورواه أبو هريرة ١٠٠٠

وعن ابن عباس ويستعلى قال: قال رسول الله الله الله الله واخرج من مكة: (أَمَا والله إني لا أخرج منك؛ وإني لأعلم أنك أحب البلاد إلى الله وأكرمها عليَّ ولولا أن أهلكِ أخرجوني منك ما خرجت) ".

وقال الحسن البصري في رسالته: "ما أعلم على وجه الأرض بلداً يرفع الله فيه الحسنة بهائة ألف صلاة، ومن صام فيها يوماً، كتب له مائة ألف صدلة، ومن صام فيها يوماً، كتب له صوم مائة ألف يوم، ومن تصدق فيها بدرهم، كتب له بهائة ألف

في الرواية المذكورة والصواب رواية من رواه عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن عدي، كـما
 سلف برقم: (١٨٧١٥).

<sup>1)</sup> أخرجه الأزرقي في "أخبار مكة" ٢/ ١٥٥ - ١٥٦، بسند جاء فيه: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، حدثنا سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: أخبرني طلحة بن عمرو الحضرمي، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله كلا أخرج من مكة: (أما والله إني لا أخرج منك وأني لأعلم أنك أحب البلاد إلى الله، وأكرمها على الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، يا بني عبد مناف إن كنتم ولاة هذا الأمر بعدي فيلا تمنعن طائفاً). من طريقه أورده السيوطي في "الدر المنثور" ١/ ١٢٣٠، دون قوله: (يا بني عبد مناف) والحديث صحيح، وإسناده ضعيف جداً، ففيه سعيد بن سالم القداح - مر -، وعثمان بن عمرو بن ساج الجزري - أيضاً مر - وهو ضعيف، وطلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي المكي من السابعة، متروك كما في "التقريب" لا بن حجر العسقلاني

وذكره أيضاً ابن عبد البر في "التمهيد" ٦/ ٣٣ من طريق آخر عن طلحة بن عمرو، عن عطاء، وفيه: (.. أحب البلاد إلى الله، وأكرمها على الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت). والحديث سبق تخريجه بإسناد صحيح - في الذي سبق - وبلفظ قريب منه.

درهم، ومن ختم القرآن فيها مرة واحدة، كتب الله تعالى له مائة ألف ختمة بغيرها، وكذلك من سبَّح لله تعالى تسبيحة واحدة، أو هلَّلَ أوإستغفر، فكل واحدة من ذلك بهائة ألف، وكُلُّ أعمال البرِّ فيها كُلُّ واحدة بهائة ألف"(١٠). انتهى.

وفيها أيضاً مرفوعاً: (من صام شهر رمضان بمكة كتب الله له مائمة ألف شهر في غيرها (١)، وصلاة في المسجد الحرام بهائة ألف صلاة، فإن صلاها في جماعة فهي بألفي

وأخرجه أيضاً الأزرقي في "أخبار مكة" ٢/ ٢٣، كما في "سنن ابن ماجة" إلا أن فيه: (مـن أدركـه شهر رمضان بمكة فصامه كله... وكل ليلة حملان فرس في سبيل الله تعالى).

<sup>(</sup>١) أورده الحسن البصري في "فضائل مكة" ٦٢-٦٤، وقوله: (.... فمن صلى فيها صلاة كتب لـه مائـة ألف صلاة) قد صح مرفوعاً إلى النبي الله وسبق تخريجه.

أخرجه ابن ماجة في "سننه" ٢/ ١٠٤١، (٣١١٧)، كتاب المناسك: باب صيام شهر رمضان بمكة، بسند جاء فيه: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني، ثنا عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله هي: (من أدرك رمضان بمكة فصام وقام منه ما تيسير له، كتب الله له مائة ألف شهر رمضان، فيما سواها، وكتب الله له بكل يوم عتق رقبة، وكل ليلة عتق رقبة، وكل يوم حملان فرس في سبيل الله وفي كل يوم حسنة، وفي كل ليلة حسنة). علق عليه الشيخ الألباني في "ضعيف سنن ابن ماجة" ٨٤٢/ (٣١٧٥)، بقوله: موضوع، وزاد في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" ٢/ ٢٣٢، (٣٣٨)، ولوائح الوضع عليه ظاهرة، وآفته عبد الرحيم هذا، فقد قبال ابن معين: فيه كذاب خبيث، وقال النسائي: ليس بثقة ولا مأمون، وقال ابن حبان ٢/ ١٥٢: يسروي عن أبيه العجائب، مما لا يشك من الحديث صناعته أنها معمولة أومقلوبة كلها، شم رأيت الحديث في اللهل" لابن أبي حاتم ١/ ٢٥٠، (٧٣٥)، وقال: قال أبي هذا حديث منكر، وعبد الرحيم بن زيد متروك الحديث.

وأخرجه البيهقي في "الشعب" ٧/ ٣٢١، (٣٤٥٥)، من طريق آخر عن يحيى بن عبد الحميد، عن عبد الحميد، عن عبد الرحيم بن زيد العمى، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن أبن عباس، وبلفظ: (من أدرك شهر =

ألف صلاة وخمسائة ألف صلاة "، ومن مرض بمكة يوماً واحداً حرَّم الله على جسده ولحمه على النار "، ومن صبر على حرِّ مكة ساعة من نهار، أبعده الله تعالى من النار مسيرة خمسائة عام، وقربه من الجنة مسيرة مائتي عام) ". انتهى.

وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في "أخبار أصبهان" ٢/ ١٩٦، من طريق أحمد ابن محمد بن سهل، عن محمد بن العباس يعني ابن خالد، عن الحسين بن حفص، عن عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

وذكره البصري في "فضائل مكة" ٦٦/، وأورده السيوطي في "الدر المنثور" ٢/ ٥٣، وقال: وأخرج \_ أي الحديث \_ الأزرقي، والجندي، والبيهقي في "الشعب"، وضعفه \_ أي البيهقي \_ وذكره المتقي الهندي في "الكنز" ١٢/ ٢٠٠، (٣٤٦٥٧).

- (١) أورده البصري في "رسالته" / ٦٦، ولم أقف عليه بهذا اللفظ، وقد سبق تخريجه بلفظ(مائة ألف).
  - (٢) أورده الحسن البصرى في "رسالته" ٦٦/، ولم أقف على مصدر آخر له.
- (٣) أورده الحسن البصري في "رسالته" ٢٧/، وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" ٢/ ٣١٠-٣١، (٥٦٥) من طريق عبد الله بن منصور، عن عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب، قال: سمعت أبا هريرة في يقول: سمعت النبي في يقول: (من صبر على حر مكة ساعة من نهار تباعدت عنه النار). والحديث ضعيف، ففي إسناده عبد الرحيم بن زيد العمي وهو متروك، كذبه ابن معين.

وأخرجه أيضاً برقم: (١٥٦٦) من طريق أحمد بن صالح، ثنا أحمد بن الجراح، قال: ثنا عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه، عن النبي الله بنحوه، إلا أنه قال: (تباعدت منه جهنم مائة عام)..

وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" ١/ ٢٢٦، (٢٧٥٤)، في ترجمة الحسن ابن رشيد عن ابن جريج، عن على على على على على على ع عطاء، عن ابن عباس. قال: قال رسول الله على: (من صبر في حر مكة ساعة باعد الله جهنم منه =

رمضان بمكة من أوله إلى آخره، صيامه وقيامه، كتب له مائة ألف شهر رمضان في غيرها، وكان له
 بكل يوم مغفرة وشفاعة، وبكل ليلة مغفرة وشفاعة، وبكل يوم حملان فرس في سبيل الله، وله بكل
 يوم دعوة مستجابة). قال البيهقي: تفرد به عبد الرحيم بن زيد وليس بالقوي.

وفضائل مكة شهيرة والأحاديث فيها كثيرة. والله أعلم.

وأورده الديلمي من حديث أنس بلفظ: (تباعدت منه جهنم مائة عام، وتقربت منه الجنة مائة عام)، وذكره الديلمي من حديث أنس بلفظ: (تباعدت منه جهنم مائة عام، وتقربت منه الجنة مائة عام)، وذكره القاري في "الأسرار" ٣٤٧/ (٤٩٧)، بنفس لفظ الأزرقي والسخاوي، وأورد كلام العقيلي في "تفسير في "الضعفاء" على الحديث بأنه باطل لا أصل له، ثم قال: قلت: قد ذكره الإمام النسفي في "تفسير المدارك" وهو إمام جليل، فلا بد أن يكون للحديث أصل أصيل، غايته أن يكون ضعيفاً.

وأورده العجلوني في "كشف الخفاء" ٢/ ٣٣٦، (٥١٢)، ونقل كلام السخاوي، وللزمخشري، والعقيلي، والديلمي، والقاري في رده على العقيلي في "الضعفاء" ثم قال: فتأمله، أي كلام: القاري. ثم قال أيضاً: وقال النجم... وأخرجه ابن أبي شيبة عن أبي هريرة بلفظ الترجمة، وزاد: (وتقربت منه الجنة مائتي عام)، وفي سنده عبد الرحيم بن زيد العمي، وهو متروك، عن أبيه، وليس بالقوى.

وذكره المتقي الهندي في "الكنز" ٢١٠ / ٢١٠، (٣٤٧٠٤)، بلفظ: (من صبر على حر مكة ساعة من نهار تباعدت منه جهنم مسيرة مائتي عام، وتقربت منه الجنة مسيرة مائتي عام). نقلاً عن أبي الشيخ عن أبي هريرة، وفيه: عبد الرحيم بن زيد العمى، متروك، عن أبيه، وليس بالقوي.

سبعين خريفاً)، قال العقيلي: هـذا حـديث باطـل لا أصـل لـه، وقـال الـذهبي في "الميـزان" ١/ ٤٩ / / / ، ٤٩ فيه لين. وقال أبو حاتم: مجهول. وقال السخاوي في "المقاصد" ٤١٦، (١٣٨٨): حـديث (من صبر على حر مكة ساعة من نهار تباعدت منهم جهنم مائتي عام)، هكذا ذكره أبو الوليد الأزرقي في "تاريخ مكة" بغير إسناد، ثم الزخشري في سورة آل عمران من "تفسيره".

<sup>(</sup>١) قال الألباني عنه في "الضعيفة" ٢/ ٧٣٠-٢٣١، (٨٣١): باطل.

رواه الطبراني في "الكبير" ١/ ٣٧٢، (١١٤٤)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق الكبير" مج ١٥، جرواه الطبراني في "الكبير" مراده، عن جده، = جـ ٢٩، ص: ٢٧، عن عبد الله بن أيوب المخرمي، نا عبد الله بن كثير بن جعفر، عن أبيه، عن جده، =

عن بلال بن الحيارث مرفوعياً. قلت: وهيذا سيند وإه.. عبيد الله هيذا أورده البذهبي في "المبيزان" ٢/ ٤٧٣، (٤٥٢٠)، وساق له هذا الحديث، وقال: لا يدري من ذا؟ وهذا باطل، والإسناد مظلم، تفرد به عنه عبد الله بن أيوب المخرمي، ولم يحسن ضياء الدين بإخراجه في المختارة وقيل: وهو عبد الله بن كثير بن جعفر بن أبي كثير الراوي عن كثير بن عبد الله بن عوف المزني. فلعلمه سقط اسم شيخه كثير، وبقى عن أبيه، وأقره الحافظ في "اللسان" ٣/ ٣٢٨، (١٣٦٣)، وعبد الله بن أيوب المخرمي هو عبد الله بن محمد بن أيوب وهو صدوق، وله ترجمة في "تاريخ بغداد" ١١/ ٢٧٩-٢٨١، (١٤٨). والحديث أورده السيوطي في "الجامع الصغير" ١/ ٢٠٢-٣٠٣، (٣٣٨٠)، عن الطبراني، والضياء عن بلال، ورمز له بـ(صح). وتعقبه المناوي بأن الهيثمي قال في "مجمع الزوائد" ٣/ ١٤٥، ٣٠١، فيــه عبد الله بن كثير وهو ضعيف وبكلام الذهبي المذكور، وقد وجدت له شاهداً من حديث ابن عمر. أخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" ٢/ ٣٣٨، عن الهيثم بن بشر بن حماد، ثنا عمرو بن عشمان، ثنا عبد الله بن نافع، عن عاصم بن عمر العمري، عن عبد الله بن دينار، عنه مرفوعاً. قلت: وهــذا ســند ضعيف، عاصم بن عمر العمري ضعيف. بل قال ابن حبان ٢/ ١٢٣: منكر الحديث جداً، يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الإثبات. وعبد الله بن نافع هو الصائغ، قال الحافظ: ثقة صحيح الكتاب، في حفظه لين من كبار العاشرة. وعمرو بن عثمان؛ إن كان الحمصي فصدوق، وإن الرقى فضعيف، والهيثم بن بشر بن حماد لم أجد فيه جرحاً ولا تعديلاً، ولعله آفة هذا الطريق، ووجدت لــه طريقــاً آخــر عن ابن عمر..

أخرجه ابن عساكر في "تاريخه" بحـ ٢٤ جـ ٢٧، ص: ١٧، ترجمة رقم: (٢٧٨٥)، عن عمر بن أبي بكر الموصلي، عن القاسم بن عبد الله العمري، عن كثير المرني، عن نافع عنه مرفوعاً به، وفيه زيادة صحيحه في أوله وهي: (صلاة في مسجدي بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والجمعة بالمدينة كألف جمعة فيما سواها، وصيام شهر رمضان بالمدينة كصيام ألف شهر رمضان فيما سواها). وأورده في ترجمة الموصلي هذا.. وروي عن أبي حاتم أنه قال فيه: ذاهب الحديث متروك الحديث. وعن أبي زرعة أنه قرنه بابن زبالة والواقدي في الضعف في الحديث، وعن الحافظ: سعيد أبي عمر البردعي أنه قال هو آفة من الآفات قلت: والقاسم بن عبد الله العمري مثله أو شر منه، فقد قال الإمام أحمد: كان يكذب ويضع الحديث، وكثير المزني هو ابن عبد الله ابن عمرو بن عوف متهم أيضاً بالكذب.

وقال المفسرون في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ﴾ ٢٠٠ هي المدينة؛ لأن الدار من أسمائها، فيقال فيها: دار الإيمان، ودار الهجرة ٣٠٠ وقد أوصل بعض المتأخرين

و جهذا التمام أورده السيوطي أيضاً في "الجامع" ٢/٧٧، (١٠٨٥)، ورمز له بـ(ح) من رواية البيهقي في "الشعب" ٨/ ٨٦ – ٨٨، (٣٨٥٢)، عن ابن عمر وتعقبه المناوي في "الفيض" ٤/ ٢٢٧ – ٢٢٨، (١٠٨٥)، عن ابن عمر وتعقبه المناوي في "الفيض" ١ / ٢٢٧ – ٢٢٨ من القدح في المناف أن مخرجه سكت عليه، والأمر بخلافه، فإنه عقبه بالقدح في سنده فقال: هذا إسناد ضعيف بمرة انتهى لفظه، فحذف المصنف له من سوء الصنيع. قلت: وعليه فمن حسن الصنيع أن لا يورده السيوطي في كتابه أصلاً، ولو ساق القدح المذكور فيه!!

وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع الصغير" ٥١٥/ (٣٥٢٢)، وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله ظهما، وأخرجه البيهقي في "الشعب" ٨/ ٥٥-٨٦، (٣٨٥١)، بلفظ: (الصلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه ألا المسجد الحرام، والجمعة في مسجدي هذا أفضل من ألف جمعة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وشهر رمضان في مسجدي هذا أفضل من ألف شهر رمضان فيما سواه إلا المسجد الحرام). والحديث نسبه السيوطي للمؤلف وحده، عن جابر بن عبد الله، في "الدر المنثور" ٢/ ٢٦٨.

وأورده، أيضاً السيوطي في "الجامع" ٢/ ٨٦، (١٧٨ه). وأورده المنذري في "الترغيب" ٢/ ٢١٧، وعزاه للمؤلف فقط، أي: البيهقي في "الشعب". وذكره الشيخ الألباني في "ضعيف الجامع الصغير" و٢٥، (٣٥٧٢)، وقال عنه: ضعيف جداً. فلفظ: (الصلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام). فصحيح.

- سورة الحشر، آية: ٩.
- (٢) قال الطبري في "تفسيره" ٢٨/ ٤١ هذه الآية الكريمة: يقول : اتخذوا المدينة مدينة الرسول هم، فابتنوا منازل، و (الإيمان)، بالله ورسوله (من قبلهم)، يعني: من قبل المهاجرين. ثم قبال: حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قبال: ثنا الحسن، قبال: ثنا ورقاء جميعاً، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: (والذين تبوؤا الدار والإيمان من قبلهم) قبال: الأنصار نعت.

أسماء المدينة ألف اسم، لا حاجة لنا بذكرها، بل بها ورد فيها من الفضائل.

وقال البغوي في "تفسيره" ٨/ ٧٦: وهم الأنصار تبوؤا الدار توطنوا الدار، أي المدينة، اتخسذوا دار الهجرة والإيمان.

وقال البيضاوي في "تفسيره" ٢/ ١٠٥٨: والذين تبؤوا الدار والإيمان عطف على المهاجرين، والمراد بهم الأنصار، الذين ظهر صدقهم، فإنهم لزموا المدينة والإيمان وتمكنوا فيهما، وقيل: المعنى تبؤوا دار الهجرة ودار الإيمان، فحذف المضاف من الثاني، والمضاف إليه من الأول، وعوض عنه السلام، وقيسل: سمى المدينة بالإيمان لأنها مظهره ومصيره.

وذكر السمهودي في "وفاء الوفاء" ١/ ١٦، أنه زاد على أسماء المدينة نحواً من ثلاثين اسماً، على الخمسة والستين اسماً لشيخ مشايخه المجد الفيروز آبادي في كتابه "المغانم المطابة" ورتبها على حروف المعجم، ومن بينها الاسم السادس من ص: ٢٦-٦٦ من مطبوعه وهو الإيمان، قال الله مثنياً على الأنصار: (والذين تبؤوا الدار والإيمان من قبلهم يجبون من هاجر إليهم). وأسند ابن زبالة، عن عثمان بن عبد الرحمن، وعبد الله بن جعفر قالا: سمى الله المدينة الدار والإيمان، وأسنده ابن شبّه في "تاريخ المدينة" ١/ ١٦٢، عن الثاني فقط هو: عبد الله بن جعفر بن أبي طالب.

وقال القرطبي في "تفسيره" ١٨/ ٢٣: لا خلاف أن الذين تبوؤا الدار هم الأنصار الذين استوطنوا المدينة قبل المهاجرين إليها، (والإيمان)، نصب بفعل غير تبوأ، لأن التبوء إنما يكون في الأماكن، و(من قبلهم)، من: صلة تبوأ، والمعنى: والذين تبؤوا الدار من قبل المهاجرين، واعتقدوا الإيمان وأخلصوه، لأن الإيمان ليس بمكان يتبوأ، كقوله: (فاجمعوا أمركم وشركاءكم)، أي وادعوا شركاءكم، ذكره أبو يعلى، والزمخشري وغيرهما، ويكون من باب قوله: علفتها تبناً وماء بارداً، ويجوز حمله على ما دل عليه تبوأ، كأنه قال: لزموا الدار ولزموا الإيمان فلم يفارقوهما.

وأرض الهجرة، ومثوى الحلال والحرام). رواه الطبراني في الأوسط ٠٠٠٠.

(١) قال الألباني في "الضعيفة" ٣/ ١٨٣، (٧٦١): ضعيف، رواه الطبراني في "الأوسط" ٤/ ١٧٣ - عالم الألباني في "الأوسط" ٤/ ١٧٣ - عن سعيد الله بن نافع، عن أبي المثنى القاري، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة مرفوعاً، وقال السيوطي في "الحجج المبنية" ٦٩/ ٢: سنده حسن.. وكأنه أخذه من قول الهيثمي في "المجمع" ٣/ ٢٩٨، وفيه عيسى ابن مينا قالون، وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات، وفي هذا نظر من وجهين:

الأول: أن عيسى بن مينا لم يوثقه غير ابن حبان، وقد قال فيه ابن حجر العسقلاني في "اللسان" \$ / ٤٠٧ صدينه في الجملة، سئل عنه أحد بن صالح المصري عن حديثه وضحك، وقال: تكتبون عن كل أحد، قلت: ففي كلام أحمد بن صالح هذا إشارة على ضعف هذا الرجل إلى درجة إنه لا يكتب حديثه.

الثاني: أن أبا المثنى القاري واسمه سليمان بن زيد، ضعيف، كما قال الدارقطني، وتبعه الحافظ في "التقريب". وقال أبو حاتم: منكر الحديث ليس بالقوي. وأما ابن حبان فأورده في "الثقات" ٥/ ٢/ ٢/ ١، فهو عمدة الهيثمي في توثيقه، لكن توثيق ابن حبان لا قيمة له.. لا سيما مع خالفة من هو أعرف منه بالرجال، كأبي حاتم، والدار قطني، لا سيما وهو - أعني ابن حبان - قد تناقض، فإنه قد ذكره في "الضعفاء" أيضاً.. فقال ٣/ ١٥١: يخالف الثقات في الروايات، لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا للاعتبار.. ولفظ الحديث في الطبراني: المدينة قبة الإسلام، ودار الإيمان، وأرض الهجرة، ومبوأ الحلال والحرام، ثم قال: لا يروي هذا الحديث عن النبي ها إلا بهذا الإسناد، تفرد به: قالون. وذكره المتقى المندى في "الكنز" ٢١/ ٢٠٠ (٣٤٨٠٣).

(٢) أخرجه الإمام أحمد في "مسنده \_الموسوعة الحديثية" ٩/ ٣١٩- ٣٢٠، (٣٤٠)، بإسناد صحيح على شرط البخاري. جاء فيه: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن نبى الله الله قال: (من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أشفع لمن =

مات بها). علي بن عبد الله: هو ابن المديني، روى له البخاري، باقي رجالـه ثقـات، رجـال الشـيخين.
 هشام: هو الدستوائي. وأيوب: هو السخيتاني. ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه ابن ماجة ٢/ ١٠٣٩، (٢١١٣)، والترمذي في "عارضة الأحوذي" ٧/ ٢٢٨، (٣٩٤٣)، والبيهة وأخرجه ابن ماجة ٢/ ٢٠٨، (٣١٤١)، والبيهة في "الشعب" ٨/ ١١٥- وابن حبان في "صحيحه بترتيب ابن بلبان" ٩/ ٢٧، (٢٠٢٠)، والبيهة في في "الشعب" ٨/ ٢١٥، (٢٠٢٠)، من طرق عن معاذ بن هشام بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن [صحيح] غريب من هذا الوجه من حديث أيوب السخيتاني، وقال البغوى: هذا حديث حسن..

وأخرجه البيهقي في "الشعب" ٨/ ١١٦-١١٧، (٣٨٨٧)، من طريق سفيان ابن موسى، عن أيـوب السخيتان، به.

وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده \_الموسوعة الحديثية" ١٠ / ٨٠-٨١، (٥٨١٨)، من طريق عفان، عن الخسن بن أبي جعفر، عن أبوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي قلق قال: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، فإني أشفع لمن يموت بها). هذا حديث صحيح، الحسن بن أبي جعفر \_وهـو الجفري وإن كان ضعيفاً \_متابع.. وبقية رجاله ثقات، رجال الصحيحين؛ أبوب هو: ابن أبي تميمة السخيتاني، ونافع هو مولى ابن عمر.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ١٧٩، عن إسماعيل بن علي، عن نافع مرسلاً..

وأخرجه البيهقي في "الشعب" ٨/ ١١٤-١١٥ (٣٨٨٦)، من طريق عبد الله بن يوسف الأصبهاني، عن عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي، عن أبي يحيى بن أبي سمرة، عن يحيى بن محمد الجاري، عن عبد الله بن محمد، عن أسامة بن زيد، عن عبد الله بن عكرمة، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن سبيعة الأسلمية أن النبي أقال: (من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت فإنه لن يموت بها أحد إلا كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة). والحديث صحيح، وإسناده: رجاله ثقات، غير عبد الله بن عكرمة، لم يتكلم فيه أحد، ويحيى بن محمد الجاري صدوق، يخطيء، وأسامة بن زيد، صدوق، يمم. عبد الله بن عكرمة بن عبد الرحن بن الحارث المخزومي أخو محمد ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٥/ ١٣٣٧، ولم يتكلم عليه شيء.

والحديث أخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٤/ ٢٩٤، (٧٤٧)، عن علي بن المبارك، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" ٢/ ٢٠٣، من طريق محمد بن نصر الصائغ، كلاهما عن إسماعيل بن أبي أويس به وأورده المنذري في "الترغيب" ٢/ ٢٢٣ - ٢٢٤، وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، ورواته محتج بهم في الصحيح إلا عبد الله بن عكرمة، روي عنه جماعة، ولم يخرجه أحد.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/ ٣٠٦، وقال بعد ما عزاه للطبراني: ورجالـه رجـال الصـحيح، خلا عبد الله بن عكرمة، وقد ذكره ابن أبي حاتم، وروئ عنه جماعة، ولم يتكلم فيه أحد بسوء.

وأشار إليه الحافظ المزي في "تحفة الأشراف" ٣٤٦/١١، (١٥٩١١)، في ترجمة الصميتة الليثية صاحبة الحديث التالي.

وأخرجه النسائي في "الكبرئ" ٢/ ٤٨٨، (٤٢٨٥)، من طريق يونس عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، أن الصميتة امرأة من بني ليث بن بكر، كانت في حجر رسول الله قال: سمعتها تحدث صفية بنت أبي عبيد، أنها سمعت رسول الله الله يقول: (من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع له أو أشهد له).

وأخرجه ابن حبان في "صحيحه بترتيب ابن بلبان" ٩/ ٥٨ - ٥٩، (٣٧٤٢)، من طريق ابن قتيبة عن حرملة، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبيد الله بن عبيد الله بن عبيد الله بن عبية عن الصميتة امرأة من بني ليث، قال سمعتها تحدث صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت رسول الله الله يقول: (من استطاع منكم أن لا يموت إلا بالمدينة، فليمت بها، فإنه من يمت بها، تشفع له، وتشهد له). قال الشيخ شعيب الأرنؤوط محقق "صحيح ابن حبان" إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين، غير حرملة، فمن رجال مسلم، وغير الصميتة فمن رواة النسائي.

أخرجه النسائي في الحج من "الكبرى" كما في "التحفة" ١١/ ٣٤٥-٣٤٦، والطبراني في "الكبير" ٢٤/ ٣٣١، (٨٢٤)، من طرق عن يونس، بهذا الإسناد.

وذكره ابن الأثير في "أسد الغابة" ٧/ ١٧٦، من طريق الليث، عن عقيل، عن الزهري، به. وقال المزي في "التحفة" ١١/ ٣٤٦: ورواه الليث بن سعد، وابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله ولم يسم جده عن الصميتة، وتعقبه ابن حجر في "النكت الظراف" 1/ ٣٤٥، بقوله قلت: قد رواه ابن حبان في صحيحه من طريق ابن وهب، عن يونس، وفيه: عبيد=

الله بن عبد الله بن عتبة، وقال المزي أيضاً: ورواه عقبل ابن خالد، وصالح بن أي الأخضر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن الصميتة وقال: رواه ابن أي فديك، عن ابن أي ذئب، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن امرأة يتيمة، كانت في حجر النبي ها، ولم يسمها.. وقال: رواه عيسى بن يونس، عن ابن أي ذئب، عن الزهري، عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة، عن الدارية ـ امرأة من بني عبد الدار ـ كانت في حجر النبي ها.

قلت: وهذه الروايات الثلاث أخرجها الطيراني في "معجمه الكبير":

الأولى: في ٢٤/ (٨٢٣).

والثانية: برقم: (٨٢٥)، وفيها عبيد الله بن عبد الله بن عمر، كما في الرواية (٨٢٤).

والثالثة: برقم: (٨٢٦) وفيها عبدالله بن عبدالله بن عتبة، كما في الرواية (٨٢٣).

وأخرجه البيهقي في "الشعب" ٨/ ١١٢-١١٤، بسرقم: (٣٨٨٥-٣٨٨٥)، بإسناد ضعيف إلى الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، ولم يسم جده.

وأخرجه أيضاً البيهقي في "الشعب" ٨/ ١١٠-١١١، (٣٨٨٢)، بإسناد ضعيف وبلفظ: (من مات في أحد الحرمين استوجب شفاعتي وجاء يوم القيامة من الآمنين).

وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٦/ ٢٩٤، (٢٠٤)، عن الحسن ابن علي الفسوي، عن خلف بن عبد الحميد السرخسي، به.

وأخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات" ٢ / ٢ / ٢ ، من طريق عبد الرحمن بن محمد بن عبد السرحيم الحمصي، عن الحسن بن علي بن الوليد الكرابيسي، عن خلف بن عبد السرحمن بن الحسن، عن أبي الفتوح \_ خطأ والصواب أبي الصباح \_ عبد الغفور بن سعيد الواسطي، عن أبي هاشم به، وقال: هذا حديث لا يصح ففيه ضعفاء، والمتهم به عبد الغفور. قال يحيى ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث تركوه. وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقات، لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب.

وذكره السيوطي في "اللآلي المصنوعة" ٢/ ١٢٩، من طريق ابن الجوزي وتعقبه بقوله: قلت أفرط ابن الجوزي في إيراد هذا الحديث في "الموضوعات"، وقد أخرجه البيهقي في "الشعب" وأقتصر على تضعفه.

= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٢/ ٣١٩، وقال: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه عبد الغفور بسن سعيد وهو متروك.

وأخرجه البيهقي في "الشعب" ٨/ ١١١- ١١١، (٣٨٨٣)، بإسناد ضعيف كسابقه، إلى جابر بن عبد الله بن المؤمل بن هبة المخزومي، عبد الله بن المؤمل بن هبة المخزومي، ضعيف الحديث..

والحديث أخرجه ابن عدي في "الكامل" ٦/ ١٤٥٥، في ترجمة عبد الله بن المؤمل، من طريق موسى لبسن عبد للرحمن، عن زيدبن حباب، به. ومن طريق لبن عدي، أخرجه لبن الجوزي في "الموضوعات" ٢/ ٢١٨، والسيوطي في "الملالي المصنوعة" ٢/ ٢٩، وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح فإن فيه عبد الله بن المؤمل، قال أحمد: أحاديثه مناكير، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد، وفيه موسى بن عبد الرحمن، قال ابن حبان: دجال يضع الحديث. فتعقبه السيوطي بأن ابن الجوزي أفرط في إيراد هذا الحديث في "الموضوعات"، وقد أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" وأقتصر على تضعيفه، وقال: إسناد حديث جابر أحسن من حديث سلمان، والذي استخير الله فيه الحكم لمتن الحديث بالحسن لكثرة شواهده...

وأخرجه الطبراني في "المعجم الصغير" ٢/ ٨٥، (٨٢٧)، وفي "الأوسط" ٤/ ٢٥٠، (٥٨٨٣)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير، إلا عبد الله بن المؤمل، تفرد به: زيد بن الحباب.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٢/ ٣١٩ وقال: رواه الطبراني في "الصغير" و"الأوسط" بزيادة لفظ (يوم القيامة) بآخره، وقال: وفيه موسئ بن عبد الرحمن المسروقي، وقد ذكره ابن حبان في "الثقات" وفيه عبد الله بن المؤمل، وثقة ابن حبان وغيره، وضعفه أحمد وغيره، وإسناده حسن.

(۱) أخرجه الإمام أحمد في "مسنده \_ الموسوعة الحديثية" ۱۰/ ۱۹۹-۱۲۰، (۹۳۰)، بإسناد جاء فيه: حدثنا إسحاق، حدثني مالك، عن قطن بن وهب، أو وهب بن قطن، الليثي \_ شك إسحاق \_ عن يخنس مولى الزبير، قال: كنت عند ابن عمر، إذ أتته مولاة له، فذكرت شدة الحال، وإنها تريد أن =

وهو عند مالك في "الموطأ" / ٢/ ٥٨٥ ـ ٨٨٦ ـ ٨٨٥ (٣) في كتاب: الجامع، باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها، ومن طريقه أخرجه مسلم في "صحيحه" ٢/ ١٠٠٤ ، (١٣٧٧ / ٤٨٢). والنسائي في "الكبري" ٢/ ٢٦٧ ، (١٣٣٠٧) بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم ٢/ ١٠٠٤، (١٣٧٧ -٤٨٣)، من طريق الضحاك بن عثمان الحزامي، عن قطن بن وهب به.

وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" ١٠/ ١٦٦، (٣٧٥/ ٥٧٨٩)، من طريق عبيد الله بن عمر، عن وهسب بن قطن، أن مولاة لابن عمر.... فذكر الحديث، وهذا إسناد منقطع.

وأخرجه الإمام أحمد في موضع آخر من "مسنده" ص: ٢٠٥، برقم: (٢٠٠١)، بإسناد صحيح على شرط مسلم، وجاء فيه: حدثنا عثمان بن عمر، أخبرني مالك، عن قطن بن وهب بن عويمر، عن يخنس، عن ابن عمر.. إلا أن فيه: (أحدكم) بدل (أحد)، مع تقديم شهيداً أو شفيعاً..

وأخرجه أيضاً برقم: (٦١٧٤) من المسند نفسه، بإسناد صحيح على شرط مسلم، من طريق إسماعيل بن عمر؛ أبو المنذر الواسطى، وقطن بن وهب، ويخنس..

وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" ١٠/ ١٠٦، (٣٧٦) ، ٥٧٩)، من طريت إسماعيل بن عمر بنفس إسناد الإمام أحمد في روايته، وبلفظ: (لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد..) الحديث..

وأخرجه أيضاً في "مسنده" برقم: (٦٤٤٠) بإسناد صحيح على شرط الشيخين، جاء فيه: حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا عيسى بن حفص، عن عاصم بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ها، قال: (من صبر على لأوائها وشدتها، كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة). أخرجه مسلم ٢/ ١٠٠٤، (١٣٧٧/ ٤٨١)، من طريق عثمان بن عمر جذا الإسناد، وأخرجه الترمذي في "عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي" لابن العربي المالكي (٣٩٤٤)، من طريق المعتمر بن سليمان، وابن عدي في "الكامل" ٣/ ١١٨٤، من طريق سالم بن نوح، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، عن نافع به، =

مرفوعاً. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، من حديث عبد الله، وابن عدي: لا أعلم
 يرويه عن عبيد الله غير سالم بن نوح، ومعتمر ابن سليمان.

وفي الباب عن أبي هريرة، أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" ٢٥٢/٢٥٢-٢٥٣، برقم: (٧٨٦٥)، بإسناد رجاله ثقات، رجال الشيخين، وهو حديث صحيح..

وقد أخرجه المزي في "تهذيبه" ١٩/ ٥٨، في ترجمة صالح بن أبي صالح السمان، والحميدي في "مسنده" ٢/ ٤٩٢، (١٦٧٧)، ولبن حبان ٩/ ٥٦، (١٣٧٨)، ولبن حبان ٩/ ٥٦، (٣٧٣٩)، من طريق أبي عبد الله القراظ..

وأخرجه الإصام أحمد أيضاً برقم: (٧٨٦٦)، وجداً / ص: ٢٠٦ برقم: (٨٥١٦)، ومسلم / ٢٠ برقم: (٢٠٥٨)، ومسلم / ٢/ ٢٠ ا - ٥٠٠ (١٣٧٨) (٤٨٤)، والترمذي في "تحفة الأحوذي بشرح جمامع الترمذي" للمباركفوري ١٠ / ٤٢٥، (٤٠١٧)، من طريق الفضل بن موسى، وابس حبان ٩/ ٥٦، (٣٧٤٠)، من طريق أنس بن عياض، كلاهما عن هشام بن عروة، كما في إسناد رواية الإمام أحمد.

وأخرجه الإمام أحمد أيضاً في موضع آخر من "مسنده" ٤/ ١٧٠-١٧١، برقم: (٨٤٥٨)، بإسناد حسن، وهو حديث صحيح. وبلفظ: (تفتح البلاد والأمصار، فيقول الرجال لإخوانهم: هلم إلى الريف، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له يوم القيامة شهيداً أو شفيعاً).

وأخرجه أيضاً برقم: (٩١٦١)، في جـ٥١/ ٨٤، من "المسند" بإسناد صحيح، وأبو يعلى في "مسنده" ١/ ٣٧٣، (٣٧٣)، وابن حبان ٩/ ٥٦، (٣٧٣٩)، والبغوي في "شرح السنة" ٧/ ٣٢٤، (٢٠١٩)، من طرق عن إسماعيل بن جعفر بنفس إسناد الإمام أحمد الذي جاء فيه: حدثنا سليمان بن داود، قال: أخبرنا إسماعيل، قال: أخبرني العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة عن رسول الله

وأورده أيضاً الخطيب التبريزي في "المشكاة" ٢/ ٨٥٥، (٢٧٣٠)، والحديث ورد في "مسند الإمام أحمد \_الموسوعة الحديثية" في مواضع مطولاً، ومختصراً، من طرق عن أبي هريرة بالأرقام: (٨٠١٥، ٨٠١٥، ٨٥٩٨، ٩٩٩٤)، وفي الباب أيضاً عن أسماء بنت عميس: أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" ٤٥/ ٢٤-٢٥، (٢٧٠٨٥)، وهو حديث =

ورواه أحمد ومسلم من طريق آخر عن أبي سعيد الخدري٠٠٠.

صحيح لغيره، وإسناده ضعيف لجهالة أحد رواته وهو: كلاب بن تليد، فلم يذكروا في الرواة عنه سوئ عبد الله بن مسلم الطويل، لم يؤثر توثيقه، عن غير ابن حبان، وقال الذهبي: لا يكاد يعرف، وعبد الله بن مسلم الطويل مجهول كذلك، فقد انفرد عنه بالرواية الوليد بن كثير، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وبقية رجال الإسناد ثقات، رجال الشيخين، غير صحابية الحديث، فقد روى لها أصحاب السنن.

وأخرجه النسائي في "الكبرئ" ٢/ ٤٨٧، برقم: (٤٢٨٢) ٤)، والطبراني في "الكبير" ١١٢/٢٤ (٣٧٣) والمزي في تهذيب الكمال في ترجمة عبد الله بن مسلم الطويل، من طريق يعقوب، بهذا الإسناد.

(۱) أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" ٢/ ١٠٠٢ - ١٠٠٣، (٤٧٧/ ١٣٧٤)، بإسناد صحيح على شرطه، رجاله ثقات، رجال الشيخين، غير أبي سعيد مولى المهري، فمن رجال مسلم، وليث: هو ابن سعد، وسعيد بن أبي سعيد: هو المقبري، وبلفظ: (لا يصبر أحد على لأوائها فيموت، إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة، إذا كان مسلماً)، وذلك من حديث أبو سعيد الخدري .

وأخرجه النسائي في "الكبرئ" ٢/ ٤٨٧، (٤٢٨٠)، عن قتيبة بن سميد، وأبسو يعلى في "مسنده" ٢/ ٤٥٥، (١٢٦٦)، من طريق يونس بن محمد المؤدب، كلاهما عن ليث به.

وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده - الموسوعة الحديثية" ١١/ ١٠٩ - ١١، (١٥٥٤)، بإسناد صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات، رجال الشيخين، غير أبي سعيد مولى المهري، فمن رجال مسلم. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور. والخزاعي: هو أبو سلمة منصور بن سلمة. وبلفظ: (لا يصبر أحد على جهد المدينة ولأواثها فيموت إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة، إن كان مسلماً). وأخرجه في موضع آخر من "مسنده" ص: ٢٠٠ - ٢١، برقم: (١٦٥٩)، بلفظ: (من صبر بالمدينة على لأواثها وشدتها كنت له شفيعاً يوم القيامة). وهو حديث صحيح، وإسناده ضعيف، محمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعن، وسلمة بن الفضل، وهو الأبرش الأنصاري، مختلف فيه.

وأخرجه أيضاً في جـ١٧/ ٣٤٦، برقم: (١١٢٤٦)، من طريق أبو أحمد الزبيري، عن أبي النعمان عبد الرحن بن النعمان الأنصاري، عن أبي سعيد مولى المهري، وهو إسناد ضعيف، والحديث صحيح. =

<sup>=</sup> عبد الرحمن بن النعمان الأنصاري قال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات" وضعفه ابن معين، وقال ابن المديني: مجهول، وقال الذهبي: ضعفه راجح. وبقيه رجاله ثقات، رجال الصحيح، أبو أحمد الزبيري: هو محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي.

وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" ٢ / ٢ ، ( ٩٨٠)، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن عبد الرحمن بن النعمان الأنصاري، به.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" ٢/ ١٠٠٥، (٤٨٧)، كتاب الحج: باب المدينة تنفي شرارها. بإسناد صحيح عن قتيبة بن سعيد، عن عبد العزيز الدراوردي عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة. وأخرجه ابن حبان في "صحيحه بترتيب ابن بلبان" ٩/ ١٥-٥٢، (٣٧٣٤)، عن أبي خليفة، عن القعنبي، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي بهذا الإسناد، وقال محققه: إسناده قوي على شرط مسلم، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى في "صحيح الجامع الصغير وزيادته" للسيوطي ٢/ ١٣٢٦ وصححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى في "صحيح الجامع الصغير وزيادته" للسيوطي ٢/ ٢ ١٣٢٧ الصحيحة" مج ١/ قسم: ١/ ٥٠٥-٥٠٥، ضمن حديث: ٢٧٢، وبلفظ: (أمرت بقرية تأكل القرئ، يقولون: يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" ٢/ ٦٦٤ - ٦٦٥، (١٧٨١)، وجـ٦/ ٢٦٠٩، (٦٧١٤)، ومسلم في "صحيحه" ٢/ ٢٠٠٥، (٤٨٥/ ١٣٧٩)، والإمام أحمد في "مسنده ـ الموسوعة الحديثية" =

۱۱/ ۱۷٤، (۲۲۳۷)، وجـ ۱۲ ۲۶، (۲۸۷۸)، ومالك في "الموطأ" ۲/ ۸۹۲، (۱٦)، والنسائي في "الكري" ٤/ ۲۲۳، (۲۰۲)، والبغوي في "شرح السنة" ٧/ ٣٢٥، (۲۰۲۱)، بنفس اللفظ، ولكن من رواية أبي هريرة، إلا أن النسائي في "الكري" قال: (على أبواب) بدل (على أنقاب).. كما في "مسند الإمام أحمد" ۱/ ٤٠٠، (۸۹۱۷).

وأخرج البخاري ٥/ ٢١٦٥، (٣٩٩٥) رواية أخرى من حديث أبي هريرة بلفظ: (لا يسدخل المدينة المسيح، ولا الطاعون).

وأخرجه أيضاً مسلم ٢/ ١٠٠٥، (١٣٨٠/٤٨٦)، من طريق أبي هريرة، بلفظ: (يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة، حتى ينزل دبر أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهناك يهلك). ومثله الإمام أحمد في "مسنده \_الموسوعة الحديثية" ١٥/ ٨٧، (١٦٦٩)، وأخرج الإمام أحمد في موضع آخر من "مسنده" ١٦/ ١١٤ – ١١٥، (١٠٢٥)، رواية أخرى عن أبي هريرة، بلفظ: (المدينة ومكة عفوفتان بالملائكة، على كل نقب منها ملك، لا يدخلها الدجال ولا الطاعون).

وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في "مسنده" ١٠٧/١٤ -١٠٨، (٨٣٧٣)، عن سعد بن مالك، وأبي هريرة بإسناد حسن، وهو حديث صحيح بلفظ: (اللهم بارك لأهل المدينة في مدينتهم..) إلى أن قال: (إن المدينة مشبكة بالملائكة، على كل نقب منها ملكان يحرسانها، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال).

وأما حديث أنس بن مالك فله فقد أخرجه البخاري في "صحيحه" ٦/ ٢٦٠٩، (٦٧١٥)، بإسناد صحيح بلفظ: (المدينة يأتيها الدجال، فيجد الملائكة يحرسونها، فلا يقربها الدجال)، قال: (ولا الطاعون إن شاء الله)، وذلك في كتاب: الفتن، باب لا يدخل الدجال المدينة.

وأخرجه أيضاً في موضع آخر من نفس الجزء ٢٧١٨، (٧٠٣٥)، في كتاب: التوحيد، بمنفس الإسمناد والمتن.

وأخرجه الإمام أحمد أيضاً في "مسنده" ١٩/ ٢٧١، (١٢٢٤٤)، بإسناد صحيح على شرط الشيخين كما في البخاري.

وكذا أخرجه الترمذي في "عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي" لابسن العربي المالكي ٥/٥٥، (٢٢٤٩)، وأبو عوائمة في الحج (٢٢٤٩)، وأبو يعلى في "مسنده" ٥/ ٣٩٠، (٣٠٥١)، وجـ٦/١٣، (٣٢٣٤)، وأبو عوائمة في الحج كما في "إتحاف المهرة" ٢/ ٢٥١، وابن حبان ١٥/ ٢١٥-٢١٦، (٢٨٠٤)، من طريق يزيد ابن = قال الدماميني في حاشية البخاري في كتاب الطب: وقد ورد أن الطاعون لا يدخل مكة أيضاً. انتهى.

وبالجملة ففضائل المدينة كثيرة شهيرة، لا تليق بهذا المختصر، وقد ورد في الحديث: (أنها آخر قرية من قرى الإسلام خراباً). رواه الترمذي (١٠٠٠).

<sup>=</sup> هارون، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي ، ورواية أبي يعلى في الموضع الشاني دون قوله: (ولا الطاعون إن شاء الله)..

وأخرجه الإمام أحمد أيضاً في "مسنده" بالأرقام: (١٣٠٨٩، ١٣١٤٥، ١٣٩٩، ١٣٩٤٧)، مسن طريق قتادة، وبرقم: (١٢٩٨٦)، من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.

وأخرجه البخاري أيضاً ٢/ ٦٦٥، (١٧٨٢)، في كتاب: فضائل المدينة، من حديث أنس بن مالك، بلفظ: (ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال، إلا مكة والمدينة، ليس من أنقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق)..

وأخرجه أيضاً في ٢/ ٢٦٠٧، (٢٦٠٦)، من حديث أنس كذلك بلفظ: (يجيء الدجال، حتى ينزل في ناحية المدينة، ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات، فيخرج إليه كل كافر ومنافق). والحديث ورد من طرق مختلفة عن جمع من الصحابة، غير أبي هريرة، وأنس بن مالك في بألفاظ متقاربة في "صحيح البخاري" و"مسند الإمام أحمد" وغيرهما.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في "عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي" لابن العربي المالكي ٧/ ٢٢٩، حديث رقم: (٣٩٤٥)، وفيه: حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة، حدثنا أبي جنادة بن سلم، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله الله الله الله عن الإسلام خراباً المدينة).

قال: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث جنادة عن هشام بن عروة، وقال: تعجب محمد بن إسماعيل من حديث أبي هريرة هذا..!

وقد ذكرت في تشويق الأنام أن مكة أفضل من المدينة، وهو مذهب الأئمة الثلاثة خلافاً لمالك، وبينت شبهة كل من الفريقين، وبيَّنت أن السيئات تتضاعف بالحرمين، وذكرت أدلة القائلين بذلك، وبيَّنت فيه أيضاً بناء البيت، وكم بُنيَ مرة وعاقبة مصيره؟. والله الله أعلم، وعلى رسوله صلَّى وسلم.

كما أخرجه المباركفوري في "تحفه الأحوذي بشرح جامع الترمـذي" ١٥، ١٥- ٤١٩، (٤٠١٢)، ولكن بدون ذكر تعجب محمد بن إسماعيل من حديث أبي هريرة هذا.. وإنـما نقـل ذلـك في شرحـه لجامع الترمذي بقوله: وقع في بعض النسخ بعد هذا.. قال: تعجب..

وأخرجه أيضاً ابن حبان في "صحيحه بترتيب ابن بلبان" ١٥/ ١٧٩ - ١٨٠، (٢٧٧٦)، وقيال محققه إسناده ضعيف، جنادة بن سلم والدسلم، ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، وأشار اللهبي في "الكاشف" ١/ ١٨٨، (٩٢/ ٩٢)، إلى ضعفه، وقال الساجي: حدث عن هشام بن عروة حديثاً منكراً، ووثقه المؤلف، أي: ابن حبان وكذا شيخه ابن خزيمة..

وذكره السيوطي في "الجامع الصغير" 1/0، (٤) نقلاً عن الترمذي عن أبي هريرة، وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع الصغير" ص: ٣، (٤). وأورده المناوي في "الفيض" 1/ ٤١، (٤)، وقال: رمز المصنف لضعفه، وهو كما قال.. فإن الترمذي ذكر في "العلل" إنه سأل عنه البخاري فلم يعرفه، وجعل يتعجب منه، وقال: كنت أرى أن جنادة هذا مقارب الحديث. انتهى. وقد جزم بضعف جنادة المذكور جمعٌ منهم المزي وغيره، والألباني رحمه الله تعالى قد ضعّف هذا الحديث في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" ٣/ ٢٥٥ - ٤٦٦، (١٣٠٠)، وبعد نقله لقول الترمذي والمناوي وغيرهما، قال: قلت: ولعله يعني هذا -أي قول الساجي بأن جنادة ابن سلم هذا حدث عن هشام بن عروة حديثاً منكراً - ثم ذكر أن ابن خزيمة وثقه أيضاً، وكأن ابن حبان أخذ توثيقه عنه، فإنه شيخه، وهما متساهلان في التوثيق، كما هو معلوم عند أهل العلم والتحقيق، فتضعيف من ضعّفه أولى بالاعتماد منهما.

<sup>=</sup> كما أخرجه الترمذي في "العلل الكبير" ٢/ ٩٤٥، عن سلم بن جنادة بهذا الإسناد. وجاء فيه: سألت محمداً عن هذا الحديث فلم يعرفه، وجعل يتعجب من هذا الحديث، وقال: كنت أرى أن جنادة ابن سلم مقارب الحديث.

قال مؤلفه الفقير مرعي بن يوسف المقدسي الحنبلي، فرغت من تلخيصه ضحوة يوم الجمعة حادي عشر شهر الله المحرم بالجامع الأزهر، من كتابته سنة ثلاث وعشرين بعد الألف. والله سبحانه الموفق والمعين لا رب غيره، ولا مأمول إلا خيره.

وكان الفراغ من كتابته في يوم الثلاثاء المبارك تاسع عشرين جمادى الآخرة من شهور سنة أربع وعشرين ومائة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام على يبد الفقير عمر بن عمر البدراوي الأزهري الشافعي غفر الله له وللمسلمين. آمين.

وهذا آخر ما وجده كاتبه لنفسه ولمن شاء الله من بعده أحقر الورى، أحد ساكني أم القرى، أبو الفيض وأبو الإسعاد عبد الستار الصديقي الحنفي ابن المرحوم الشيخ عبد الوهاب المباركشاهوني المكي تغمد الله أسلافه برحمته، وأسكنهم بحبوح جنته، وتجاوز الله عنه وعافاه وتلقاه برحمته إذا توفاه بمنه وكرمه. آمين.



## الكشـــاف

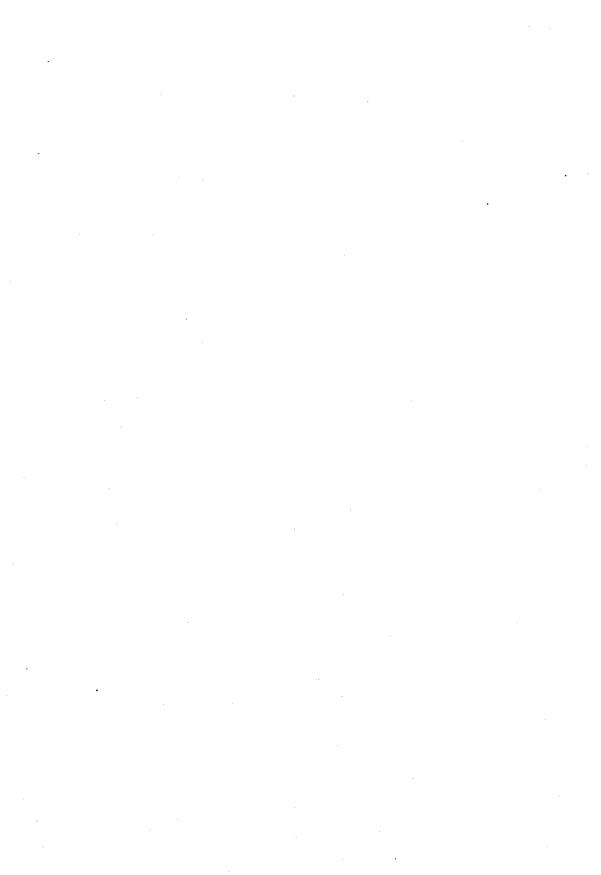

## كشاف الآيات القرآنية

| الآيــــة الصفحة                                                                                          |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| صَلَاتِي وَنُسُكِى وَمَعْيَاىَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْأَنعام ١٦٢ – ١٤٢                               | ﴿ إِنَّ     |
| بينَ اللهُ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله       | ألعنام      |
| للسلميين ﴾                                                                                                | أَوَّلُ ٱ   |
| تَسْعَلُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤَّكُمْ ﴾ المائدة ١٠١ ٢٧                                 | <b>é</b> È  |
| نَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ الفتح ٢٧ ١٩                                          | ﴿ لَـٰ      |
| رَ عُلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ﴾                                                                | ءَامِنِه    |
| ذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم الأعراف ١٧٢ ١٧٢                                      | ﴿ وَإِ      |
| مْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ اللَّهِ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ | ۮؙڒؚێۜؿٛ    |
| بَلَيْ ﴾                                                                                                  | قَالُوا     |
| إِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَبَعِ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَىٰ الحج ٢٧-٢٨ ٢٩، ٢٣                                | ﴿ وَأَذِ    |
| ي ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجِ عَمِيقٍ ٢٤ - ٢٤،                                                       | ڪُلِ        |
| دُواْ مَنفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ آسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ                                             | لِيَشْهَ    |
| نتن ﴾                                                                                                     | مَّعْلُو    |
| القصص ٦٨ القصص ٦٨ ٥ القصص                                                                                 | ﴿ وَرَبُّ   |
| اهِيرِ وَمَشْهُودٍ ﴾ البروج ٣ ١١٣                                                                         | ﴿ وَشَ      |
| فِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ ﴾ الحشر ٩ ٢٩١                                                      | ﴿ وَٱلَّٰذِ |
| مُجْرِ ١ وَلَيَالٍ عَشْرِ فَ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ ﴾ الفجر ١ -٣ ١١٣                                     | ﴿ وَٱلَّهُ  |

| الصفحة | رقم الآية | اسم السورة | الآيــــة                                                                                                                                                 |
|--------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77,77  | ٩٧        | آل عمران   | ﴿ وَيلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ<br>سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾                    |
| 780    | ٦٤        | النساء     | ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظُلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ آلِلَّهُ وَآسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴾ |
| 7.9    | 97        | آل عمران   | ﴿ وَمَن دَخَلَةُ رَكَانَ ءَامِنًا ﴾                                                                                                                       |

## كشاف الأحاديث الصحيحة والضعيفة

| الصفحة | الراوي         | طرف الحديث                                         |
|--------|----------------|----------------------------------------------------|
|        |                | (1)                                                |
| ٣٠٣    | أبو هريرة      | آخر قرية من قرى الإسلام خرابًا المدينة             |
| 777    | ابن عباس       | آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء |
|        |                | زمزم                                               |
| ١٣٩    | ابن عمر        | أبعثها قيامًا مقيدة سنة محمد ﷺ                     |
| ۱۳۱    | أنس            | أحلق                                               |
| ٦٨     | زيد بن أرقم    | إذا حج الرجل عن والديه تقبل منه ومنهما             |
| 13-73  | أبو ذر         | إذا خرج الحاج من أهله وسار ثلاثة أيام وثلاث        |
|        |                | ليال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه                   |
| 13-73  | أبو ذر         | إذا خرج الحاج من أهله وسار ثلاثة أيام وثـلاث       |
|        |                | ليالٍ خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه                  |
| 77     | عائشة          | إذا خرج الحاج من بيته كان في حرز الله              |
| 110    | الحسن البصري   | إذا كان عشية عرفة هبط الله سبحانه وتعالى إلى       |
|        |                | السماء الدنيا فينظر إلى عباده                      |
| ۱۱٤    | جابر           | إذا كان يوم عرف فإن الله تعالى ينزل إلى السماء     |
|        |                | الدنيا                                             |
| ०९     | عبدالله بن عمر | إذا لقيت الحاج فصافحه وسلم عليه وصره أن            |
|        |                | يستغفر لك                                          |

| الصفحة | الراوي          | طرف الحديث                                            |
|--------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| 177    | الحسن بن علي    | استأنفوا العمل فقد غفر لكم ما مضي.                    |
| ١٦١    | أنس             | استئنفوا العمل فقد غفر لكم.                           |
| 180    | حكيم بن حزام    | أسلمت على ما سلف من خير.                              |
| 178    | عائشة           | أشهدوا هذا الحجر خيرًا، فإنه شافع مشفع                |
| 47     | جابر بن عبدالله | إطعام الطعام، وإفشاء السلام.                          |
| ٥٠     | _               | ألا أدلك على اجهادٍ لا شوكة فيه                       |
| ٥٠     | _               | ألاَّ أدلك على جهادٍ لا قتال فيه! الحج والعمرة.       |
| ٥٨     | أبو هريرة       | اللهم إغفر للحاج ومن إستغفر له الحاج.                 |
| 1778   | أبوهريرة        | اللهم إغفر للمحلقين                                   |
| - 178  | مالك بن ربيعة   | اللهم إغفر للمحلقين                                   |
| 170    |                 |                                                       |
| -7.7   | جعفر بن محمـد   | اللهم إني أسألك الراحة عنـد المـوت والعفـو عنـد       |
| 7 • 8  | عن أبيه         | الحساب.                                               |
| 187    | علي             | أما أنها يجاء بها يوم القيامة بلحومها                 |
| 7.7.7  | ابن عباس        | أمًا والله إني لا أخرج منك، وإني لأعلم أنـك أحـب      |
|        |                 | البلاد إلى الله                                       |
| 149    | علي             | أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بدنه                    |
| 779    | ابن عباس        | إِنَّ آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من زمزم. |
| 17109  | _               | إن أكرم الملائكة عند الله الذين يطوفون بالعرش         |

| الصفحة | الراوي             | طرف الحديث                                          |
|--------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 109    | عائشة              | إِنَّ الله تعالى يباهي بالطائفين ملائكته.           |
| 117    | أنس                | إِنَّ الله يطول على أهل عرفات فيباهي بهم            |
|        |                    | الملائكة                                            |
| 101    | ابن عباس           | إنَّ الله ينزل على أهل المسجد، مسجد مكة في كـل      |
|        |                    | يوم وليلة عشرين ومائة رحمة                          |
| ٤٩     | أبسو موسسى         | إنَّ الحاج يشفع في أربعهائة من أهل بيته             |
|        | الأشعري            |                                                     |
| 7.     | ابن عباس           | إن دعوة الحاج لا ترد حتى يرجع.                      |
| . 177  | ابن عمر            | إِنَّ رامي الجمار لا يدري أحد ماله حتى يوفاه يـوم   |
|        |                    | القيامة.                                            |
| 171    | عبادة بسن          | إِنَّ الرَّحمة تنزل على أطراف الموقف فـتعمهم ويغفـر |
|        | الصامت             | الهم                                                |
| 188    | عــــلي بــــن أبي | أن رسول الله ﷺ أمر أن يُضحي عنه في كل سنة           |
|        | طالب               |                                                     |
| 107    | أنس                | أَنَّ رسول الله على جعل في الركعتين بعد الطواف      |
|        |                    | ثواب عتق رقبة.                                      |
| ۱۳۳    | ابن عمر            | أَنَّ رسول الله على حلق رأسه في حجة الوداع          |
| 154    | أنس                | أَنَّ رسول الله ﷺ كان يضحي بكبشين أقرنين            |
| 710    | أنس                | أن رسول الله على كان يلعب مع الصبيان فأتاه آتٍ      |
|        |                    | فأخذه فشق صدره                                      |

| الصفحة | الراوي          | طرف الحديث                                           |
|--------|-----------------|------------------------------------------------------|
| ۱۷۸    | ابن عمر         | إنّ الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس       |
|        |                 | الله نورهما                                          |
| ٥٣     | أبو سعيد        | إنّ عبدًا صححت له جسمه ووسعت عليه المعيشة            |
|        | الخدري          | تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلىّ لمحروم.             |
| ۸۳     | عمرو بن حزم     | أن العمرة الحج الأصغر                                |
| ١٨٩    | الحسن البصري    | إنّ عند الركن اليماني باب من أبواب الجنة، وعند       |
|        |                 | الأسود                                               |
| ٦٨     | ابن عباس        | إِنَّ للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته            |
|        |                 | سبعين حسنة                                           |
| -140   | ابن عمر         | إنَّ للحالق بكل شعرة سقطت من رأسـه نـورًا يـوم       |
| 141    |                 | القيامة.                                             |
| ۱۳۷    | ابن عمر         | إنّ لك بكل شعرة حلقتها حسنة، وتمحي عنـك بهـا         |
|        |                 | حطيئة                                                |
| -107   | الحسن البصري    | أن لله تعالى مائة وعشرين رحمة لهذا البيت ينزلها كــل |
| 104    |                 | يوم                                                  |
| 17.    | ابن عمر         | إنّ مسح الحجر الأسود والركن يحطان الخطايا حطًا       |
| ٧٨     | جابر بن عبدالله | إنّ المؤذنين والملبين يخرجون من قبورهم يوم           |
|        |                 | القيامة                                              |
| 114    | العباس بن       | إنّ النبي على دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة           |
|        | مرداس           |                                                      |

| الصفحة | الراوي      | طرف الحديث                                      |
|--------|-------------|-------------------------------------------------|
| 119    | _           | إنّ النبي على دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة      |
|        |             | والرحمة                                         |
| ٤٠٥    | _           | أنظر إلى أبي قبيس، فلو أنَّ أبا قبيس ذهب أحمر   |
|        |             | أنفقته في سبيل الله ما بلغت مبلغ الحاج.         |
| -101   | ابن عمر     | أنه طاف وصلى ركعتين فقال: هاتان تكفران ما       |
| 109    |             | أمامهما.                                        |
| 177    | أنس بن مالك | أنه يغفر له بكل حصاة رماها كبيرة من الكبائر     |
|        |             | الموبقات.                                       |
| 710    | ابن عباس    | أنه لما نزعوا له ﷺ الدلو                        |
| 7 • 9  | عائشة       | إني دخلت الكعبة، ولـو إستقلبت مـن أمـري مـا     |
|        |             | إستدبرت                                         |
| ٣٣     | أبو هريرة   | الإيهان بالله ورسوله                            |
|        |             | (ب)                                             |
| 27     | ابن عباس    | بلي، أي رجل خرج من منزله حاجًا أو معتمرًا فكلما |
|        |             | وضع قدمًا ورفع قدمًا                            |
| 79     | الأقسرع بسن | بل مرة واحدة فمن زاد فتطوع                      |
|        | حابس        |                                                 |
|        |             | (ت)                                             |
| ۸٥-۸۳  | عمر         | تابعوا بين الحج والعمرة                         |

| الصفحة | الراوي        | طرف الحديث                                            |
|--------|---------------|-------------------------------------------------------|
| ٨٨     | عمر           | تابعوا بين الحج والعمرة فإن المتابعة بينهما يزيدان في |
|        | •             | الأجل                                                 |
| ۸۸     | عامر بن ربيعة | تابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة بينهما ينفي       |
|        |               | الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد.              |
| ٨٨     | ابن مسعود     | تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر           |
|        |               | والذنوب                                               |
| ۱۲۸    | ابن عمر       | تجد ذلك عند ربك أحوج ما تكون إليه                     |
| ٨٩     | ابن عباس      | تعدل حجة من غير شك                                    |
| ١٠٦    | ابن عمر       | تلقفت التلبية من رسول الله ﷺ وهو يقول: لبيك           |
|        |               | (ث)                                                   |
| ١٠٦    | جابر          | ثلاثة أصوات يباهي الله بهن الملائكة الأذان،           |
|        |               | والتكبير في سبيل الله                                 |
|        |               | (ج)                                                   |
| 99     | زيدبن خالد    | جاءني جبريل فقال: يا محمد مُرْ أصحابك فليرفعوا        |
|        | الجهني        | أصواتهم بالتلبية                                      |
| 23     | إبن عمر       | جئت لتسأل عن خروجك تؤم البيت الحرام ومالك             |
|        |               | فيه، وعن وقوفك بعرفة ومالك فيه                        |
| ٣٥     | أبو هريرة     | جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج              |
|        |               | والعمرة.                                              |

| الصفحة                  | الراوي          | طرف الحديث                                        |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|
|                         |                 | (ح)                                               |
| ٥٧                      | أبو أمامة       | الحاج في ضمان الله مقبلاً ومدبرًا.                |
| 170                     | ابن عباس        | الحجر الأسود من الجنة، وكان أشد بياضًا من         |
|                         |                 | الثلج                                             |
| 179                     | أنس             | الحجر يمين الله فمن مسحه فقد بايع الله.           |
| 🤊 १२९                   | جابر            | الححر يمين الله في الأرض يصافح بها عباده.         |
| ٦٣                      | عبدالله بن عمرو | الحجاج والعمار وفد الله إن سألوا أعطوا وإن دعـوا  |
|                         | بن شعیب         | أجيبوا                                            |
| ٦١                      | أنس بن مالك     | الحجاج والعمار وفدالله عز وجل يعطيهم ما           |
|                         |                 | ا سألوه                                           |
| ٦١                      | أبو هريرة       | الحجاج والعمار وفد الله يعطيهم ما سألوا           |
| ξΛ- <b>ξ</b> ٧          | أبو هريرة       | الحج المبرور ليس له جـزاء – أو قـال: ثـواب – إلاّ |
|                         |                 | الجنة.                                            |
| 49                      | ابن عمر         | حجة قبل غزوة أفضل من خمسين غزوة                   |
| <b>7</b> 1 - <b>7</b> 1 | ابن عباس        | حجة لمن لم يحج أفضل من أربعين غزوة                |
| ٤٧                      | أبو هريرة       | الحجة المبرورة تكفر خطايا سنة.                    |
| 9 8                     | زید بن ثابت     | الحج والعمرة فريضتان لايضرك بأيهما بدأت           |
| ٤١                      | عبدالله بن جراد | حجوا فإن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء          |
|                         |                 | البدن.                                            |

|        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                              |
|--------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| الصفحة | الراوي                                | طرف الحديث                                   |
| ١٣٨    | جابر بن عبدالله                       | حديث جابر الطويل وفيه: قدوم علي بهائة بدنة   |
| 119    | الحسن البصري                          | حديث الدعاء عند الميزاب                      |
| 777    | ابن عباس                              | الحمى في فيح جهنم فأبردوها بهاء زمزم         |
|        |                                       | (خ)                                          |
| 709    | ابن عباس                              | خمس دعوات لا ترد، دعوة الحاج حتى يصدر        |
| 719    | مكحول                                 | خمس من العبادة: النظر إلى المصحف، والنظر إلى |
|        |                                       | الكعبة                                       |
| 717    | ابن عباس                              | خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم               |
| 719    | ابن عباس                              | خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام من   |
|        |                                       | الطعم                                        |
|        |                                       | (د)                                          |
| -7.7   | ابن عباس                              | دخول البيت في حسنة وخروج من سيئة.            |
| ۲۰۸    |                                       |                                              |
|        |                                       | (ر)                                          |
| 140    |                                       | رأس حُلق بمنى لم تمسه النار: أبدًا.          |
| - 194  | عبـدالرحمن بـن                        | رأيت رسول الله على الركن والباب واضعًا       |
| 198    | صفوان                                 | وجهه على البيت                               |
| ١٣٤    | ابن عمر                               | رحم الله المحلقين                            |
| ۱۷۸    | أنس                                   | الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة       |

| الصفحة | الراوي            | طرف الحديث                                    |
|--------|-------------------|-----------------------------------------------|
| 719    | بلال بن الحارث    | رمضان بالمدينة خير من ألف رمضان فيها سواها من |
|        | المزني            | البلدان                                       |
|        |                   | (س)                                           |
| ١٤٠    | زيد بن أرقم       | سنة أبيكم إبراهيم                             |
|        |                   | (ص)                                           |
| 777    | أنس               | صلاة الرّجل في بيته بصلاة، وصلاته في مسجد     |
|        |                   | القبائل بخمس وعشرين صلاة                      |
| 777    | أنس               | الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة        |
| 770    | عبدالله بن الزبير | صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في         |
|        |                   | غيره من المساجد                               |
| 771    | ابن عمر           | صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيها سواه،     |
|        |                   | الا المسجد الحرام                             |
| ٨٢٢    | أبو هريرة         | صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيها       |
|        |                   | سواه                                          |
| 777    | جابر بن عبدالله   | صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيها       |
|        |                   | سواه                                          |
| 377    | عبدالله بن الزبير | صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيها سواه  |
| 777    | ميمونة            | صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيها سواه إلا مسجد  |
|        |                   | الكعبة                                        |

| الصفحة | الراوي         | طرف الحديث                                        |
|--------|----------------|---------------------------------------------------|
| 711    | بلال           | صلي بين الإسطوانتين                               |
| 7.0    | عائشة          | صلّي في الحِجر إذا أردتِ دخول البيت               |
|        |                | (ط)                                               |
| 100    | عائشة          | طواف سبع لا لغو فيه يعدل رقبة.                    |
|        |                | (ع)                                               |
| 1.4    | أبو بكر الصديق | العج والثج                                        |
| ٣٠١    | أنس            | على أنقاب المدينة ملائكة لا يـدخلها الطـاعون ولا  |
|        |                | الدّجال.                                          |
| ۱۸۳    | ابن عباس       | على الركن اليهاني ملك موكل بـه منـذ خلـق الله     |
|        |                | السّموات والأرض                                   |
| ۸۳     | أبو هريرة      | العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما                |
| £7—£0  | أبو هريرة      | العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور |
|        |                | ليس له جزاء إلاّ الجنة                            |
| ۸۸     | وهب            | عمرة في رمضان تعدل حجة.                           |
| 79     | الحسن البصري   | عمرة في رمضان تعدل حجة معي                        |
|        | ·              | (ف)                                               |
| 777    | أبو الدرداء    | نفل الصّلاة في المسجد الحرام على غيره بمائـة ألـف |
|        |                | صلاة                                              |

| الصفحة          | الراوي             | طرف الحديث                                        |
|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------|
|                 |                    | (ق)                                               |
| 187             | عمران بسن          | قومي فأشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة         |
|                 | حصين               | تقطر من دمها.                                     |
|                 |                    | (실)                                               |
| ١٠٩             | بلاغ               | كانت تلبية عيسى: لبيك أنا عبدك إبن أمتك بنت       |
|                 |                    | عبديك لبيك                                        |
| 1 • 9-1 • 1     | بلاغ               | كانت تلبية موسى: لبيك لبيك أنا عبدك لبيك لبيك     |
| 1 • 9           | بلاغ               | كانت تلبية يونس: لبيك فراج الكروب لبيك.           |
|                 | -                  | (ل)                                               |
| 779             | أبو هريرة          | لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد                    |
| <b>VV - V</b> ٦ | ابن عباس           | لا تمسوه طيبًا ولا تخمروا رأسه                    |
| **              | عــــلي بــــن أبي | لا، ولو قلت نعم لوجبت                             |
|                 | طالب               |                                                   |
| 17.             | ابن عمر            | لا يبقى أحد يوم عرفة في قلبه وزن ذرة من إيهان إلا |
|                 |                    | غفر له                                            |
| 777             | ابن عباس           | لا يجتمع ماء زمزم ونار جهنم في جوف عبد            |
| 7.9             | الحسن البصري       | لا يدخل احد الكعبة إلاّ برحمة الله                |
| ٣٠٠             | أبو سعيد           | لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلاّ كنت شفيعًا     |
|                 | الخدري             | اله                                               |

| الصفحة | الراوي          | طرف الحديث                                                   |
|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| 797    | ابن عمر         | لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي                 |
| 77-77  | أبو الدرداء     | لا يعذب الله قدمين مشتا إلى البيت الحرام.                    |
| ۱۰۷    | أبو هريرة       | لبيك الله إله الحق لبيك                                      |
| -1.4   | جابر بن عبدالله | لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك                        |
| ١٠٤    |                 |                                                              |
| ٦٧     | عائشة           | لك من الأجر على قدر نصيبك ونفقتك.                            |
| ٦٧     | عائشة           | لك من الأجر على قدر نصيبك وعنايك                             |
| ٥٢     | عائشة           | لكن أفضل الجهاد وأجمله، الحج حج مبرور                        |
| 179    | ابن عباس        | لما أتى خليل الله على المناسك عرض له إبليس                   |
| ١٦٠    |                 | لو أنَّ الملائكة صافحت أحدًا لصافحت الغازي في                |
|        |                 | سبيل الله                                                    |
| 777    | أبو هريرة       | لو بني مسجدي هذا إلى صنعاء كان مسجدي.                        |
| ١٣٢    | ابن عباس        | ليس على النساء الحلق                                         |
|        |                 | (م)                                                          |
| ١٨٦    | عطاء بن أبي     | ما أتيت عليه قط إلاّ جبريل قائم عنده يستغفره لمن             |
|        | رباح            | إستلمه                                                       |
| 777    | ابن عباس        | ما أطيبك من بلد، وأحبك إليّ                                  |
| 1.4    | أبو هريرة       | ما أهلُّ مُهلُّ قط إلاّ بُشِّر، ولاَ كَبرَّ مكُبِّر قط إلاَّ |
|        |                 | وم<br>بشر                                                    |

| الصفحة | الراوي         | طرف الحديث                                     |
|--------|----------------|------------------------------------------------|
| 777    | صفية (غير      | ماء زمزم شفاء من كل داء.                       |
|        | منسوبة)        |                                                |
| 779    | جابر           | ماء زمزم شفاء لما شرب له.                      |
| 771    | إبن عباس       | ماء زمزم لما شرب له، فإن شربته لتستشفى به شفاك |
|        |                | الله                                           |
| 777    | جابر           | ماء زمزم لما شرب له، من شربه لمرض شفاه الله    |
| 77.    | عبدالله بن زيد | ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.         |
|        | المازني        |                                                |
| 197    | ابن عباس       | ما بين الركن والمقام ملتزم ما يدعو به صاحب     |
|        |                | حاجة إلاّ بر.                                  |
| 19.    | الحسن البصري   | ما بين الركن اليهاني والركن الأسود روضة من     |
|        |                | رياض الجنة.                                    |
| 197    | ابن عباس       | ما دعا أحد في هذا الملتزم إلا استجيب له.       |
| 117    | طلحــة بــن    | ما رؤى الشيطان يومًا هو فيه أصغر ولا أدحر ولا  |
|        | عبيدالله       | أحقر ولا أغيظ منه من يوم عرفة.                 |
| ١٤٠    | عائشة          | ما عمل ابن آدم من عملٍ يوم النحر أحب إلى الله  |
|        |                | من إهراق الدم                                  |
| ١٨٥    | عائشة          | ما مررت بالركن اليماني إلاَّ وجدت عنده جبريـل  |
|        |                | عليه السلام قائمًا.                            |

| الصفحة  | الراوي       | طرف الحديث                                            |
|---------|--------------|-------------------------------------------------------|
| ١٨٩     | الحسن البصري | ما من أحد يدعو الله تعالى عنــد الــركن الأســود إلاّ |
| ·       |              | إستجاب الله تعالى له.                                 |
| 747     | أبو هريرة    | ما من أحد يسلم عليَّ إلاَّ ردِّ الله عليِّ روحي       |
| 110     | جابر         | ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة.        |
| ١       | جابر         | ما من محرم يضحي لله يومـه يلبـي حتـى تغيـب            |
|         |              | الشمس إلاّ غابت بذنوبه                                |
| ٨٨      | ابن عباس     | (ما منعك أن تحجي معنا؟) (فـــإذا جـــاء رمضـــان      |
|         |              | فاعتمري)                                              |
| 1.4     | سهل بن سعد   | ما من ملبي يلبي إلاّ لبي ما عن يمينه                  |
| 114     | عائشة        | ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من الناس     |
| <u></u> |              | من يوم عرفة                                           |
| 797     | أبو هريرة    | المدينة قبة الإسلام، ودار الإيهان، وأرض الهجرة        |
| ٤٠      | أبو هريرة    | من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما            |
|         |              | ولدته أمه                                             |
| 794     | ابن عمر      | من إستطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها                  |
| ٧٨      | الحسن البصري | من استطاع أن يموت في أحد الحرمين فليمت، فإني          |
|         |              | أول من أشفع له                                        |
| 1       | جابر         | من أضحى يومًا محرمًا حتى غربت الشمس                   |
|         |              | بذنوبه                                                |

| الصفحة     | الراوي    | طرف الحديث                                         |
|------------|-----------|----------------------------------------------------|
| 98         | أم سلمة   | من أهلُّ بالحج والعمرة                             |
| 98         | أم سلمة   | من أهـلٌ بحجـة أو عمـرة مـن المسـجد الأقصى إلى     |
|            |           | المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه               |
| 94         | أم سلمة   | من أهلُّ بعمرة من بيت المقدس غفر له ما تقدم من     |
|            |           | ذنبه وما تأخر.                                     |
| ٩٣         | أم سلمة   | من أهلَّ بعمرة من بيت المقدس كانت كفارة لما        |
| <u></u>    |           | قبلها من الذنوب                                    |
| 774        | أبو هريرة | منبري هذا على ترعة من ترع الجنة                    |
| 7 2 9      | أبو هريرة | من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه           |
| ۸۳۸        | ابن عمر   | من جاءني زائرًا لا يعلمه حاجة إلا زيارتي كان حقًا  |
|            |           | عليَّ أن أكون له شفيعًا                            |
| 781        | ابن عمر   | من جاءني زائرًا له يهمه إلا زيارتي                 |
| ٧١         | ابن عباس  | من حج عن أبويه أو قضي عنهما مغرمًا بعثه الله يــوم |
|            |           | القيامة من الأبرار.                                |
| ٦٨         | جابر      | من حج عن أبيه أو عن أمه فقد قضي عن حجته            |
|            |           | وكان له فضل عشر حجج                                |
| <b>ገ</b> ለ | جابر      | من حج عن ميت كتب للميت حجة وللحاج سبع              |
|            |           | حجج                                                |
| <b>ገ</b> ለ | ابن عباس  | من حج عن ميت كتب للميت حجة وللحاج سبع              |
|            |           | حجج                                                |

| الصفحة | الراوي       | طرف الحديث                                        |
|--------|--------------|---------------------------------------------------|
| 749    | ابن عمر      | من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في         |
|        |              | حياتي.                                            |
| ٤٠-٣٩  | أبو هريرة    | من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيـوم ولدتـه      |
|        |              | أمه                                               |
| ٦٥     | ابن عباس     | من حج من مكة ماشيًا حتى رجع إلى مكة كتب الله      |
|        | ·            | له بكل خطوة سبعمائة حسنة                          |
| 137    | ابن عمر      | من حج وزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في         |
|        |              | حياتي                                             |
| ٤٠     | أبو هريرة    | من حج واعتمر                                      |
| 707    | أبو أمامة بن | من خرج على طهرٍ لآيريد إلاّ الصلاة في             |
|        | سهل بن حنيف  | مسجدي                                             |
| 707    | سهل بن حنيف  | من خرج على طهرٍ لا يريد إلاّ مسجدي هذا            |
| ٧٣     | عائشة        | من خرج في هذا الوجه بحج أو عمرة فمات فيه لم       |
|        |              | يعرض يوم القيامة ولم يحاسب                        |
| V0-V8  | أبو هريرة    | من خرج مجاهدًا فيات كتب الله أجره إلى يوم         |
|        |              | القيامة                                           |
| ۲۰۸    | ابن عباس     | من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة             |
| 707    | سهل بن سعد   | من دخل مسجدي هذا ليتعلم خيرًا أو ليعلمه           |
| 191    | ابن عباس     | من دعا في الملتزم من ذي غمٍ أو كربة فرج الله عنه. |

| الصفحة | الراوي          | طرف الحديث                                   |
|--------|-----------------|----------------------------------------------|
| 75.    | أنس             | من زارني بالمدينة محتسبًا كنت له شهيدًا      |
| 78.    | حاطب            | من زارني بعد موتي فكأنها زارني في حياتي      |
| 7 5 5  | ابن عمر         | من زارني بعد وفاتي فكأنها زارني في حياتي     |
| 757    | رجــل مــن آل   | من زارني متعمدًا كان في جواري يوم القيامة    |
|        | الخطاب          |                                              |
| - ۲۸۷  | الحسن البصري    | من صام شهر رمضان بمكة كتب الله له مائة ألف   |
| ۲۸۸    |                 | شهر في غيرها                                 |
| 701    | ســهل بــن      | من صلى في مسجدي هذا أربعين صلاة              |
|        | حنيف، وأنس      | ·                                            |
|        | بن مالك.        |                                              |
| ۱٦٣    | _               | من طاف أسبوعًا في المطر غفر له ما سلف من     |
|        |                 | ذنوبه.                                       |
| 178    | إبن عباس        | من طاف بالبيت أسبوعًا في يوم صائف شديد الحر  |
|        |                 | واستلم الحجر                                 |
| 101    | ابن عمر         | من طاف بالبيت أسبوعًا لا يضع قـدمًا ولا يرفع |
|        |                 | قدمًا إلا حط الله تعالى عنه بها خطيئة        |
| 100    | محمد بن المنكدر | من طاف بالبيت أسبوعًا لا يلغو فيه كان كعدل   |
|        | عن أبيه         | رقبة.                                        |
| ١٥٨    | ابن عباس        | من طاف بالبيت خمسين أسبوعًا خرج من ذنوب      |
|        |                 | كيوم ولدته أمه.                              |

| الصفحة | الراوي          | طرف الحديث                                      |
|--------|-----------------|-------------------------------------------------|
| 107    | ابن عباس        | من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبــه كيــوم   |
|        |                 | ولدته أمه.                                      |
| 104    | ابن عمر         | من طاف بالبيت سبعًا يحصيه كتبت له بكـل خطـوة    |
|        |                 | حسنة                                            |
| 107    | ابن عمر         | من طاف بالبيت سبعًا وأحصاه وركع ركعتين كـان     |
|        |                 | كعدل رقبة                                       |
| 77.    | جابر بن عبدالله | من طاف بالبيت سبعًا وصلى خلف المقام             |
|        |                 | ركعتين                                          |
| 107    | جابر            | من طاف بالبيت سبعًا وصلى خلف المقام ركعتين      |
|        |                 | وشرب من ماء زمزم                                |
| -108   | عبدالله بن عمر  | من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة.        |
| 100    |                 |                                                 |
| 174    | <del>-</del>    | من طاف بالكعبة في يـوم مطـير كتـب الله لـه بكـل |
|        |                 | قطرة تصيبه حسنة                                 |
| 108    | ابن عمر         | من طاف بهذا البيت أسبوعًا فأحصاه كان كعتق       |
|        |                 | رقبة                                            |
| 107    | ابن عمر         | من طاف بهذا البيت حتى توجعه قـدماه كـان حقًـا   |
|        |                 | على الله أن يريحهما في الجنة.                   |
| 178    | ابن عباس        | من طاف حول هـ ذا البيت سبعًا في يـ وم صـائف     |
|        |                 | شدید حره                                        |

| الصفحة | الراوي          | طرف الحديث                                            |
|--------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| ١٦٤    | محمد بن المنكدر | من طاف حول البيت أسبوعًا لا يلغو فيه كان              |
|        | عـن (أبيـه –    | كعدل رقبة يعتقها                                      |
|        | المنكدربسن      |                                                       |
|        | عبدالله)        |                                                       |
| 108    | ابن عمر         | من طاف سبعًا وصلى ركعتين كانت كعتاق رقبة.             |
| 757    | علي             | من لم يزر قبري فقد جفاني.                             |
| ٧٨     | الحسن البصري    | من مات بمكة أو بالمدينة بعثه الله تعالى يـوم القيامـة |
|        |                 | آمنًا من عذابه                                        |
| V7-V0  | جابر            | من مات بمكة أو في طريق مكة بعث من الآمنين             |
| 75.    | أنس             | من مات في أحد الحرمين بعث من الأمنين                  |
| ٧٣     | الحسن البصري    | من مات في حج أو عمرة لم يعرض ولم يحاسب                |
| ٧٩     | الحسن البصري    | من مات في حرم الله أو حرم رسول الله ﷺ أو مات          |
|        |                 | بين مكة والمدينة                                      |
| ٧٩     | الحسن البصري    | من مات في الحرم فكأنها مات في السهاء الرابعة.         |
| ٧٦     | جابر            | من مات في طريق مكة ذاهبًا أو راجعًا لم يعرض ولم       |
|        |                 | يحاسب.                                                |
| ٧٤     | عائشة           | من مات في طريق مكة لم يعرض يوم القيامة                |
| ٧٦     | ابن عباس        | من مات في طريق مكة مقبلاً أو مدبرًا غفر الله لـه      |
|        |                 | البتة                                                 |

| الصفحة | الراوي          | طرف الحديث                                           |
|--------|-----------------|------------------------------------------------------|
| ٧٤     | عائشة           | من مات في هذا الوجه من حاج أو معتمر لم يعرض          |
|        |                 | ولم يحاسب                                            |
| VV     | ابن عباس        | من مات محرمًا حشر ملبيًا                             |
| 101    | الحسن البصري    | من نظر إلى بيت الله تعالى إيهانًا واحتسابًا وتصديقًا |
|        |                 | غفر له ما تقدم من دنبه                               |
| 101    | الحسن البصري    | من نظر إلى البيت نظرة ثم كان عليه خطايا مثل زبد      |
|        |                 | البحر غفر الله تعالى له كلها                         |
|        |                 | (ن)                                                  |
| -177   | ابن عباس        | نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضًا             |
| ۱۷۷    |                 |                                                      |
| 189    | عائشة           | النظر إلى الكعبة عادة                                |
| 77     | بريدة           | النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، الدرهم          |
|        |                 | بسبعمائة ضعف                                         |
|        |                 | ( <u>a</u> _)                                        |
| ٧٥     | جابر            | هذا البيت دعامة الإسلام                              |
|        |                 | (و)                                                  |
| 1.0    | عبدالله بن عمرو | والذين نفس أبي القاسم بيده ما كبَّر مُكبِّر على نشز، |
|        | بن شعیب         | ولا أهلُّ مُهلِّ على شرفٍ                            |

| الصفحة   | الراوي         | طرف الحديث                                           |
|----------|----------------|------------------------------------------------------|
| ٣٩       |                | والذي نفسي بيده ما بين السماء والأرض عمل             |
|          | -              | أفضل من الجهاد في سبيل الله أو حجة مبرورة            |
| 7.7.7    | عبدالله بن عدي | والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إليّ          |
| ۱۷۳      | ابن عباس       | والله ليبعثه الله - يعني الحَجر - يـوم القيامـة لــه |
|          |                | يعينان يبصر بهما                                     |
| 00       | أبو هريرة      | وفد الله ثلاثة: الغازي، والحاج، والمعتمر.            |
| ١٨٢      | أبو هريرة      | وُكِّل به سبعون مَلَكًا فمن قال: اللهم إني أسألك     |
|          |                | العفو والعافية في الدنيا والآخرة،، قالوا:            |
|          |                | آمين.                                                |
|          |                | (ي)                                                  |
| 09-01    | عمر            | يا أخي أشركنا في دعائك                               |
| ٥٨       | عمر            | يا أخي لا تنسنا من دعائك                             |
| 7.7      | أبو هريرة      | يا أيها الناس إن الله تعالى قـد فـرض علـيكم الحـج    |
| <u>.</u> |                | فحجوا.                                               |
| 171      | أنس            | يا بلال أنصت النّاس                                  |
| - 171    | ابن عباس       | يا بلال أنصت النّاس يا معشر الحاج إنّ الله تعالى     |
| ۱۲۲      |                | قد إطلع عليكم                                        |
| ٣٠١      | أبو هريرة      | يأتي على النّاس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه       |
|          |                | هلَّم إلى الرخاء                                     |

| الصفحة | الراوي                                 | طرف الحديث                                      |
|--------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| . 171  | عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | يؤتي يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان ذلق     |
|        | طالب                                   |                                                 |
| . 09   | _                                      | يستجاب للحاج من حيث يدخل مكة إلى أن يعـود       |
|        |                                        | إلى أهله                                        |
| 17.    | جابر                                   | يضع إبليس المتراب على رأسه ويدعو بالويل         |
|        |                                        | والثبور                                         |
| 104    | إبن عباس                               | ينزل الله كل يوم مائة رحمة وعشرين رحمة منها على |
|        |                                        | الطائفين ستون                                   |

## كشاف الآثار

| الصفحة    | القائل          | الآثــــر                                        |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------|
|           |                 | (أ)                                              |
| 177 – 771 | أنس بن مالك     | استأنفوا العمل فقد غفر لكم                       |
| 7.0       | الحسن البصري    | ألا تسألوني من أين جئت؟ [قاله عثمان              |
|           |                 | لأصحابه عندما أتى من تحت الميزاب، وكان           |
|           |                 | قائمًا عنده يدعوا]                               |
| ١٢٨       | نافع            | أن ابن اعباس كان يقف عند الجمرتين الأوليّن       |
|           |                 | وقوفًا طويلاً                                    |
| ١٠٨       | عروة بن الزبير  | إِنَّ الله سبحانه وتعالى لم يبعث نبيًّا إلاَّ حج |
|           |                 | البيت                                            |
| 140       | زهير بن محمد    | إنَّ الحجر من رضراض ياقوت الجنَّة                |
| 717       | عبدالله بن عمرو | أن ماء زمزم عين من الجنة                         |
| 14.       | عبدالله بن عباس | إنها سميت مني، مني لأنَّ جبريل حين أراد أن       |
|           |                 | يفارق آدم قال له: تمنى، قال: أتمنى الجنة.        |
| 74        | الحسن البصري    | إن هذا الخطاب لمحمد ﷺ أُمر بفعل ذلك في           |
|           |                 | حجة الوداع.                                      |
|           |                 | (ب)                                              |
| 777       | الضّحاك         | بلغني أن التضلع من ماء زمزم بسراءة من            |
|           |                 | النفاق                                           |

| الصفحة    | القائل          | الآثــر                                   |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------|
| 101       | زهير بن محمد    | الجالس في المسجد الحرام ينظر إلى البيت لا |
|           |                 | يطوف به، ولا يُصلي أفضل من المصلي         |
| ·         |                 | (ح)                                       |
| ١٧٢       | أبو سعيد الخدري | حججنا مع عمر بن الخطاب فلما دخل الطواف    |
|           |                 | استقبل الحجر                              |
| 7         | عبدالملك بسن    | الحطيم ما بين الركن والمقام وزمزم والحجر. |
|           | جرجي            |                                           |
| 7         | عبدالله بن عباس | الحطيم الجدار - يعني جدار حجر الكعبة      |
| !         |                 | ( <del>خ</del> )                          |
| 77        | _               | الخطاب لإبراهيم عليه السلام               |
|           |                 | (ر)                                       |
| 740       | نافع            | رأيت ابن عمر مائة فأكثر يجيء إلى الروضة   |
| 747-740   | أبو أمامة       | رأيت أنس بن مالك أتى قبر النبي كل فوقف    |
|           |                 | بين يديه                                  |
| 777       | سليهان بن سحيم  | رأيت رسول الله ﷺ في المنام                |
| ٤١        | _               | الرفث: اسم لكل لهوٍ وفجور وزور            |
| ξ \ — ξ · | ابن عباس        | الرفث: الجماع                             |
| ۱۷۸       | أبو هريرة       | الركن والمقام من يواقيت الجنة.            |

| الصفحة                                | القائل        | الآثــــر                                   |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|
|                                       |               | (ش)                                         |
| 7 • 8                                 | عمر بـــن     | شكا إسهاعيل إلى ربه عز وجل حر مكة           |
|                                       | عبدالعزيز     |                                             |
|                                       |               | (ص)                                         |
| 770                                   | عمر بن الخطاب | صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف في   |
|                                       |               | مسجد النبي ﷺ                                |
| 7.7-7.1                               | ابن عباس      | صلّوا في مُصلى الأخيار وأشربوا من شراب      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |               | الأبرار                                     |
|                                       |               | (ع)                                         |
| ١٨١                                   | ابن عمر       | على الركن اليماني ملكان يؤمنان على الدعاء.  |
| 717                                   | _             | العين التي تلي الركن من زمزم من عيون الجنة. |
|                                       |               | (ف)                                         |
| 179                                   | ابن عباس      | فالشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون           |
| ٤١                                    | ابن عباس، ابن | الفسوق: المعاصي                             |
|                                       | عمر           |                                             |
|                                       |               | (ق)                                         |
| ۱۳۰                                   | محمد بن إسحاق | قام مع خليل الرحمن جبريل عليهما السلام      |
|                                       |               | فأراه المناسك كلها                          |

| الصفحة | القائل          | الآثـــر                                     |
|--------|-----------------|----------------------------------------------|
|        |                 | (실)                                          |
| 771    | عكرمة           | كان إبن عباس إذا شرب ماء زمزم قال: اللهم     |
|        |                 | إني أسألك علمًا نافعًا                       |
| ١٠٦    | جابر            | كان ابن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك لبيك        |
| ١٠٧    | المسور بن مخرمة | كان - أبي عمر - يزيد: لبيك ذا النعماء        |
|        |                 | والفضل الحسن                                 |
| 7 £    | مجاهد           | كيف أقول يارب؟ قال: قل يا أيها الناس         |
|        |                 | استجيبوا لربكم                               |
|        |                 | (ل)                                          |
| ١٠٧    | أنس             | لبيك حقًا حقًا تعبدًا ورقًا.                 |
| 74     | قتادة           | لما أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في  |
|        |                 | الناس بالحج نادى: (يا أيها الناس)            |
| 74     | ابن عباس        | لما بني إبراهيم عليه السلام البيت أوحى الله  |
|        |                 | تعالى إليه أن يؤذن في الناس بالحج            |
| 7 \$   | مجاهد           | لما فرغ إبراهيم عليه السلام أُمر أن يـؤذن في |
|        |                 | الناس،                                       |
| 70     | _               | لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت،   |
|        |                 | قال: يارب فرغت، قال: فأذن في الناس           |
|        |                 | بالحج                                        |

| الصفحة  | القائل         | الآثـــر                                       |
|---------|----------------|------------------------------------------------|
|         |                | (م)                                            |
| ٦٥      | ابن عباس       | ما أسفي على شيءٍ من الدنيا فاتني إلاّ أني لم   |
|         |                | أحج ماشيًا                                     |
| YA٦     | الحسن البصري   | ما أعلم على وجه الأرض بلـدًا يرفع الله فيـه    |
|         |                | الحسنة بهائة ألف إلاّ بمكة                     |
| ۱۹۸     | مجاهد          | ما بني الركن والباب يدعى: الملتزم              |
| 47      | الفراء         | المبرور: الذي لا معصية بعده.                   |
| ٣٦      | الحسن البصري   | المبرور: أَنْ يرجع زاهدًا في المدنيا راغبًا في |
|         |                | الآخرة.                                        |
| 197     | ابن عباس       | الملتزم ما بين الركن والباب                    |
| 104-107 | عمر            | من أتى هذا البيت لا يريد إلا إياه فطاف         |
|         |                | طوافًا                                         |
| ۱۸٦     | ابن عباس       | من إستلم الركن ثم دعا إستجيب له                |
| ١٥٨     | سعيد بن جبير   | من حج البيت فطاف خمسين أسبوعًا قبـل أن         |
|         |                | يرجع كان كها ولدته أمه                         |
| 7.1     | ابن عباس       | من طاف فليطف من وراء الحجر                     |
| 7.4     | عبدالله بن أبي | من قام تحت مثعب الكعبة فدعا استجيب له          |
|         | رباح           |                                                |

| الصفحة | القائل           | الآثـــر                                        |
|--------|------------------|-------------------------------------------------|
| 77     | ابن عباس         | من كفر بالحج فلم ير حجه                         |
| 10.    | سعيد بن المسيب   | من نظر إلى الكعبة إيهانًا وتصديقًا خرج من       |
|        |                  | ذنوبه كيوم ولدته أمه                            |
| ۱۸۰    | مجاهد            | من وضع يده على الركن ثم دعا إستجيب              |
|        |                  | له                                              |
|        |                  | (ن)                                             |
| 101    | النخعي           | الناظر للكعبة كالمجتهد في العبادة في غيرها من   |
|        |                  | البلدان.                                        |
| 10.    | عطاء             | النظر إلى البيت الحرام عبادة، فالناظر له بمنزلة |
|        |                  | الصائم القائم                                   |
| 10.    | سعيد بن المسيب   | النظر إلى الكعبة يحات اللذنوب كما يتحات         |
|        |                  | ورق الشجر.                                      |
| 10.    | ابن عباس         | النظر إلى الكعبة محض الإيمان.                   |
|        |                  | (هـ)                                            |
| 1.0    | ابــن عائشـــة   | ها أنا ذا جئتك سريعًا، ها أنا ذا عندك.          |
|        | القرشي / عبدالله |                                                 |
|        | بن محمد التيمي   |                                                 |
| ١٠٣    | ابن عباس         | هي زينة الحج «التلبية»                          |

| الصفحة  | القائل            | الآثـــر                                       |
|---------|-------------------|------------------------------------------------|
| 77      | مجاهد             | هي منافع الدنيا والآخرة، يعنى التجارة في       |
|         |                   | الموسم، والأجر في الآخرة، في تفسير قولمه       |
|         |                   | تعالى: «ليشهدوا منافع لهم»                     |
|         |                   | (ي)                                            |
| 191-19. | عبدالله بن الزبير | يا بني: أدنني من الركن اليهاني، فإنه كان يقال: |
|         |                   | أنه من أبواب الجنة                             |

## كشاف الحكايات والمنامات

| الصفحة  | القائل            | النص                                                               |
|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۷     | أبو سهل بن يونس   | استغفر لي فقال لي: (حججت؟) (منام)                                  |
| ١٢٣     | علي بن الموفق     | حججت سنة فلما كانت عرفة (منام)                                     |
| VY-V1   | علي بن الموفق     | رأيت رسول الله ﷺ في المنام (منام)                                  |
| - 7 8 0 | العتبي            | كنت جالسًا عند قبر النبي على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| 757     |                   |                                                                    |
| ١٦٥     | فخر الدين التوزري | كنت يومًا جالسًا بمكة بين المغرب                                   |
|         |                   | والعشاء (حكاية)                                                    |

## قائمة المصادر والمراجع

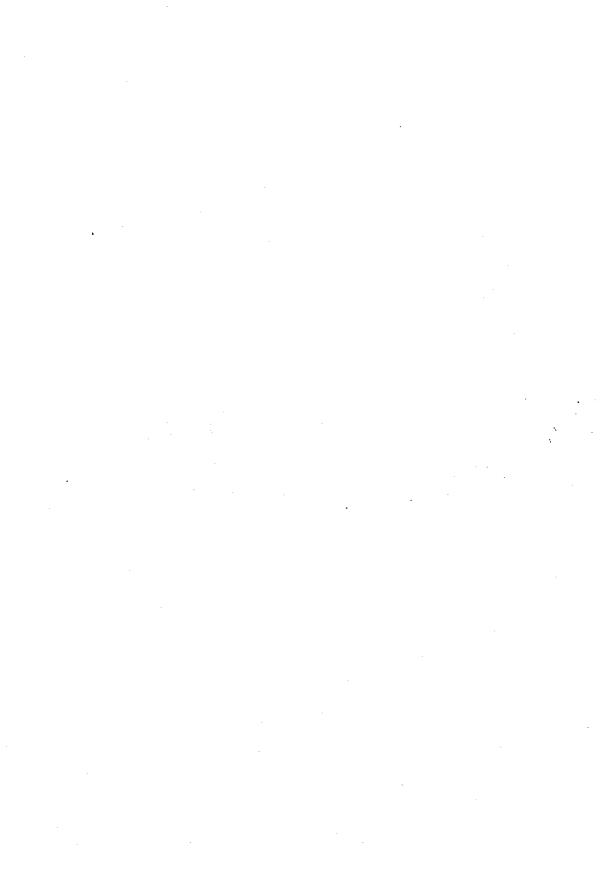

## قائمة المصادر والمراجع

- (١) القرآن الكريم.
- (۲) ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن "أبي حاتم" محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي، (ت:٣٢٧هـ)، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: أسعد محمد الطيب، مكة المكرمة: مكتبة الباز، ١٤١٧هـ ١٩٩٧م، ١٠ج، في ١٠مج.
- (٣) ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن "أبي حاتم" محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي، (ت:٣٢٧هـ)، الجرح والتعديل \_حيدر آباد: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، ١٣٧١هــ ١٩٥٢م، و ١٩٥٧هــ ١٩٥٣م. ٩ج، في ٩مج.
- (٤) ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن "أبي حاتم" محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي، (ت:٣٢٧هـ)، علل الحديث، القاهرة: المطبعة السلفية ومكتبتها لصاحبيها: محب الدين الخطيب وعبد الفتاح قشلان، ١٣٤٣هـ، ٢ج، ٢مج.
- (٥) ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان أبي بكر بن أبي شيبة الكوفي العبسي (ت: ٢٣٥هـ) الكتباب المصنف في الأحاديث والآثبار، تحقيق عامر العمري الأعظمي.. بومباي: الدار السلفية، ١٠٤١هـ ١٩٨١م. ١٥ج، في ١٥مج.
- (٦) ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان أبي بكر بن أبي شيبة الكوفي العبسي (ت: ٢٣٥ه) الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار؛ تقديم وضبط: كمال يوسف الحوت. الرياض: مكتبة الرشد، بيروت: دار التاج، وضبط: كمال يوسف الحوت. ولا المحمد.

(٧) ابن الأثير، عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الجزري، (ت: ٦٣٠هـ)، أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقيق: محمد إبراهيم البنا، محمد أحمد عاشور، محمد عبد الوهاب فايد، [د. ن، د. ت]، ٧ج، في ٧مج.

- (۸) لبن بدران، عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد المرحيم بن محمد، (ت: ١٣٤٦ه)، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تصحيح وتقديم وتعليق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط(٢)، ١٤٠١هـ ١٤٠١م.
- (٩) ابن بشر النجدي، عثمان بن عبد الله بن أحمد بن بشر، (ت: ١٢٩ه)، عنوان المجد في تاريخ نجد، تقديم: عبد الله بن محمد المنيف، \_الرياض: مكتبة الملك عبد العزيز العامة (سلسلة الأعمال المحكمة،٤٤)، ١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م.
- (١٠) ابن تيمية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله النميري الحراني، (ت: ٧٢٨هـ) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، القدس: مطابع دار الأيتام الإسلامية الصناعية، ١٣٨٥هـ.
- (۱۱) ابن جماعة، عز الدين عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم الدمشقي شم المصري، (ت: ۷۲۷هـ). هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك، تحقيق: د. نور الدين عتر، بيروت: دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع، ١٤١٤هـ ١٩٩٤م. ٣ج، في ٣مج.
- (۱۲) ابن الجوزي، أبو الفرج عبد للرحمن بن علي بن الجوزي التيمي القرشي، (ت:۹۷) العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، حققه وعلق عليه: إرشاد الحق الأثرى.. لاهور: إدارة ترجمان السنة، د. ت. ٢ج، في ٢مج.
- (١٣) ابن الجوزي، لبو الفرج عبد للرحمن بن علي بن الجوزي التيمي القرشي، (ت:٩٧) مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن؛ تحقيق: د. مطصفي محمد

- حسين الذهبي. \_ القاهرة: دار الحديث، ١٤١٥هـ ١٩٩٥م.
- (١٤) ابن الجوزي، أبو الفرج عبد للرحمنبن علي بن الجوزي التيمي القرشي، (ت:٩٧) كتاب الموضوعات، تحقيق: د. عبد الرحمن محمد عثمان. \_المدينة المنورة: المكتبة السلفية، ١٣٨٦هـ ١٩٦٦م. ٣ج، مج٣.
- (١٥) ابن حبان البستي، محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي السجستاني (ت: ٣٥٤هـ)، كتاب الثقات. \_ حيدر آباد: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، ١٣٩٥هـ ١٩٧٥م. ٩ ج، في ٩ مج.
- (١٦) ابن حبان البستي، محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي السجستاني (ت:٤٥٣ه)، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان (الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي، ت:٩٧٩ه)؛ تحقيق: شعيب الأرنووط. ... بيروت: مؤسسة الرسالة، ط٢، ١٤١٤هـ ١٩٩٣م. ١٨ ج، في ١٨ مج، ج١٧ ١٨ فهارس عامة.
- (۱۷) ابن حجر العسقلاني، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد (۱۷) (ت: ۸۵۲ه). إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة. \_ تحقيق: د. زهير بن ناصر الناصر؛ المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ومركز خدمة السنة والسيرة النبوية. ط١، ١٤١٥هـ ١٩٩٤م. ١٧ج، ١٧مج.
- (۱۸) ابن حجر العسقلاني، شهاب الدين أبو الفضل أحمدبن على بن محمد (ت: ۸۵۲هـ). الإصابة في تمييز الصحابة، حققه وضبطه أعلامه ووضع فهارسه: علي محمد البجاوي. \_ القاهرة: دار نهضة مصر للطبع والنشرة، د. ت. ٨ج، في ٨مج.
- (١٩) ابن حجر العسقلاني، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد (١٩) (ت: ٨٥٢). تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، عني بتصحيحه.. السيد

عبد الله هاشم يهاني المدني، القاهرة: دار المحاسن للطباعة، ١٣٨٦هــ ١٩٦٦م. [سلسلة مطبوعات كتب السنة النبوية \_ ٨].

- (۲۰) ابن حجر العسقلاني، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد (ت:۸۵۲ه). تقريب التهذيب، مع التوضيح والإضافة... كلام الحافظين المزي وابن حجر أو من مآخذهما؛ تحقيق أبو الأشبال الصغير أحمد شاغف الباكستاني. ــ الرياض: دار العاصمة للنشر والتوزيع، ١٤١٦ه.
- (٢١) ابن حجر العسقلاني، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد (٢١) (ت: ٨٥٢م). تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، علّق عليه وصححه: السيد عبد الله هاشم اليهاني المدني؛ القاهرة: شركة الطباعة الفنية المتحدة، [د. ت]. ٤ج، في ٢مج.
- (۲۲) ابن حجر العسقلاني، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد (۲۲) (ت: ۸۵۲ه). فتح الباري شرح صحيح البخاري، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٠هـ ١٩٨٩م. ١٣ج، في ١٣مج.
- (٢٣) ابن حجر العسقلاني، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد (ت: ٨٥٨ه). لسان الميزان، بيروت: منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط٢، ١٩٧١م ـ ١٣٩٠ه. الأجزاء، في الامح.
- (٢٤) ابن حجر العسقلاني، شهاب الدين أبو الفضل أحمدبن على بن محمد (٣٤) (ت: ٨٥٧ه). المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية، تحقيق: أبي بلال غنيم بن عباس بن غنيم، وأبي تميم ياسر ابن إبراهيم بن محمد، الرياض: دار الوطن، 1٤١٨هـ ١٩٩٧م. ٥ج، في ٥مج.
- (٢٥) ابن حميد، محمد بن عبد الله بن حميد النجدي الحنبلي، (ت: ١٢٩٥ه). السحب

- الوابلة على ضرائح الحنابلة، تحقيق: بكر بن عبد الله أبو زيد، ود. عبد الرحمن بن سليان العثيمين، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤١٦هـ ٣ج، في ٣مج.
- (٢٦) ابن حنبل، أحمد بن محمد حنبل الشيباني (ت: ٢٤١هـ). مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون. ـ بيروت: مؤسسة الرسالة، ط٢، ١٤٢٠هـ تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون. ـ بيروت: مؤسسة الرسالة، ط٢، ١٤٢٠هـ ١٤٩٩م [الموسوعة الحديثية]. ٥٠ج، في ٥٠مج، الأجزاء ٢٦-٥٠ فهارس.
- (۲۷) ابن خزيمة، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري (۲۷) (ت: ۱۱ ۳۸). صحيح ابن خزيمة؛ حققه د. مطصفي الأعظمي. بيروت: المكتب الإسلامي، ۱۳۹۱هـ ۱۹۷۱م. ٤ج، في ٤مج.
- (۲۸) ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الزهري، (ت: ۲۳۰ه). كتاب الطبقات الكبير. ـ بيروت: دار صادر، دار بيروت للطباعة والنشر، ۱۳۷٦هـ ۱۹۵۷م. ۸ج، في ٨مج.
- (٢٩) ابن شبّه، أبو زيد عمر بن شبه النميري البصري، (ت:٢٦٢ه). كتاب تاريخ المدينة المنورة؛ تحقيق: فهيم محمد شلتوت. \_ جدة: دار الأصفهاني للطباعة، ١٣٩٣ه. عج، عجم.
- (٣٠) ابن الضياء القرشي، بهاء الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بـن الضياء محمد القرشي العمري المكي، (ت:٥٧ه). البحر العميق في العمرة والحج إلى بيت الله العتيق. مكتبة الحرم المكي الشريف، مخطوط مصور، ميكروفيلم رقم (٣٤٤٣). الفن: فقه حنبلي، مخطوط رقم (١٧٦٤) الأوراق/ ١٦٨ق).
- (٣١) ابن الضياء المقدسي، محمد عبد الواحد بن أحمد الحنبلي أبو عبد الله، (ت: ٦٤٣ه). الأحاديث المختارة، تحقيق: د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش. مكة المكرمة: مكتبة النهضة الحديثة، ١٤١٠ه. ١٠ج، في ١٠مج.

- (٣٢) ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي، (٣٢) (ت: ٣٤ه). الإستذكار...، وتّق أصوله وخرّج نصوصه ورقمها د. عبد المعطي قلعجي. \_دمشق \_ بيروت: دار قتيبة للطباعة والنشر، حلب \_ القاهرة: دار الوعي، ط١، ١٤١٤هـ ٩٩٣م. ٣٠٠مج.
- (٣٣) ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي، (ت:٣٣ ٤هـ). الإستيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق: علي محمد البجاوي. ــ القاهرة: مطبعة نهضة مصر. د. ت. ٤ج، في ٤مج.
- (٣٤) ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي، (ت: ٣٤). التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، حققه وعلق على حواشيه وصححه: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، المغرب: مطبعة فضالة، ط٢، ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م. ٢٦ج، في ٢٦مج.
- (٣٥) ابن عبد الهادي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي المقدسي. (ت: ٤٤٧هـ). الصارم المنكي في الرد على السبكي.. القاهرة: المطبعة الخيرية، ١٣١٨ه.
- (٣٦) ابن عدي، أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني، (ت:٣٦٥هـ). الكامل في ضعفاء الرجال؛ تحقيق وضبط ومراجعة: لجنة من المختصين بإشراف الناشر. ــ بـيروت: دار الفكر، ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م. ٨ج، ٨مج. ج٨ فهارس عامة.
- (٣٧) ابن عراق، أبو الحسن علي بن محمد بن عراق، الكناني الشافعي. (ت:٩٦٣هـ). تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة، تصحيح عبد الله بن الصديق الغماري، عبد الوهاب عبد اللطيف. \_ القاهرة: مطبعة عاطف.. (د. ت]. ٢ج، ٢مج.

- (۳۸) ابن العربي المالكي، محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله، (ت:۵۶۳هـ). عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، ضبط وتوثيق وترقيم: صدقي جميل العطار؛ بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ١٤١٠هـ ١٩٩٥م. ٨ج، ٨مج، جمفهارس.
- (٣٩) ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي المعروف بابن عساكر الدمشقي، (ت: ٧١٥ه). تاريخ دمشق الكبير؛ تحقيق العلامة أبي عبد الله علي بن عاشور الجنوبي، بيروت: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع، عاشور الجنوبي، ٢٠٠٠م. ٧٤ج، في ٣٧مج، ج٣٨-٣٩ فهارس عامة.
- (٤٠) ابن علان الصديقي، محمد بن علي بن محمد علان بن إبراهيم البكري الشافعي، (ت:١٠٥٧ه). مثير شوق الأنام إلى حج بيت الله الحرام وزيارة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، مكتبة الحرم الشريف: مخطوط مصور، فيلم رقم (١٤٦٨)، الفن: تاريخ، الأوراق: ١٥٣ق.
- (٤١) ابن قانع، أبو الحسين عبد الباقي بن قانع البغدادي (ت: ١ ٣٥ه)، معجم الصحابة؛ تحقيق خليل إبراهيم قوتلاي \_مكة المكرمة: الناشر مكتبة نزار مطصفي الباز، ١٤١٨هـ ١٩٩٨م. ١٥ج، في ١٥مج.
- (٤٢) ابن قيم الجوزية، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي، (ت: ١٥٧ه). زاد المعاد في هدي خير العباد؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط، عبد القادر الأرنؤوط. بيروت: مؤسسة الرسالة، الكويت: مكتبة المنار الإسلامية، ط١٣، 1٤٠٦هـ ١٤٠٦م. ٦ج، في ٦مج، ج٦ فهارس عامة.
- (٤٣) ابن كثير، أبو الفداء عهاد الدين إسهاعيل بن كثير القرشي الدمشقي، (ت: ٧٧٤هـ). تفسير القرآن العظيم. ـ بيروت: دار المعرفة، ٣٠٠ ١ هـ ١٩٨٣م. ٤ج، في ٤ مج.

. ٣٥ أعادر والمراجع

(٤٤) ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت: ٢٧٥ه). سنن ابن ماجة؛ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. \_بيروت: المكتبة العلمية. ٢ج، في ٢مج، مع الفهارس.

- (٤٥) ابن مندة، محمد بن إسحاق بن يحيى الأصبهاني، (ت: ٣٩٥ه). كتاب الإيان؛ حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي. المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية، المجلس العلمي، إحياء التراث الإسلامي، ١٤٠١هـ ١٩٨١م. ٣ج، ٣مج.
- (٤٦) ابن مندة، محمد بن إسحاق بن يحيى الأصبهاني، (ت: ٣٩٥ه). مسند إبراهيم بن أدهم الأصبهاني، تحقيق: مجدي السيد إبراهيم. \_القاهرة: مكتبة القرآن.
- (٤٧) ابن النجار، محب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله بن محاسن البغدادي، (ت:٦٤٣هـ) الدرة الثمينة في تاريخ المدينة: تقديم وتحقيق محمد زينهم محمد عزب. ـ بورسعيد: مكتبة الثقافة الدينية، ١٩٩٥م ـ ١٤١٦هـ.
- (٤٨) ابن نقطة، أبو بكر محمد بن عبد الغني الحنبلي المعروف بابن نقطة، (ت: ٦٢٩ه). تكملة الإكمال؛ تحقيق: د. عبد القيوم عبد رب النبي. \_ المملكة العربية السعودية: جامعة أم القرى (معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي \_ مركز إحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة). ٨٠٤هـ ١٩٨٧م. ٧ج، في ٧مج.
- (٤٩) أبو حنيفة، النعمان بن ثابت بن زوطا بن ماه، (ت: ١٥٠ه). مسند الإمام أبي حنيفة، تقديم وتحقيق صفوة السقا. \_ حلب: مكتبة ربيع للنشر والتوزيع، ١٣٨٢هـ \_ ١٩٦٢م.
- (٥٠) أبو داود السجستاني، سليمان بن الأشعث الأزدي (ت: ٢٧٥ه). سنن أبي داود، حققه: محمد عوامة. \_ جدة: دار القبلة للثقافة الإسلامية، بيروت: مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، مكة المكرمة: المكتبة المكية، ١٤٠٩هـ ١٤٩٩م. ٥ج، في

٥مج.

- (٥١) أبو داود الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود الفارسي البصري الشهير بـأبي داود الطيالسي (ت:٤٠٢ه). مسند أبي داود الطيالسي. ـ بيروت: دار المعرفة، [د. ت]. طبعة فريدة بفهارس للأحاديث النبوية الشريفة. ١ج، في ١ مج.
- (٥٢) أبو عوانة، يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني، (ت:١٦٦هـ). المسند. \_ حيدر آباد: مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية، ١٣٦٢هـ، ٥ج، ٥مج، ج٣ لا يوجد.
- (٥٣) أبو القاسم الأصبهاني، قوام السنة إسماعيل بن محمد بن الفضل الجوزي، (٣٥) (ت:٥٣٥هـ). كتاب الترغيب والترهيب؛ خرّج أحاديثه: محمد السعيد بن بسيوني زغلول. \_ بيروت: مؤسسة الخدمات الطباعية، د. ت. ٢ ج، ٢ مج.
- (٥٤) أبو الليث السمر قندي، نصر بن محمد الحنفي، (ت:٣٧٣ه). تنبيه الغافلين؛ تحقيق: السيد العربي. \_ المنصورة: مكتبة الإيهان، ١٤١٥هـ ١٩٩٤م.
- (٥٥) أبو نعيم الإصبهاني، أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق ابن موسى بن مهران المهراني، (ت: ٤٣٠ه). أخبار أصبهان. \_ ليدن: مطبعة بريل، ١٩٣١م. ٢ج، ٢مج.
- (٥٦) أبو نعيم الإصبهاني، أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق ابن موسى بن مهران المهراني، (ت: ٤٣٠هـ). جزء تسمية ما إنتهى إلينا من الرواة عالياً عن سعيد بن منصور، تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديع. \_ الرياض: دار العاصمة، ١٤٠٩هـ.
- (٥٧) أبو نعيم الإصبهاني، أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق ابن موسى بن مهران المحتب المهراني، (ت: ٤٣٠هـ). حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. بيروت: دار الكتب العلمية، [د. ت]. ١٠ج، في ١٠مج.
- (٥٨) أبو يعلى الموصلي، أحمد بن علي بن المثنى التميمي، (ت:٣٠٧ه). مسند أبي يعلى الموصلي؛ تحقيق: حسين سليم أسد. \_ دمشق: دار المأمون للتراث، ١٤٠٤هـ

- ١٩٨٤م. ١٣ ج، في ١٣ مج.
- (٥٩) الأحدب، د. خلدون، زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة. \_ دمشـق: دار القلـم، ١٤٠٧هـ ١٩٩٦م. ١٠ ج، في ١٠ مج.
- (٦٠) الأزرقي، أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد، (ت: ٢٥٠ه). أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار؛ تحقيق: رشدي الصالح ملحس، د. ن: دار الأندلس، د.ت. ٢ج، في ١ مج. طبعة مزيدة ومنقحة.
- (٦١) الأزرقي، أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد، (ت: ٢٥٠ه). أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار؛ دراسة وتحقيق: أ. د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش. مكة المكرمة: مكتبة الأسدي، ١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م. ٢ج، في ٢مج.
- (٦٢) الإسماعيلي، أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي، (ت: ٣٧١هـ). كتاب المعجم في أسامي شيوخ الإسماعيلي؛ دراسة وتحقيق: د. زياد محمد منصور. -المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، ١٤١٠هـ ١٩٩٠م. ٣ج، في ٢مج.
- (٦٣) الألباني، محمد ناصر الدين. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، بـيروت، دمشق: المكتب الإسلامي، ١٣٩٩هــ ١٩٧٩م. ١٠ج، في ١٠مج.
- (٦٤) الألباني/ محمد ناصر الدين. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيئ من فقهها وفوائدها. \_ الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ١٤١٥هـ ١٩٩٥م. طبعة جديدة ومنقحة. ١١مج.
- (٦٥) الألباني/ محمد ناصر الدين. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السَّيء في الأمة. \_الرياض: مكتبة المعارف، ١٤١٢هـ ١٩٩٢م. ١٣ مج.
- (٦٦) الألباني/ محمد ناصر الدين. صحيح الجامع الصغير وزيادته "الفتح الكبير"؛ أشرف على طبعه زهير الشاويش. بيروت: المكتب الإسلامي، ط٣، ٤٠٨هـ

- ١٩٨٨م. ٢ج، في ٢مج.
- (٦٧) الألباني/ محمد ناصر الدين. صحيح سنن ابن ماجة. \_الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ١٤١٧هـ ١٩٩٧م. ٣ج، في ٣مج.
- (٦٨) الألباني/ محمد ناصر الدين. ضعيف الجامع الصغير وزيادة "الفتح الكبير"؛ أشرف على طبعه زهير الشاويش. بيروت: المكتب الإسلامي، ط٣، ١٤١٠هـ أشرف على طبعه زهير الطبعة المجددة والمزيدة والمنقحة].
- (٦٩) الألباني/ محمد ناصر الدين. ضعيف سنن ابن ماجة. \_الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ١٤١٧هـ ١٩٩٧م. ١ج، في ١مج.
- (۷۰) البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسهاعيل بن إبراهيم الجعفي. (ت: ٢٥٦ه). كتاب التاريخ الكبير. ـ حيدر آباد: مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية، ٦٠ ١٣٦١ه. ٨ج، في ٨مج.
- (٧١) البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسهاعيل بن إبراهيم الجعفي. (ت:٢٥٦ه). خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل. \_مكة المكرمة: مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة. ١٣٨٩هـ ١٣٩٠هـ
- (۷۲) البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسهاعيل بن إبراهيم الجعفي. (ت:٥٦٦ه). صحيح البخاري؛ شرح مصطفى ديب البُغا. ــ ط٥، دمشق، بيروت: اليهامة للطباعة والنشر، دار ابن كثير، ١٤١٤هـ ١٩٩٣م. الأجزاء، ج٧ فهارس.
- (۷۳) البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي، (ت: ۲۹۲ه). البحر الزخار المعروف بمسند البزار، تحقيق: د. محفوظ عبد السرحن زين الله، بيروت، دمشق: مؤسسة علوم القرآن، المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، ط١، ٩٠٩هـ مراسمة علوم القرآن، المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، ط١، ٩٠٩هـ المهروم. ٩٠٩، في ٩مج.

- (٧٤) البصري، أبو سعيد الحسن بن يسار (ت:١١٠ه). فضائل مكة؛ تحقيق وتعليق وتعليق وتقليم د. محمد زينهم محمد عزب. \_القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية. ١٩٩٥م.
- (٧٥) البغدادي، إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني، (ت:١٣٣٩ه). إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، طهران: مكتبة الإسلامية والجعفري، ط٣، ١٩٦٧م ـ ١٣٧٨هـ. ٢ج، في ١ مج.
- (٧٦) البغدادي، إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني، (ت:١٣٣٩ه). هدية العارفين: أسماء المؤلفين وأثار المصنفين. طهران: مكتبة الإسلامية والجعفري، طهران: مكتبة الإسلامية والجعفري، طم، ١٩٦٧م ١٩٦٧ه. ٢ج، ٢مج.
- (۷۷) البغوي، أبو محمد ركن الدين الحسين بن مسعود الفراء البغوي، (ت:١٦٥ه). تفسير البغوي "معالم التنزيل" تحقيق: محمد عبد الله النمر، عثمان بن جمعة ضميريه، سليمان مسلم الحرش. ــ الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، ط٢، ١٤١٤هـ سليمان مسلم المحرم.
- (۷۸) البغوي، أبو محمد ركن الدين الحسين بن مسعود الفراء البغوي، (ت:٥١٦ه). شرح السنة؛ تحقيق: شعيب الأرنوط، زهير الشاويش. بيروت: المكتب الإسلامي، ١٣٩٤هـ ١٩٧٤م. ٢٦ج، في ١٦مج، ج١٦ فهارس عامة.
- (۷۹) البغوي، أبو محمد ركن الدين الحسين بن مسعود الفراء البغوي، (ت:١٦٥ه). مصابيح السنة؛ تحقيق: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي وغيره. بيروت: دار المعرفة، ١٤٠٧هـ ١٤٨٧م. ٤ج، في ٤مج.
- (۸۰) البوصيري، شهاب الدين أحمد بن أبي بكر (ت: ۱۸٤٠). مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة؛ تحقيق: موسى محمد علي وآخر. ــ القاهرة: مطبعة حسان، ١٩٨٣م. ٣ج، في ٣مج.

(۸۱) البيضاوي، أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي، (ت: ١٨٥ه). أنوار التنزيل وأسرار التأويل، المعروف بـ"تفسير البيضاوي"؛ تقديم: محمود عبد القادر الأرناؤوط. ـ بيروت: دار صادر، ٢٠٠١م. ٢ج، ٢مج.

- (۸۲) البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين (ت:٥٥١ه). الجامع لشعب الإيهان؛ تحقيق: د. عبد العلي عبد الحميد حامد. \_ بومباي \_ الهند: الدار السلفية، ٢٠١هـ ١٩٨٦م.
- (٨٣) البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين (ت: ٤٥٨ه). دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، وثّق أصوله وخرّج أحاديثه وعلّق عليه د. عبد المعطي قلعجي. -بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ٥٠٥هـ ١٩٨٥م. ٧ج، ٧مج.
- (٨٤) البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين (ت:٥٥١ه). السنن الكبرى، وفي ذيله الجوهر النقي [في الرد على البيهقي] لابن الـتركماني. \_حيدر آباد \_الهند: مطبعة دائرة المعارف النظامية، ١٣٤٤هـ ١٩٥٥م. ١٠ج.
- (٨٥) الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن الضحاك السلمي. (ت:٣٩٧ه). الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر. \_ مكة المكرمة: مكتبة الفيصلية، [د. ت] ٥ ج، في ٥ مج.
- (۸٦) الترمذي، أبو عيسى محمدبن عيسى بن سورة بن الضحاك السلمي. (ت: ٢٩٧ه). علل الترمذي الكبير "العلل المفرد"، ترتيب أبي طالب القاضي؛ تحقيق ودراسة: حمزة ديب مصطفى. \_عان: مكتبة الأقصى للنشر والتوزيع. ٢٠٤١هـ ١٩٨٦م. ٢ج، ٢مج.
- (۸۷) التغلبي، عبد القادر بن عمر بن عبد القادر بن عمر بن أبي تغلب بن سالم التغلبي الشيباني، (ت:١٣٥ ه). نيل المآرب بشرح دليل الطالب "بهامشه كتاب الروض

المربع بشرح زاد المستنقع... جمع: منصور البهوي.. القاهرة: المطبعة الخيرية، ط١، ١٣٢٤هـ. ٢ج، في ١ مج.

- (۸۸) التقي الفاسي، أبو الطيب أحمد بن علي الفاسي المكي المالكي، (ت: ۸۳۲ه). شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام؛ حقق أصوله وعلّق حواشيه: لجنة من كبار العلماء والأدباء. \_ القاهرة: دار إحياء الكتب العربية "عيسى البابي الحلبي وشركاه"، مكة المكرمة: مكتبة النهضة الحديثة للنشر والتوزيع، ١٩٥٦م. ٢ج، ٢مج.
- (۸۹) الجمال الطبري، محمد بن أحمد بن عبد الله المكي الشافعي، (ت: ٦٩٥هـ)، التشويق إلى حج البيت العتيق؛ تحقيق: الدكتور / عبد الستار أبو غدة. \_ القاهرة: دار الأقصى، ط(١)، ١٤١٣هـ، = ١٩٩٣م.
- (٩٠) الحاكم، أبو عبد الله محمد بن محمد الحاكم النيسابوري (ت:٥٠٥ه). المستدرك على الصحيحين، وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي. \_ حلب: الناشر مكتب المطبوعات الإسلامية. [د.ت]. ٤ج، في ٤مج.
- (۹۱) الحلبي، على حسن علي، وآخران. موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة. \_ الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ط(۱)، ۱۹۱۹هـ، = 14۱۹م. ۱۰ج، في ۱۰مج، ج ۱۳–۱۶–۱۰ فهارس.
- (۹۲) الحميدي، أبو بكر عبد الله بن الزبير، (ت:۱۹ هـ). المسند. \_ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، عني بنشره المجلس العلمي "كراتشي، الباكستان، ودابهيل الهند": ط١، ١٣٨٢هـ ١٣٨٣هـ ١٩٦٣م. ٢ج، ٢مج.
- (٩٣) الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (ت: ٦٣ هـ). تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير أهلها ووارديها؛ تحقيق: د. بشار عواد معروف. ـ بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠١م. ١٧ج، في

١٧ مج.

- (٩٤) الخطيب التبريزي، أبو محمد سراج الدين محمد بن عبد الله بن محمد المخزومي الرفاعي الحسيني، (ت: بعد ٨٨٤هـ). مشكاة المصابيح؛ تحقيق محمد ناصر الدين الألباني. ـ بيروت: المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، ط٣، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م. ٣ج، في ٣مج.
- (٩٥) الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي، (ت: ٣٨٥). سنن الدارقطني، وبذيله التعليق المغني على الدارقطني لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، حققه السيد عبد الله هاشم يهاني المدني. \_القاهرة: دار المحاسن للطباعة، ١٣٨٦هـ ١٩٦٦م. ٤ج، في ٢مج.
- (٩٦) الدارقطني، أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدي، (ت: ٣٨٥هـ). العلل الواردة في الأحاديث النبوية؛ تحقيق وتخريج: د. محفوظ الرحمن زين الله السلفي. ـ الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، ١٤١٥هـ ١٩٩٤م. ١١ج، في ١١مج.
- (۹۷) الدارمي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام (ت: ٢٥٥ه). سنن الدارمي. \_بيروت: دار إحياء السنة النبوية. ٢ج، في ٢مج.
- (٩٨) الدمياطي، أبو محمد شرف المدين عبد المؤمن بن خلف، (ت: ٧٠٥ه). المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح؛ [د. ت]. ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م. ١ج، في ١مج.
- (۹۹) الديلمي، أبو شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي الهمذاني، الملقب "إلكيا" (ت:۹۰هه). "كتاب" فردوس الأخبار بمأثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب، ومعه تسديد القوس لابن حجر العسقلاني، ومسند الفردوس لأبي منصور شهردار بن شيرويه الديلمي، تحقيق فواز أحمد الزمرلي ومحمد المعتصم بالله البغدادي. \_بيروت: دار الكتاب العرب، ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م. ٥ج، في ٥مج.

- (۱۰۰) الديلمي، أبو شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي الهمذاني، الملقب "إلكيا" (ت: ٥٠٩هـ). الفردوس بمأثور الخطاب، تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول. بيروت: دار الكتب العربية، ٢٠٦ هـــ ١٩٨٦م. ٥ج، ٥مــج، ج٥فهارس.
- (۱۰۱) الدينوري، أبو بكر أحمد بن مروان، (ت:٣٣٣هـ). المجالسة وجوهر العلم؛ تحقيق: السيد يوسف أحمد. ـ بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م. ٣ج، في ٣مج.
- (۱۰۲) الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت ١٠٢ه). تلخيص العلل المتناهية لابن الجوزي؛ دراسة وتحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم بن محمد . ــ الرياض: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، شركة الرياض للنشر والتوزيع، ١٤١٩هـ ١٩٩٨م.
- (۱۰۳) الذهبي، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت: ۷٤۸ه). الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة؛ تحقيق وتعليق: عزت علي عيد عطية، موسى محمد علي الموشي. \_ القاهرة: دار النصر للطباعة، ۱۳۹۲م \_ ۱۹۷۲م. ٣ج، في ٣مج.
- (۱۰٤) الذهبي، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت: ٧٤٨هـ). المغني في الضعفاء، حققه: نور الدين عتر. \_ حلب: دار المعارف، ١٣٩١هـ ١٩٧١م. ٢ج، في ٢مج.
- (١٠٥) الذهبي، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت ٧٤٨ه). ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛ تحقيق علي محمد البجاوي. \_بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر. [د. ت]. ٤ج، في ٤مج.

- (۱۰٦) الرحيباني، مصطفى السيوطي، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ومعه تجريد زوائد الغاية والشرح تأليف: الشيخ حسن الشطي. \_دمشق: منشورات المكتب الإسلامي، ط١، ١٣٨٠هـ ١٩٦١م. ٦ج، في ٦مج.
- (۱۰۷) الزركلي، خير الدين، (ت:١٣٩٦هـ). الأعلام: قاموس تراجم.. ــ بـيروت: دار العلم للملايين، ط٥، ١٩٨٠م. ٨ج، ٨مج.
- (١٠٨) زغلول، أبو هاجر السعيد بسيوني "اعداد". فهارس حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني. ـ بيروت: دار الكتب العلمية. ٢٠١٦هـ ١٩٨٦م. ١ج، في ١مج.
- (۱۰۹) زغلول، أبو هاجر السعيد بسيوني.. موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف؛ بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دار الكتب العلمية، ١٤١٠هـ بيروم. ١٤١٩م. ١١ج، في ١١مج.
- (۱۱۰) زهران: حسين إبراهيم. جامع فهارس الثقات للإمام الحافظ محمد بن حبان البستى. ـ بيروت: مؤسسة الكتب العلمية، ١٤٠٨هـ ١٤٨٨م. ١ج، في ١مج.
- (۱۱۱) السخاوي، أبو الخير شمس الدين محمد بن عبد الرحمن، (ت: ٩٠٢). المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة؛ صححه وعلق عليه: عبد الله محمد الصديق. \_ القاهرة: مكتبة الخانجي، بغداد: مكتبة المثنى، ١٣٧٥هـ ١٩٥٦م.
- (۱۱۲) سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي، (ت:۲۲۷ه). كتاب السنن؛ حققه وعلق عليه: حبيب الرحمن الأعظمي. \_ بومباي: الدار السلفية، ١٤٠٣هـ من مج٣.
- (١١٣) السمهودي، نور الدين علي بن عبد الله، (ت: ٩١١ه). وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، تحقيق وتقديم د. قاسم السامرائي. ـ بيروت: دار الغرب الإسلامي،

- ومؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي \_ فرع موسوعة مكة المكرمة والمدينة المنورة، ١٤٢٢هـ ٢٠٠١م. ٥ج، ٥مج، ج٥ فهارس.
- (۱۱٤) السّندي، أبو الحسن محمد بن عبد الهادي التتوي، (ت:۱۳۸ ه). سنن ابن ماجة بشرح أبي الحسن الحنفي المعروف بالسندي وبحاشية تعليقات مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة للإمام البوصيري المتوفى سنة ١٩٩٠هـ؛ تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا. بيروت: دار المعرفة، ١٤١٦هـ ١٩٩٦م. ٥ج، في ٥مج، ج٥ فهارس عامة.
- (١١٥) السهارنفوري، خليل أحمد، (ت:١٣٤٦ه). بذل المجهود في حل أبي داود، مع تعليق: محمد زكريا بن يحيى الكاندهلوي.. الهند: مطبعة ندوة العلماء لكنهؤ، ١٣٩٢هـ ١٣٩٢م. ٢٠ج، في ٢٠مج.
- (۱۱٦) السهمي، حمزة بن يوسف بن إبراهيم، (ت:٤٢٧ه). تاريخ جرجان. \_ بيروت: عالم الكتب. ط٣، ١٤٠١هـ ١٩٨١م.
- (١١٧) السيوطي، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، (ت: ٩٩١١). الجامع الصغير من حديث البشير النذير؛ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. \_القاهرة: مطبعة حجازى، ١٣٥٢هـ. ٢ج، في ٢مج.
- (١١٨) السيوطي، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، (ت: ٩١١). الدر المنثور في التفسير بالمأثور، وبهامشه تنوير المقباس تفسير حبر الأمة سيدنا عبد الله بن عباس؛ طهران: المكتبة الجعفري، والمكتبة الإسلامية، بغداد: دار الكتب العراقية، ١٣٧٧هـ. ٦ج، في ٦مج.
- (١١٩) السيوطي، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، (ت: ٩١١). سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي

- (ت: ١٣٤ ه)؛ اعتنى به ورقمه ووضع فهارسه عبد الفتاح أبو غدة. \_ بيروت: دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، ط٣، مصورة ١٤٠٩هـ دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، ط٣، مصورة ١٤٠٩هـ ١٩٨٨م. ٨ج، في ٤مج، وج٩ فهارس في مجلد.
- (١٢٠) السيوطي، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، (ت:٩١١هـ). الـلآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة؛ القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى [د.ت]. ٢ج، في ٢مج.
- (۱۲۱) الشطي، محمد جميل... مختصر طبقات الحنابلة "جمع واختصار".\_دمشـق: مطبعـة الترقي، ۱۳۳۹هـ.
- (۱۲۲) الشوكاني، محمد بن علي، (ت: ١٢٥٠ه). الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة؛ تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي وغيره، القاهرة: مطبعة السنة المحمدية، ١٣٨٠هـ ١٩٦٠م.
- (١٢٣) الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام (ت: ٢١١ه). المصنف؛ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. ـ بيروت: المكتب الإسلامي، ١٣٩٠هـ ١٩٧٠م. ١١ج، في ١١ مج.
- (۱۲٤) الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي، (ت: ٣٦٠ه). الروض الداني إلى المعجم الصغير؛ تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمريس. \_ بيروت: المكتب الإسلامي، عمان: دار عمار، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م. ٢ج، ٢مج.
- (١٢٥) الطبراني، أبو القاسم سليان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي، (ت: ٣٦٠ه). مسند الشامين؛ حققه وخرج أحاديثه حمدي عبد المجيد السلفي. \_ بيروت: مؤسسة الرسالة، ط٢، ١٤١٧هـ ١٩٩٦م. ٤ج، ٤مج.
- (١٢٦) الطبراني، أبو القاسم سليهان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمى، (ت:٣٦٠هـ).

المعجم الأوسط؛ تحقيق محمد حسن محمد حسن إسهاعيل الشافعي. \_ عان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م. ٧ج، ٧مج، ج٧ فهارس.

- (۱۲۷) الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي، (ت:٣٦٠ه). المعجم الأوسط؛ تحقيق: د. محمد الطحان. \_الرياض: مكتبة المعارف، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م. ٣ج، في ٣مج.
- (١٢٨) الطبراني، أبو القاسم سليان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي، (ت:٣٦٠ه). المعجم الكبير، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي. \_ بغداد: الدار العربية للطباعة، المعجم الكبير، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي. \_ بغداد: الدار العربية للطباعة، ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩ م. ٢١ج، في ١٢ مج. [الجمهورية العراقية \_ وزارة الأوقاف \_ إحياء التراث الإسلامي \_ ٣١].
- (١٢٩) الطبراني، أبو القاسم سليهان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي، (ت: ٣٦٠ه). المعجم الكبير، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي. \_ الموصل: مطبعة الزهراء الحديثة، ط٢، ٢٠٦هـ ١٤٠٦م. ٢٥ج، في ٢٥مج. [مزيدة ومنقحة].
- (۱۳۰) الطبري، أبو العباس محب الدين أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر المكي، (ت: ٦٧٤هـ). القِرى لقاصد أم القُرى؛ تحقيق: مصطفى السقا. \_ القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ١٣٦٧هـ ١٩٤٨م.
- (۱۳۱) الطبري، أبو جعفر محمد بن جريس، (ت: ۳۱۰ه). جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ القاهرة: شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ط۲، ۱۳۷۳هـ القرآن؛ القاهرة: شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ط۲، ۱۳۷۳هـ 1908م. ۳۰ج، وفي ۱۳ مج.
- (١٣٢) الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي، (ت:٣٢١هـ). شرح معاني الآثار، تحقيق محمد سيد جاد الحق. \_القاهرة: مطبعة الأنوار المحمدية [د.ت]. ٤ج في مجلدين.

- (۱۳۳) الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي، (ت: ۳۲۱ه). شرح معاني الآثار؛ تحقيق: محمد سيد جاد الحق. \_ القاهرة: مطبعة الأنوار المحمدية [د. ت]. ٤ج، في ٤مج.
- (١٣٤) الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي، (ت: ٣٣١ه). مشكل الآثار. \_ حيدر آباد: مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، ١٣٣٣ه. ٤ ج، في ٤ مج.
- (۱۳۵) الطریقي، أ. د: عبد الله بن محمد بن أحمد.. معجم مصنفات الحنابلـة مـن وفیـات (۱۳۵) الریاض: مكتبة الملك فهد الوطنیة، ۱٤۲۲هـــ ۲۰۰۱م، ۸ج، فهارس عامة.
- (١٣٦) عبد بن حميد بن نصر الكشي، أبو أحمد (عبد الحميد)، (ت: ٢٤٩ه). المنتخب، قعقيق: أبي عبد الله مصطفى بن العدوي شلباية، الكويت: دار الأرقم، ط١، ٥٠٤هـ ١٩٨٥م. ٣ج.
- (١٣٧) العجلوني، إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي، (ت:١٦٢ه). كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس؛ صححه وعلق عليه: أحمد القلاش. \_ بيروت: مؤسسة الرسالة، [د.ت]. ٢ج، في ٢مج.
- (۱۳۸) العجلي، أحمد بن عبد الله بن صالح أبي الحسن العجلي، (ت: ۲۲۱ه). تاريخ الثقات، بترتيب الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى سنة ۷۰۸ه، وتضمينات الحافظ ابن حجر العسقلاني؛ وثق أصوله وخرج حديثه وعلق عليه د. عبد المعطى قلعجى. \_ بيروت: دار الكتب العلمية، ۱۹۸۵هـ ۱۹۸۶م.
- (١٤٠) العراقي، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن حسين (ت:٨٠٦ه). المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار؛ اعتنى به أبو محمد

- أشرف بن عبد المقصود. \_ الرياض: مكتبة طبرية، ١٤١٥هـ ١٩٩٥م. ٣ج، في همج، ج٣ فهارس.
- (۱٤۱) العقيلي، أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي، (ت:٣٢٢ه). كتاب الضعفاء الكبير؛ حققه ووثقه د. عبد المعطي أمين قلعجي. ــ بيروت: دار الكتب العلمية؛ ١٤٠٤هــ ١٩٨٤م. ٤ج، ٤مج.
- (١٤٢) الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي (ت:٥٠٥ه). إحياء علوم الدين، وبهامشه تخريج الإمام الحافظ العراقي وبذيله كتاب الإملاء في إشكالات الإحياء للفزالي وكتاب تعريف الأحياء بفضائل الإحياء للشيخ العيدروس. بيروت: دمشق: دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، ١٤١١هـ ١٩٩٠م. ٦ج، في ٥مج.
- (١٤٣) الغزي، أبو الفضل كمال الدين محمد بن محمد شريف بن محمد بن عبد الرحمن الغزي العامري الحسني الصديقي الدمشقي، (ت: ١٢٠٤ه). النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل، وعليه زيادات واستدراكات حتى نهاية القرن الرابع عشر الهجري؛ تحقيق وجمع: محمد مطيع الحافظ، نزار أباظة. دمشق: دار الفكر، ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م.
- (۱٤٤) الفاكهي، أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي المكي. أخبار مكة في قصديم السدهر وحديث، المحقوضة د. عبد الملسك ابسن عبد الله ابن دهيش. مكة المكرمة: مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة، ١٤٠٧هـ ١٩٨٦م. ٢ج، في ٢ مج، ج٢فهارس.
- (١٤٥) الفتني، محمد طاهر بن علي الهندي، (ت:٩٨٦هـ). تـذكرة الموضوعات "ويليه: قانون الموضوعات والضعفاء للعلامة المذكور". ـ بيروت: يطلب من الناشر: أمين

دمج، دمشق: الشيخ عبد الوكيل، جامع الدرويشية؛ د. ط. د. ت.

- (١٤٦) الفسوي، أبو يوسف يعقوب بن سليهان (ت:٢٧٧ه). كتاب المعرفة والتاريخ؛ تحقيق أكرم ضياء العمري. \_ بغداد: مطبعة الإرشاد، ١٣٩٤هـ ١٩٧٤م. ٣ج، في ٣مج.
- (۱٤۷) القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري، (ت: ٦٧١هـ). الجامع لأحكام القرآن. تحقيق: د. محمد إبراهيم الحفناوي. \_ القاهرة: دار طبع نشر وتوزيع، ١٤١٤هـ ١٤٩٤م. ٢٠ج، في ١٠مج، ج٢١-٢٢ فهارس.
- (١٤٨) القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري، (ت: ٦٧١ه). الجامع لأحكام القرآن، القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية، ط٢، ١٣٥٣ هـ ١٩٣٥م. ٢٠ج، في ٢٠مج.
- (١٤٩) كحالمة، عمر رضا، (ت: ١٤٠٨هـ). معجم المؤلفين: تسراجم مصنفي الكتب العربية. ـ بيروت: مكتبة المثنين دار إحياء المتراث العربي. د. ط. د. ت. ١٥ج، في ١٥مج، ج١٤-١٥ فهارس.
- (١٥٠) الكرمي، زين الدين مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد المقدسي الأزهري الحنبلي، (ت:١٠٣ه). أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات؛ حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط. بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٨٥هـ ١٩٨٥م.
- (۱۵۱) الكرمي، زين الدين مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد المقدسي الأزهري الحنبلي، (ت:۱۰۳۳ه). دليل الطالب لنيل المطالب؛ عُني به: سلطان بن عبد الرحمن العيد. ـ بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ١٤١٧هـ ١٩٩٦م.

(١٥٢) الكرمي، زين الدين مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد المقدسي الأزهري الحنبلي، (ت:١٠٣٣هـ). غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى. \_ د. م: مؤسسة دار السلام للطباعة والنشر، ط١، د. ت. ٣ج، في ٣مج.

- (١٥٣) الكرمي، زين الدين مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد المقدسي الأزهري الحنبلي، (ت:١٠٣٣ه). مسبوك الذهب في فضل العرب وشرف العلم على شرف النسب؛ قدم له وحققه وعلق عليه: أ.د. نجم الدين عبد الرحمن خلف. الرياض: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع. ١٤١١هـ ١٩٩٩م.
- (١٥٤) اللالكائي، أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري، (ت: ١٨٤هـ). شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجهاعة، تحقيق: د. أحمد ابن سعد بن حمدان الغامدي. ــ الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، ط٣، ١٤١٥هـ ١٩٩٤م. ٨ج، في ٤مج.
- (١٥٥) مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، أبو عبد الله (ت:١٧٩ه). الموطأ، صححه ورقمه وخرج أحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي. \_القاهرة: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبى وشركاه، ١٣٧٠هـ ١٩٥١م. ٢ج، في ٢مج.
- (١٥٦) المباركفوري، أبو العلي محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم، (ت:١٣٥٣هـ). تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، تصحيح عبد الوهاب عبد اللطيف، القاهرة: مطبعة المدني، ط٢، ١٣٨٣هـ ١٩٦٣م. ١٠م.
- (١٥٧) المتقي الهندي، علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان فوري (١٥٧) (ت:٩٧٥هـ). كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال؛ ضبط وتصحيح الشيخ حسن زروق وصفوت السقا وبكري حياني. ـ حلب: مكتبة التراث الإسلامي، ١٣٨٩ هـ ١٩٦٩م. ١٦، ج، في ١٦ مج.
- (١٥٨) مجاهد بن جبر، أبو الحجاج التابعي المكي المخزومي، (ت:٤٠١هـ). تفسير مجاهد،

تحقيق: عبد الرحمن الطاهر بن محمد السوري. \_ قطر: مطابع الدوحة الحديثة، 1897 هـ 1977 م.

- (١٥٩) المحبي، محمد أمين بن فضل الله، (ت:١١١١ه). خلاصة الأثر في أعيان القرن الحدي عشر. ـ بيروت: مكتبة خياط. ٤ج، في ٤مج.
- (١٦٠) المرعشلي، د. يوسف عبد الرحمن "اعداد". فهرس أحاديث السنن الكبرى لإمام المحدثين الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (٤٥٨ه)؛ بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.
- (١٦١) المرعشلي، د. يوسف عبد للرحمن "اعداد". فهرس أحاديث المستدرك على الصحيحين للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن محمد الحاكم النيسابوري المتوفى سنة ٥٠٥ه؛ بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، ١٤٠٦هـ ١٤٨٦م.
- (١٦٢) المزي، الحافظ جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، (ت:٧٤٢ه). تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، مع النكت الظراف على الأطراف لابن حجر العسقلاني، ت: ٨٥٢ه، تصحيح وتعليق: عبد الصمد شرف الدين. بومباي الهند: الدار القيمة، ١٣٨٦هـ ١٩٦٦م. ١٤ج، ج١٤ فهارس عامة.
- (١٦٣) المزي، الحافظ جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، (ت: ٧٤٢ه). تهذيب الكمال في أسهاء الرجال؛ تحقيق د. بشار عواد معروف. بيروت: مؤسسة الرسالة، ط٢، ٣٠٣هـ ١٤٠٣م. ٣٥ج، في ٣٥مج.
- (١٦٤) مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، الإمام أبو الحسين، (ت: ٢٦١ه). صحيح مسلم، تحقيق وتصحيح وعلق عليه ملخص شرح الإمام النووي، محمد فؤاد عبد الباقي. \_ القاهرة: دار إحياء الكتب العربية "عيسى البابي الحلبي وشركاه"، ١٣٧٤هـ ١٩٥٥م، ٥ج، في ٥مج.

- (١٦٥) الملاعلي القاري، نور الدين علي بن محمد بن سلطان القاري المكي (ت:١٠١٤هـ). الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعةن تحقيق: محمد الصباغ. ــبيروت: دار الأمانة ومؤسسة الرسالة. ١٣٩١هـ ١٩٧١م.
- (١٦٦) الملاعلي القاري، نور الدين علي بن محمد بن سلطان القاري المكي (ت: ١٠١٤هـ). المصنوع في معرفة الحديث الموضوع؛ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. بيروت: مؤسسة الرسالة، ط٢، ١٣٩٨هـ ١٩٨٧م.
- (١٦٧) المللا كاتب جلبي، مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي، (ت:١٩٧). كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، طهران: المكتبة الجعفري، ط٣، ١٣٨٧هـ ١٩٦٧م. ٢ج، ٢مج.
- (١٦٨) المناوي، زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي المناوي القاهري، (ت: ١٠٣١هـ). فيض القدير شرح الجامع الصغير؛ ـ بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر، ١٣٩١هـ ١٩٧٢م. ٦ج، في ٦مج.
- (۱۲۹) المنذري، زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي (ت: ٢٥٦ه). الترغيب والترهيب من الحديث الشريف؛ ضبط وتعليق مصطفى محمد عبارة. \_ القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ط٢، ١٣٨٨هـ ١٩٦٨م. ٥ج، في ٥مج. المنذري، زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي (ت: ٢٥٦ه). محتصر صحيح
- (١٧٠) مسلم؛ تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. \_الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامي (٣). ١٣٨٨ هـ ١٩٦٩م.
- (۱۷۱) النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، (ت:٣٠٣هـ). سنن النسائي [المنتخب أو المجتبى] بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي، وحاشية الإمام السندي، اعتنى به ورقمه وصنع فهارسه عبد الفتاح أبو غدة. \_ بيروت: دار البشائر، ط٣، ١٤٠٩هـ

١٩٨٨م. ٩ج، في ٥مج.

- (۱۷۲) النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، (ت:٣٠٣ه). كتاب السنن الكبرى؛ بتحقيق: د. عبد الغفار سليهان البنداري وسيد كسروي حسن. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١١هـ ١٩٩١م. ٦ج، في ٦مج.
- (۱۷۳) النووي، محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الدمشقي الشافعي، (ت: ٢٧٦هـ) كتاب الإيضاح في مناسك الحج والعمرة، وعليه: الإفصاح على مسائل الإيضاح لعبد الفتاح حسين رواه. -بيروت: دار البشائر الإسلامية للطباعة والمنشر والتوزيع، ط (٢)، ١٤١٤هـ = ١٩٩٤م.
- (١٧٤) النووي، محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الدمشقي، (ت:٦٧٦هـ). رياض الصالحين. \_القاهرة: دار الأقصى. ١٤١٠هـ ١٩٩٠م.
- (۱۷۵) النووي، محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الدمشقي، (ت: ۲۷٦هـ). شرح صحيح مسلم. بيروت: دار إحياء التراث، ط۲، ۱۳۹۲هـ. ۱۸ج، في ۹ مج.
- (١٧٦) النووي، محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الدمشقي، (ت: ٦٧٦هـ). المجموع شرح المهذب ويليه: فتح العرين شرح للوجيز، لأبي القاسم الرافعي، المتوفى ٦٢٣هـ، ويليه: التلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير لابن حجر العسقلاني. د. ن. دار الفكر، د. ت. ٢٠ج، ٢٠مج.
- (١٧٧) الهيثمي، الحافظ أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان بن عمر بن صالح المصري، (ت:٩٠٧ه). كشف الأسفار عن زوائد مسند البزار؛ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م. ٤ج، في ٤مج.
- (۱۷۸) الهيثمي، الحافظ أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان بن عمر بن صالح المصرى، (ت:۸۰۷). مجمع البحرين في زوائد المعجمين "المعجم الأوسط

٣٧٠ --- قائمة المصادر والمراجع

والمعجم الصغير للطبراني" تحقيق ودراسة: عبد القدوس محمد نذير. ــ الرياض: مكتبة الرشد، ط٢، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م. ٩ج، في ٩مج، ج٩ فهارس.

- (۱۷۹) الهيثمي، الحافظ أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان بن عمر بن صالح المصري، (ت:۸۰۷ه). مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ تحقيق حسام الدين القدسي. القاهرة: مكتبة القدسي للطبع والنشر والتوزيع، ١٤١٤هـــ ١٩٩٤م. ١٠٠٠ في محج.
- (١٨٠) الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري، (ت: ٦٨ ٤هـ). أسباب النزول. ـ بيروت: دار الكتب العلمية، ١٣٩٥هـ ١٩٧٥م.

## المحتَويَات

| الصفحة         | الموضــــوع                                       |
|----------------|---------------------------------------------------|
| V — 0          | عَهيد                                             |
| 1 • - 9        | التعريف بالمخطوطة                                 |
|                | مخطوطة (محرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام) |
| 14-11          | التعريف بالمُصَنَّف                               |
| . 11           | اسمه ونسبه                                        |
| 17-11          | مولده و منشؤه                                     |
| 17             | شيوخهشيوخه                                        |
| . 17           | تلامذته                                           |
| 18-17          | مذهبه ومنـزلته فيه                                |
| 10-18          | ثناء العلماء عليه                                 |
| 10             | إقراؤه وتدريسه (أعماله)                           |
| 71-11          | مصنفاته                                           |
| ١٨             | و فاته                                            |
| 71-19          | توطئة                                             |
| *•- **         | مقدمة                                             |
| 17-14          | الباب الأول: في فضل الحج                          |
| ۸۰-۰۲          | فصل: في طلب دعاء الحاج                            |
| 15-35          | فصل: في نفقة الحاج                                |
| 07-75          | فصل: في الحاج ماشياً                              |
| <i>NF</i> - 7V | فصل: في الحج عن الميت                             |
| V9-VT          | فصل: في الموت في الحج                             |
|                | فطس، في الموت في المستب                           |

| الصفحة            | الموضل وع                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 90-11             | الباب الثاني: في فضل العمرة                                                  |
| 1 • 9 - 9 ٧       | الباب الثالث: فضل التلبية                                                    |
| 1 • 4 - 1 • 7     | فاثدة                                                                        |
| 178-111           | الباب الرابع: فضل الوقوف بعرفة                                               |
| 178-175           | حكاية                                                                        |
| 071-131           | الباب الخامس: رمي الجمرات والحلق والأضحية                                    |
| 121-121           | فصل: في ألحلق                                                                |
| 188-148           | فصل: في الأضحية                                                              |
| 031-731           | حكاية                                                                        |
| 177-184           | الباب السادس: في فضل الطواف والنظر إلى البيت                                 |
| 171-771           | فصل: في الطواف في المطر                                                      |
| 351-051           | فصل: في الطواف في الحر                                                       |
| 177-170           | حكاية                                                                        |
|                   | الباب السابع: في فضل الحجر الأسود والـركن والمقـام والملتـزم والحطـيم ودخـول |
| V71 — 117         | البيت                                                                        |
| 191-14            | فصل: في الركن والمقام                                                        |
| 199-197           | فصل: في الملتزم                                                              |
| · * * - T - T · • | فصل: في الحطيم                                                               |
| 711-7.4           | فصل: في دخول البيت                                                           |
| 7777-717          | الباب الثامن: في فضل ماء زمزم ومنافعه                                        |
| 177-177           | فصل: في منافعه                                                               |
| 777-777           | حكاية                                                                        |
| 777-137           | الباب التاسع: في فضل زيارة قبر سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام              |

| الموضـــوع                                               | الصفحة                     |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| حكاية                                                    | 787-780                    |
| الباب العاشر : في فضل الحرمين الشريفين والبلدين المنيرين | <b>7.0-75V</b>             |
| كشاف الآيات القرآنية                                     | 717.9                      |
| كشاف الأحاديث الصحيحة والضعيفة                           | 777-711                    |
| كشاف الآثار                                              | 779 - 777                  |
| كشاف الحكايات والمنامات                                  | *8 • - *8 •                |
| قائمة المصادر المراجع                                    | 77.                        |
| الفهرس                                                   | <b>۳</b> ۷۳ – <b>۳</b> ۷ 1 |